بنجنين ركره عالب لام محدها رون مكتبة (لحرام طات أبي عثما عستروبن بمرانجاحط ١٠٠ - ٢٥٥



الجُزْءُ ٱلنِّانِي

ومعه الفهارس الفنية لمجموعة داماد

م الكتاب دم أخلاق الكتاب

١٦ \_ كتاب البغال

١٧ \_ الحنين إلى الأوطان

١١ — في النابتة ، إلى أبي الوليد

١٢ \_ كتاب الحجاب

۱۳ ــ مفاخرة الجواري والغلمان

١٤ \_ كتاب القيان

الناشر مكتبة للخسّا بخيّ بالقياهِرَة

دارالجيل للطباعة عَاقصراللوَّلوَّة-الفجالة جمهورية مصرانمرية تصرانه

رسيًالة

في النيابتُ إِ

الى أبى الوليدمحد بن محد بن أبى دُواد

| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
|---------------------------------------|
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| 3                                     |
|                                       |
|                                       |
|                                       |

# بسيماني الرحم الزحيم

وهذه هى الرسالة الحادية عشرة من رسائل الجاحظ ، وعنوانها فى الأصل : « رسالة لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، إلى أبى الوليد محمد بن أحمد ابن أبى دواد فى النابتة » .

أما أبو الوليد فقد سبق التعريف به في صدر الرسالة السادسة ، وهي : « رسالة نفي التشديه » .

وأما النابتة فيعنى بهم الطوائف المبتدعة التي نشأت بعد مضى الصدر الأول من الإسلام ، ولا سها بعد فتنة عثمان .

وأصل النابتة فى اللغة هم الأغمار من الأحداث ، فأطلق هذا اللفظ عليهم إشارة إلى ضعف آرائهم ووهن تفكيرهم ، وإلى أنهم طارئون على الأصول الدينية المتعارفة ، لايعتمدون فى ذلك على أساس وثيق .

والنابتة والنوابت تسمية قديمة وردت في شعر أبى السرى الشميطي ، وهو قوله : ( انظر البيان ٣ : ٣٥٦ ) :

لاحرورا ولا النوابت تنجو لا ولا صحب واصل الغزال

والجاحظ يقرن النابتة بالمبتدعة إذ يقول فى موضعين من هذه الرسالة : « نابتة عصر نا ومبتدعة دهرنا » ص ١٢ س ٤ و ص ١٤ س ٧ .

وبالرافضة إذ يقول فى هذه الرسالة ص ١٨ س ٨ : « حتى نبتت هذه النابتة وتكلمت هذه الرافضة » .

وبالعوام إذ يقول فى ص ٢٠ س ٣: « وقد كانت هذه الأمة لا تجاوز معاصيها الإثم والضلال إلا ما حكيت لك عن بنى أمية وبنى مروان وعمالها ومن لم يدن بإكفارهم، حتى نجمت هذه النوابت، وتابعتها هذه العوام، فصار الغالب على هذا القرن الكفر».

ويتحدث عن نابتة الموالى فى قولة ص ٢٦ س ١ : « وقد نجمت من الموالى ناجمة ، ونبتت منهم نابتة » .

ولهذه الرسالة أصل أول ، هو مجموعة مكتبة داماد .

وقد نشرها للمرة الأولى من قبل « فإن ڤلوتن » معتمدا على هذا الأصل نسخة مكتبة «داماد» ، وعنوانها مطابق للأصل « رسالة لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ إلى أبى الوليد محمد بن أجمد بن أبى دواد فى النابتة » .

ومن هذه النشرة نسخة بدار الكتب برقم ٧٦٠ أدب تيمور ، وهى فصلة من مجلة: . Actes de Xle Cony. Intern des Or. كاذكر بروكان ٣:٣١٣. وفى هذه النشرة تحريفات كثيرة أشرت إليها فى حواشى نشرتى هذه .

ونشرها كذلك الشيخ محمود عرنوس سنة ١٩٣٧ م بالمطبعة الإبراهيمية عن نسخة دار الكتب ٢٨٥٥ تاريخ ، المكتوبة سنة ١٣٣٧ ه مع المقابلة على مخطوطتين في المكتبة التيمورية برقم ٣٢١ ، ٢٠٨٧ تاريخ . وعنوانها عنده هو : « رسالة للجاحظ في بني أمية » .

وأعاد نشرها بعد ذلك السيد عزت العطار الحسيني في سنة ١٣٦٥هـ بعنوان : « رأى أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في معاوية والأمويين » مع أن عنوانها في الأصل الذي نشر عنه نسخته وهو مخطوطة دار الكتب رقم ٢٨٥٥ تاريخ : « رسالة للجاحظ في بني أمية » .

وقد عنيت في نشرتي هذه بالمقابلة على المخطوطات الثلاث :

- ١ مخطوطة دار الكتب برقم ٧٨٥٥ تاريخ ، المكتوبة سنة ١٣٣٢ .
- المخطوطة التيمورية الأولى برقم ١٠٨٧ تاريخ تيمور ، المكتوبة سنة
   ١٣١٧ هـ وعنوانها الذي كتب بخط أحمد تيمور باشا : «رسالة للجاحظ في ذم بني أمية » .
- ۳ المخطوطة التيمورية الثانية برقم ٣٢١ تاريخ تيمور ، المكتوبة ١٣١٩هـ.
   وعنوانها : « رسالة للجاحظ في بني أمية » .

### بنالجالية

أطال الله يَقاءك ، وأتمَّ نعمتُه عليك ، وكر امتَه لك .

اعلم ، أرشدَ الله أمرك ، أنَّ هذه الأمّةَ قد صارت بعد إسلامها والحروج من جاهليَّتها إلى طبقاتٍ متفاوتة ، ومنازلَ مختلفة :

فالطَّبقة الأولى: عصرُ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعُمر رضى الله عنها، وستُّ سنينَ من خلافة عثمان رضى الله عنه ؛ كانوا على التوحيد الصَّحيح والإخلاص المُحلَص، مع الألف واجتماع الكامة على الكتاب والسنَّة. وليس هناك عملُ قبيحُ ولا بدعة فاحشة، ولا تَزعُ يدٍ من طاعةٍ، ولا حسدُ ولا غلُّ ولا تأوُّل، حتَّى كان الذي كان من قَتل عثمان رضى الله عنه وما انْتُهِكَ منه، ومن حَبطهم إيَّاه بالسِّلاح، وبَعْج بطنه بالحراب، وفَري أوداجه بالمشاقص (۱)، وشَدْح هامته بالعَمَد (۱)، مع كفَّه عن البَسْط، ونهيه عن الامتناع، مع تعريفه لهم قَبل ذلك مِن كم وجه بجوز قَتْل من شهد الشهادة، وصلَّى القبلة (۱)، وأكل الذَّبيعة؛ ومع ضرب نسائه بحَضْرته، وإقحام الرِّجالِ على حُرمته، مع إتَّقاء نَائلة بنتِ الفُر افِصة (۱) عنه بيدها، حتَّى وإقحام الرِّجالِ على حُرمته، مع إتَّقاء نَائلة بنتِ الفُر افِصة (۱)

<sup>(</sup>١) جمع مشقص ، وهو من النصال : ما طال وعرض .

<sup>(</sup>٢) العمد : جمع عمود ، وهو العصا ، والخشبة القائمة في وسط الخباء .

 <sup>(</sup>٣) أى جهة القبلة ، وجعلت في المطبوعة ﴿ إلى القبلة » خلافًا لما في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص ، امرأة عثمان ، تزوجها وهي مسلمة
 وكان أبوها نصرانيا . جمهرة ابن حزم ٤٥٦ .

أَطُنُّوا إصبعين من أصابعها (١) ، وقد كَشَفَتْ عن قِناعها ، ورفعَتْ عن ذيلها ؛ ليكونَ ذلك ردْعًا لهم ، وكاسرًا من عزمهم ؛ مع وَطُهُم في أضلاعه بعد موته ، وإلقائهم على المزبلة (٢) جسدَه مجرّدًا بعد سَحبه ، وهي الجزرة (٣) التي جعلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كُفُوًا لبناته وأيامَاهُ وعقائله (١) ؛ بعد السَّبِّ والتعطيش ، والحضر الشّديد ، والمنع من القُوت ؛ مع احتجاجه عليهم ، وإفحامه لهم ، ومع اجتاعهم على أنّ دم الفاسق حرام كدم المؤمن ، إلّا من وإفحامه لهم ، ومع اجتاعهم على أنّ دم الفاسق حرام كدم المؤمن ، إلّا من ارتدّ بعد إسلام ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل مؤمنًا على عَمدٍ ، أو رجل عَدا على النّاسِ بسَيفهِ فكان في امتناعهم منه عطبه ؛ ومع إجماعهم (٥) على ألّا يُقتَل من هذه الأمة مُولًا ، ولا يُجهَزَ منها على جريح .

ثم مع ذلك كلَّه دَمَروا عليه (٢) وعلى أزواجه وحُرَمه ، وهو جالسُ في محرابه ، ومُصحَفُه يلوحُ في حِجره ، لن يرى أنَّ موحِّداً 'يُقْدم على قتل مَن كان في مثل صفته وحاله .

۱٤٠ و

<sup>(</sup>١) الإطنان : سرعة القطع .

<sup>(</sup>٢) المزبلة ، بفتح الميموالباءو بضعهما : موضع الزبل ، وهوالسرجينوما أشبهه.

<sup>(</sup>٣) الجزرة : ما يجزر ويذبح . ولعله إشارة إلى حديث ابن عمر عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم : « إذا كان يوم القيامة يؤتى بعثان وأوداجه تشخب دما ، اللون لون دم ، والرائحة رائحة مسك » . الرياض النضرة ٧ : ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) تروج عثمان رقية بنت رسول الله ، وتروج أيضا أم كلثوم بنت رسول الله .

<sup>(</sup>٥) قرأها قان قُلُوتن : « اجتماعهم » خلافا لما هو واضح فى الأصل . لـكن فى التيموريتين : « اجتماعهم » .

<sup>(</sup>٦) دمروا عليه : هجموا ودخلوا بدون إذن . وفى الأصل والتيمورية الثانية : « ذمروا » بالذال المعجمة ، وفى التيمورية الأولى : « زمروا » ، وفى نسخة الدار : « دفروا » ، وجميع ذلك محرف .

لا جَرَم لقــد احتلبوا به دَمًا لا تطير رغوتُه ، ولا تسكُن فَورته ، ولا يموت ثائره ، ولا يكلّ طالبُه . وكيفَ يَضيعُ دمُ اللهُ وليُّه (١) والمنتقمُ له ؟!

وما سمعنا بدم بعد دم يحيى بن زكريّا عليه السلام غلا غليانَه ، وقَتل سافحَه ، وأدرك بطائلته ، وبلغ كلّ مِحْنتِه (٢) ، كدمه رحمةُ الله عليه .

ولقد كان لهم فى أُخْذِه وفى إقامته للناس والاقتصاص منه ، وفى بَيع ما ظَهر من رباعه (٢) وحَدائقه وسائر أمواله (١) ، وفى حَبْسه بما بقى عليه ، وفى طَمْرِه حتَّى لا يُحسَّ بذكره ، ما يُغنيهم عن قَتلِه إِنْ كان قد ركب كُلَّ ما قذفوه به ، وادَّعَوه عليه .

وهـذا كلُّه بحَضرة جِلَّة المهاجرين ، والسَّلَف المقدَّمين ، والأنصار والتابعين .

ولكنَّ النّاسَ كانوا على طبقاتٍ مختلفة ، ومراتب متباينة : من قاتلٍ ، ومن شادًّ على عَضُده ، ومن خاذلٍ عن نُصرته . والعاجزُ ناصرُ بإرادته ، ومطيعُ مُحُسُن نِنَّيته . وإنَّما الشّكُُّ منّا فيه وفى خاذله ، ومَن أراد عزلَه والاستبدال به . فأمَّا قاتلُه والمعين على دمِه والمريدُ لذلك منه ، فضُلَّالُ لاشكَّ

<sup>(</sup>١) قرأها ثان ثلوتن : « وكيف يضيع الله دم وليه » ، خلافا لما في الأصل . ووردت على قراءته في نسخة الدار والنسختين التيموريتين .

<sup>(</sup>٢) المحنة : البلية التي يمتحن بها الإنسان .

<sup>(</sup>٣) الرباع : المنازل والديار ، واحدها ربع بالفتح . كما يجمع الربع أيضاً على ربوع وأرباع .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « أقواله » ، صوابه فى جميع المخطوطات وڤان ڤلوتن .

فيهم ، ومُرّاقُ لا امتراء في حَمَهم . على [ أنَّ (١) ] هذا لم يَعُدُ منهم الفجور ، إمَّا على سوء تأويل ، وإمَّا على تعتُد للشَّقَاء .

ثمَّ ما زالت الفتنُ متَّصلة ، والحروب مترادفة ، كحرب الجمل ، وكوقائع صِفْين ، وكيوم النَّهْرَ وان ، وقبل ذلك يومُ الزَّابوقة (٢) وفيه أُسِر ابنُ حُنَيف (٣) وقُتُل حُكَمِ بن جَبَلة (١) .

إلى أن قَتَلَ أشقاها على بنَ أبى طالب رضوانُ الله عليه ، فأسعدهُ الله بالشَّهادة ، وأوجب لقاتله النارَ والَّاعنةَ .

إلى أنْ كان من اعتزال الحسن عليه السلام الحروبَ وتخليتهِ الأمورَ ، عند انتشار أصحابه ، وما رأى من الخلل في عسكره ، وما عرف من اختلافهم على أبيه ، وكثرة تلونهم عليه .

فعندها استوى معاويةُ على الْملك ، واستبدَّ على بقيّة الشُّورى ، وعلى

<sup>(</sup>١) التكملة من قان قلوتن وسائر المخطوطات.

<sup>(</sup>٢) الزابوقة : موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل أول النهار .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «أبو حنيف». وفى محطوطة الدار: « ابن حنيفة » ، . وإنما هو « ابن حنيف » ، . كما فى التيموريتين. واسمه: « عثمان بن حنيف » . . انظر الطبرى ١٧٣٠ – ١٨٢ . وهو فى عداد الصحابة . الإصابة ٢٧٥ و وجمهرة ابن حزم ٣٣٦ ووقعة صفين ١٥.

<sup>(</sup>٤) حكيم بن جبلة بن حصين العبدى ، كان من عمال عنمان على السند ثم البصرة ، وكان بعد ذلك أحد قتلة عنمان رضى الله عنه . انظر مروج الدهب ١ : ٤٠٠ وجمهرة أنساب العرب ٢٩٨ . و «حكيم » بهيئة التصغير ، كما فى الإصابة ١ . ١٩٩١ . وقد ذكره ابن حجر فيمن له إدراك . وانظر صورة من شجاعته النادرة فى الطيرى ٥ : ٢٨٠ فى حوادث سنة ٣٦ .

جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين فى العام الذى سَمَّوْه عامَ الجماعـة - ١٤٠ ظ وما كان عامَ جماعةٍ ، بل كان عامَ فُرْقة وقَهر وجَبَرِيّة وغَلَبة ، والعامَ الذى تحوَّلت فيه الإمامة مُلكًا كِسرويًّا ، والخلافة عُصْبًا قيصريًّا ، ولم يَعْدُ ذلك أجمع الضَّلال والفِسق .

ثمَّ ما زالت مَعاصِيهِ من جنسِ ما حكينا ، وعلى منازلِ ما رتَّبنا ، حتَّى ردَّ قضيَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ردًّا مكشوفا ، وجَحد حُكمه جحداً ظاهرا ، فى ولدِ الفراشِ وما يجبُ للعاهر (١) ، مع إجماع (١) الأُمَّةِ أَنَّ سُمُيَّةَ للمَّاسِ للعاهر اللهُ عليه واللهُ عليه من عُكم للعاهر اللهُ عليه سُفيانَ فِراشًا ، وأنَّه إنَّما كان بها عاهراً ؛ فخرجَ بذلك من حُكم الفُجَّار إلى حكم الكَفَّار .

وليس قتل حُجْر بن عدى ، وإطعام عمرو بن العاص خراجَ مصر ، وبيعته يزيد الخليع ، والاستئثارُ بالنيء ، واختيار الوُلاة على الهوى ، وتعطيلُ الحدود بالشَّفاعة والقرابةِ ، من جِنْس جَحْد (٣) الأحكام المنصوصة ، والشرائع المشهورة ، والشّن المنصوبة .

وسوال في باب مايستحقُّ من الإكفار جَحدُ الكناب وردُّ السنة ؛ إذْ كانت السنَّة في شُهرة الكتاب وظهوره ، إلَّا أنَّ أحدها أعظم ، وعقاب الآخره عليه أشدٌ .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر »

 <sup>(</sup>٣) قرأها ثان ثلوتن « اجتماع» سهوا . خلافاً لما أثبت من الأصل . ووردت كقراءة ثان ثلوتن في التيموريتين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حد» ، صوابه من جميع المخطوطات وتصحيح قان فلوتن

فهذه أوَّلُ كَفرةٍ كانت في الأمّة .

ثم لم تكن إلَّا فيمَنْ يدَّعي إمامتها ، والخلافة عليها .

على أن كثيرًا من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره . وقد أربَتْ عليهم نابتة عصرنا ، ومبتدعة دهرنا فقالت : لا تسبُّوه فإنَّ له صُحبة ؛ وسبُّ معاوية بدعة ، ومن يبغضْه فقد خالف السُّنَّة .

فزعَمَتْ أنَّ من السُنَّة تركَ البراءة ممن جحد السُنَّة .

ثمَّ الذي كان من يزيدَ ابنِه ومن عُمَّاله وأهـل نُصرته ، ثم غَزْو مكّة ، ورمى الكعبة ، واستباحة المدينة ، وقتل الحسين عليه السَّلام في أكثر أهل بيته مصابيح الظَّلام ، وأوتاد الإسلام ؛ بعد الذي أعطى من نفسه من تفريق أتباعه ، والرُّجوع إلى داره وحَرَمه ، أو الذَّهاب في الأرض حتى لا يُحسَّ به ، أو المقام حيث أمِرَ به ، فأبَوْ ا إِلَّا قَتْلَه في الأرض على حكهم .

وسواء قَتَلَ نفسه بيده ، أو أسلَمها إلى عدوِّه وخَيَّر فيها من لا يبرُد غليلُه إلَّا بشُرْب دَمه .

فاحسِبوا قتلَه ليس بكفر، وإباحة المدينة وهَتكَ الحُرمة ليس بحجَّة، كيف تقولون (١) في رَمْى الكعبة، وهدم البيت الحرام، وقبلة المسلمين؟ فإنْ قلتم: ليس ذلك أرادوا، بل إنما أرادوا المتحرِّز به والمتحصِّن فإنْ قلتم: أها كان من حقِّ البيت وحَرِيمه أن يحصروه فيه إلى أن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « تقول » ، صوابه فى نسخة الدار .

يُعْطِيَ بيده ، وأَىُّ شيء بقىَ من رجلٍ قد أُخِذت عليه الأرضُ إلَّا موضعَ قدمهِ .

واحسُبُ ما (١) رَوَوْ اعليه من الأشعار التي قولُها شِرك ، والتمثّل (٢) بها كفر ، شيئًا (٣) مصنوعًا ، كيف يُصنَع بنَقْر القضيب بين تَنييّتي الحسين عليه السلام ، وحمل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم حواسِر على الأقتاب العارية والإبل الصّعاب ، والكشف عن عَورة على بن الحسين عند الشّك في بلوغه على أنهم إنْ وَجَدوه وقد أنبَت قتلوه ، وإن لم يكن أنبَت حَمَلوه ، كما يَصنعُ أميرُ جيشِ المسلمين بذراري المشركين ؟

وكيف تقولون (<sup>۱)</sup> فى قول عُبيد الله بن زياد لإخوته وخاصَّته : دعونى أقتله فإنَّه بقيّةُ هذا النَّسل ، فأحسِمَ به هذا القَرْن (<sup>(٥)</sup> ، وأُميتَ به هذا الدَّاء ، وأقطعَ به هذه المادَّة .

خَبِّرونا على ما تدلُّ<sup>(١)</sup> هذه القسوةُ وهـذه الغلظة ، بعد أن شَفَوْا

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « بما » ، صوابه فى جميع المخطوطات وڤان ڤلوتن .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل وڤان ڤلوتن : « والمثيل » ، صوابه فى جميع المخطوطات .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل وڤان ڤلوتن : « وشيئاً » ، صوابه فى جميع المخطوطات .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل ونسخة الدار وڤان ڤلوتن : « تقول » ، والوجه ما أثبت من التيموريتين .

<sup>(</sup>٥) يعنى قرن الفتنة .

<sup>(</sup>٦) أثبت ألف « ما » الاستفهامية بعد الجار ، وهو قليل ، قرى به فى قوله تعالى : « عما يتساءلون » . انظر البيان ٣ : ١٢٥ .

أنفسَهم بقتلهم ، ونالوا ما أحبُّوا فيهم . أَتَدَلُّ على نَصبٍ وسوء رأى وحِقدٍ وَبَغْضاء ونفاق ، وعلى يقينٍ مدخول وإيمان نمزوج ، أم تدلُّ على الإخلاص وعلى حبِّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم والحفظِ له ، وعلى براءة السَّاحة وحجّة السَّريرة ؟

فإن كان على ما وصفنا لا يعدو الفسقَ والضَّــلال – وذلك أدنى مَناذِله – فالفاسق ملعون ، ومن نهي عن لَعْن الملعون فملعون .

وزعمت نابتة عصرنا ، ومبتدعة دهرنا ، أنَّ سبَّ وُلاةِ السُّو ، فِتنة ، ولعن الجُورَة بِدعة ، وإنْ كانوا بأخذون السَّمَى بالسَّمَى ، والولى بالولى ، والقريب بالقريب ، وأخافوا الأولياء ، وآمنوا الأعداء ، وحكموا بالشفاعة والهوى ، وإظهار القُدرة ، والتهاون بالأمَّة ، والقمع للرعيّة ، وأنهم في غير مداراة ولا تقيَّة ، وإنْ عدا ذلك إلى الكفر ، وجاوز الضَّلالَ إلى الجحد ، فذاك أضلُ لن كفَّ عن شَتْمهم والبراءة منهم .

على أنَّه ليس من استحقَّ اسمَ الكفر بالقتـل كمن استحقَّه بردِّ السَّنَةِ وهدم الكعبة . وليس مَن استحقَّ الكفر بالتشبيه كمن استحقَّه بالتحوير .

والنَّابَتُهُ في هذا الوجه أكفَرُ من يزيدَ وأبيه ، وابن زيادٍ وأبيه . ولو ثبت أيضاً على يزيدَ أنَّه تمثَّل بقول ابن الزِّبَعْرَى<sup>(١)</sup> :

١٤١ ظ

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدى بن سعيـــد بن سهم القرشى . والزبعرى أبوه ، وهو بكسر الزاىوفتح الباء مقصور . ومعناه فى اللغة السيُّ الحلق، والغليظ . وكان عبد الله من أشعر قريش ، وكان شديداً على السلمين ، ثم أسلم =

ليت أشياخي ببدر شهدوا جَزَعَ الخزرج مِن وَقْعِ الأَسَلْ لاستطاروا واستهـ أُوا فرحًا ثم قالوا يا يزيدا لا تسَـ لُ (١) قد قتلنا الغُرَّ من ساداتهم وعدلنا مَيلَ بدرٍ فاعتدل (٢)

كَانَ تَجُويِرُ النَّابِيِّ لربِّه ، وتشبيهه بخلقه ، أعظمَ من ذلك وأَفْظَع .

على أنَهم نجمِعون على أنَّه ملعونُ مَن قتل مؤمناً متعمِّداً أو متأوِّلاً . فإذا كان القاتل سُلطاناً جائراً ، أو أميراً عاصياً ، لم يستحلُّوا سبَّه ولا خُلعه ، ولا نفيه ولا عَيبَه ، وإنْ أخافَ الصُّلحاء وقتل الفقهاء ، وأجاعَ الفقيرَ وظلمَ الضعيف ، وعطَّل الحدودُ والثُّغور ، وشرب الجمورَ وأظهر الفجور .

ثم ما زال الناس يتسكُّمُون مرّة ويداهنونَهُم مرّة ، ويقاربُونهم مرة ويقاربُونهم مرة ويشاركونهم مرّة ، إلّا بقيّة ممن عَصَى الله تعالى ذكرُه ، حتَّى قام عبدُ الملك منُ مَرْوان ، وابنُه الوليد ، وعاملهما الحجّاجُ بن يوسف ،

<sup>=</sup> فى الفتح سنة سنة ُمان واعتذر عن إيذاء المسلمين وقريش . الإصابة ٢٦٠٠ والمؤتلف ١٣٢ والاشتقاق ١٣٢ .

<sup>(</sup>۱) جعلها قان قلوتن « يايزيد لافشل » : والبيت ليس من كلام ابن الزبعرى ، وإنما صنعه يزيد وأقحمه . وقصيدة ابن الزبعرى فى السيرة ٦١٦جوتنجن وشرحشواهد المغنى للسيوطى ١٨٧ . وبعض أبياتها فى الحيوان ٥ : ٥٦٤ والاشتقاق .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل والمخطوطات وڤان ڤاوتن : « وعدلناه ببدر» ، صوابه فى السيرة والحيوان وشرح شواهد المغنى .

ومولاه يزيدُ بن أبى مُسْلِم () ، فأعادُ واعلى البيت بالهَدْم () ، وعلى حَرَم المدينة بالغَزُو ، فهدموا الكعبة ، واستباحوا الحُرْمة ، وحوَّلوا قِبلة واسط ، وأُخَرَّوا صلاة الجمعة إلى مُغير بان الشَّمس . فإن قال رجلُ لأحد منهم : اتّق الله فقد أخَّرت الصلاة عن وقتها ، قَتَله على هذا القول جِهارًا غير خَتْل ، وعلانية غير سِر . ولا يُعلم القتل على ذلك إلّا أقبح من إنكاره ، فكيف يكفر العبد بشيء ولا يكفر بأعظ منه ؟

۱٤۲ و

وقد كان بعضُ الصَّالحين ربَّمَا وَعظ [ بعضَ (٢)] الجبابرة ، وخوَّفَه العواقب ، وأراه أنَّ في الناس بقيّةً ينهوَوْن عن الفساد في الأرض ، حتَّى قام عبدُ الملك بن مَرْوان والحجاجُ بن يوسُف ، فزجرا عن ذلك وعاقبا عليه ، وقتك فيه ، فصاروا لا يتناهَوْن عن منكر فَعَلوه .

فاحسُبْ أنَّ تحويل القبلة كان غَلطًا ، وهدمَ البيت كان تأويلا ، واحسُب ما رَوَوا من كلِّ وجه أنَّهم كانوا يزعمون أنَّ خليفة المرء في أهله أرفعُ عنده

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «يزيد بن أبى مسلمة » تحريف. وهو أبو العلاء يزيد ابن أبى مسلم الثقنى مولاهم ، واسم أبى مسلم « دينار » . كان يزيد مولى الحجاج وكاتبه ، ولما حضرت الوفاة الحجاج استخلفه على الخراج بالعراق ، فلما مات أقره الوليد بن عبد الملك ، ولما ولى أخوه سلمان عزله بيزيد بن المهلب . وفى سنة ١٠١ ولى إمارة إفريقية من قبل يزيد بن عبد الملك فاول أن يسير فى أهلها بسيرة الحجاج فقتلوه سنة ١٠٧ . وفيات الأعيان ٢ : ٢٧٧ — ٢٧٨ والطبرى ٨ : ١٩٧٧ ونوادر المخطوطات ٢ : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق في ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) ليست بالأصل ولا في المخطوطات ، والكلام يقتضبها .

من رسوله إليهم ، باطلاً ومصنوعاً مولّداً . واحسُبْ وَسُمَ (') أيدى المسلمين و نَقْشَ أيدى المسلماتِ ، وردّهم بعد الهجرة إلى القُرى (٢) ، و قَتَل الفقهاء ، وسبّ أَمَّة الهدى ، والنّصْبَ لعِترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لا يكون كفراً ، كيف نقول في جمع ثلاثِ صلواتٍ فيهن الجمعة ولا يصلُّون أولاهن حتى تصير الشّمسُ على أعالى الجدران (٢) كالمُلاء المعصفر . فإنْ نطق مسلم خُبط بالسّيف ، وأخذته العَمَدُ ، وشك بالرّماح .

و إن قال قائلٌ : اتَّقِ الله ، أخذته العزَّة بالإثم ، ثمّ لم يرضَ إلاَّ بنثر دماغه على صدره ، و بصَلْبه حيث تراه عيالُه .

ومما يدلُّ على أنَّ القوم لم يكونوا إلاَّ في طريق التمرُّد على الله عزَّ وجلَّ ، والاستخفاف بالدِّين ، والتَّهاون بالمسلمين ، والابتذال لأهل الحق ، أكلُ أمرائهم الطَّعامَ ، وشُربُهم الشَّرابَ ، على منابِرهم أيّامَ بُحَمهم وجُموعهم . وَعَمل ذلك حُبَيش بن دُلجَة (٤) ، وطارقُ مولى عثمان (٥) ، والحجَّاجُ بن يوسف فَعَل ذلك حُبَيش بن دُلجَة (٤) ، وطارقُ مولى عثمان (٥) ، والحجَّاجُ بن يوسف

<sup>(</sup>١) جعلها عزت العطار « وشم » بالشين .

 <sup>(</sup>٢) قرأها ثان ثلوت : « قراهم » خلافا لما هو واضح فى الأصل ، وإن كانت فى الخطوطات « قراهم » أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « الجدرات » ، صوابه فى جميع المخطوطات وقان ڤلوتن .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل والمخطوطات و فان فلو تن: «حسن بن دلجة»، صوابه فى الطبرى ٧: ٨٤ وجمهرة أنساب العرب ٢٢٨. قال ابن حزم: « بعثه مروان إلى الحجاز، فبعث ابن الزبير، الحنتف — يعنى الحنتف بن السجف — فقتل حبيشاً وأفلت الحجاج يومئذ وكان مع حبيش. وكان هذا سنة ٦٥ كما فى تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٥) هو طارق بن عمرو ، مولى عثمان بن عفان ، ولاه عبد الملك بن مروان إمارة المدينة بعد فتنة ابن الزبير فى سنة ٧٣ . قال الطبرى : « فوليها خمسة أشهر » . وفى تهذيب التهذيب ٥:٧ أن عبد الملك عزله فى سنة ٧٣ وونلى الحجاج بن يوسف . (٢ — رسائل الجاحظ — ٢ )

وغيرهم . وذلك إنْ كان كفرًا كلُّه فلم يبلُغُ كفرَ نابتةِ عصرنا ، وروافضِ دهرنا ؛ لأنَّ جنس كفر هؤلاء غير كفر أو لئك .

كَانَ اختلافُ الناس في القَدَر على أنَّ طائفةً تقول: كُلُّ شيء بقضاء وقدر، وتقول الطائفة الأُخرى: كل شيء بقضاء وقدر إلاَّ المعاصى. ولم يكن أحدُ يقول إنَّ الله يعذِّب الأبناء ليغيظ الآباء، وإنَّ الكفر والإيمان مخلوقان في الإنسان مثل العمى والبصر. وكانت طائفةُ منهم نقول إنَّ الله لا يُركى، لا تزيد على ذلك، فإنْ خافت أنْ يُظَنَّ بها التشبيه قالت يُرى بلا كيف، تعرِّياً مِن التَّجسيم والتَّصوير، حتَّى نبت هذه النابتة، وتكلَّمت بلا كيف، تعرِّياً مِن التَّجسيم والتَّصوير، حتَّى نبت هذه النابتة، وتكلَّمت بلا كيف، فثبتَت له جسماً، وجعلت له صورة وحَدًّا، وأكفرت من قال بالرُّوْية على غير الكيفية.

ثم زعم أكثرُهم أنَّ كلام الله حسن وبيِّن ، وحُجَّة وبرهان ، وأنَّ التَّوراة غير الزَّبور ، والزَّبور غير الإنجيل ، والإنجيل غير القرآن ، والبَقرة غير آل عِران ، وأنَّ الله تولَّى تأليفَه ، وجعله برهانه على صدق رسوله ، وأنَّه لو شاء أن يزيد فيه زاد ، ولو شاء أن ينقص منه نقص ، ولو شاء أن يبدِّله بدَّله ، ولو شاء أن ينسخه كلَّه بغيره نسَخه ، وأنَّه أنزله (١) تنزيلا ، وأنّه فصَّله تفصيلا ، وأنّه بالله كان دون غيره ، ولا يقدر عليه إلا هو ، غير أنَّ الله مع ذلك كلَّه لم يخلقه . فأعطو الجميع صفات الخلق ومَنعوا اسم الخلق .

والعجَب أنَّ الْخُلْق عندالعرب إنَّما هو التقدير نفسُه ؛ فإذا قالوا خُلَق

6154

<sup>(</sup>١) كذا فى جميع النسخ . والأوفق « نزله » .

كذا وكذا ، وكذلك قال ﴿ أحسَن الخالِقِينَ ( ) وقال ﴿ تَحْلُقُونَ إِفْكاً ( ) وقال ﴿ تَحْلُقُونَ إِفْكاً ( ) وقال : ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِن الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ ( ) ﴾ فقالوا : صنعَه و حعلَه وقدَّره وأنزلَه ، وفصَّله وأحدثه ، ومنعوا خَلَقه . وليس تأويل خَلقَه أكثرَ من قدَّره . ولو قالوا بدل قولهم قدَّره ولم يخلُقه : خلقه ولم يقدِّره ، ما كانت المسألة عليهم إلا من وجه واحد .

والعجب أنَّ الذي منعه بزعمه أن يزعم أنَّه مخلوق ـ أنَّه لم يسمع ذلك من سَلفِه وهو يعلم أنَّه لم يسمع أيضاً عن سلفه أنّه ليس بمخلوق . وليس ذلك بهم ، ولكن لِمَا كان الحكلام من الله يقال عندهم على مشل خُروج الصَّوت من الجوف ، وعلى جهة تقطيع الحروف وإعمال اللسان والشَّفتين ، وما كان على الحيوة عير ]هذه الصُّورة (٤) والصِّفة فليس بكلام .

ولمّا كنّا عندهم على غير هذه الصفة ، وكنا لكلامنا غير خالقين ، وجَبَ ١٤٣ و أَنَّ الله عز وجَلَّ لكلامنا . فإنَّما

<sup>(</sup>١) فى الآية ١٤ من سورة المؤمنون : « فتبارك الله أحسن الحالقين » وفي الصافات : « وتذرون أحسن الحالقين » .

<sup>(</sup>۲) الآیة ۱۷ من العنکبوت. وهی: « إنما تعبدون من دون الله أوثانا و تخلقون إفسكا». والاقتباس بترك الواو والفاء ونحوها جائز كثير. انظرماكتبت فی حواشی الحیوان ٤: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٠ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « وإن ما كان على هذه الصورة » ،صوابه وتكملته فى جميع المخطوطات.

قالوا ذلك لأنَّهم لم يجدوا بين كلامنا وكلامه فرقا ، وإن لم يقرُّوا بذلك بألسنتهم . فذاك معناهُم وقصدهم .

وقد كانت هذه الأمّة ُ لا تجاوز معاصيها الإثم والضّلال ، إلّا ما حكيتُ لك عن بنى أُميَّة وبنى مَرْوَانَ وعَمَّالها ، ومَن لم يَدِنْ بإكفارهم ، حتَّى نجمت النّوابتُ ، وتابعتْها هذه العوامُّ ، فصار الغالبُ على هذا القَرْن الكفر ، وهو النّسبيه والجبر ، فصار كفرهم أعظم من كُفر من مضى فى الأعمال التى هى الفسق ، و [صاروا<sup>(1)</sup>] شركاء من كفر منهم ، بتولِّيهم وترك إكفارهم . قال الله عز من قائل : ﴿ وَمَنْ يَتَوَهَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ " كُور منهم .

وأرجو أن يكون الله قد أغاث المحقيِّن ورَحهم ، وقوَّى ضعفَهم وكثر قلتهم ، حتى صار (٣) وُلاة أمر نا في هذا الله الصّعب ، والزَّمن الفاسد ، أشدَّ استبصاراً في التَّشبيه من علْيتنا ، وأعلم بما يلزم فيه منّا ، وأكشف للقناع من رؤسائنا ، وصادفوا النَّاسَ وقد انتظموا معانى الفساد أجمع ، وبلغوا غايات البدّع ، ثم قرنوا بذلك العصبيَّة التي هلك بها عالَمُ بعد عالم ، والحميَّة التي البحم لا تُبقي دينًا إلَّا أفسدَتُه ، ولا دُنيًا إلَّا أهلكتُها ، وهو ما صارت إليه العجم من مذهب الشُّعوبيَّة '، وما قد صار إليه الموالى من الفَخْر على العَجَم والعرب .

<sup>(</sup>١) تكملة ضرورية .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل وجميع المخطوطات : « حتى صاروا » .

<sup>(</sup>٤) انظر حواشي البيان ٣:٥.

وقد نجمت من الموالى ناجمة ، ونبتت منهم نابتة ، تزعم أنَّ المولى بولاية قد صار عربيًا ؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم : « مَولى القَوم منهم (۱) » ، ولقوله : « الوَلاءِ لحُمة كُلحمة النَّسَب ، لا يُباع ولا يُوهَب » .

قال: فقد علمِنْنا أنَّ العجمَ حين كان فيهم اللَّك والنبوَّة كانوا أشرفَ من العرب، وأنَّ الله لمَّا حوَّل ذلك إلى العرب صارت العربُ أشرفَ منهم.

قالوا: فنحن معاشر الموالى بقديمنا في العَجَم أشرفُ من العرب، وبالحديث الذي صار لنا في العرب أشرفُ من العجم (٢). وللعرب القديمُ دون الحديث (٣). ولنا خصلتان جميعًا وافرتان فينا، وصاحبُ الخصلتين أفضلُ من صاحب الخصلة.

وقد جعل الله المولى بعد أن كان عجميًّا عربيا بوكائه ، كما جعل حليف قريش من العرب قرشيًّا بحِلفِه ، وجعل إسماعيل (١) ، بعد أن كان أمجميًّا (٥) عربيًّا . ولولا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم إن إسماعيل كان عربيًّا ماكان عندنا إلَّا أمجميًّا ؛ لأن الأمجم (٢) لا يصير عربيًّا ، كما أن العربي لا يصير أمجميًّا .

١٤٣ ظ

<sup>(</sup>١) انظر فتح البارى ١٢ : ٤١ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « في العجم » ، صوابه في المخطوطات وقان ڤلوتن .

<sup>(</sup>٣) جعلها عزت العطار : « وللعرب الحديث دون القديم وللعجم القديم دون الحديث » . خلافا لما في أصله وما في أصل داماد .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمخطوطات : « وبعد أن جعل إسماعيل » ·

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ونسخة الدار . وفي التيموريتين وڤان ڤاوتن : «كان أعجمياً » بسقوط : « بعد أن » .

<sup>(</sup>٦) الأعجم والأعجمي سيان . ويقال رجل أعجم وقوم أعجم أيضاً ، وهم خلاف العرب .

فإنَّما عامننا أنَّ إسماعيل صيَّره الله عربيًّا بعد أن كان أعجميًّا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، فكذلك حكمُ قوله : « مَولى القَومِ منهم » ، وقوله : « الوكاهِ لُحُمةٌ » .

قالوا: وقد جعل الله إبراهيم عليه السلام أباً لمن لم يلذكا جعله أباً لمن ولم يلذكا جعله أباً لمن ولد، وجعل أزواجَ النبيِّ أمَّهاتِ المؤمنينَ ولم يلدنَ منهم أحداً، وجعلَ الجارَ والدَ من لم يلذ، في قولِ غير هذا كثيرِ قد أتينا عليه في موضعه.

وليس أدعَى إلى الفساد ولا أجلبَ للشَّرِّ من المفاخرة ، وليس على ظَهرِها إلا فَخُورٌ ، إلَّا قليل .

وأَىُّ شَىءَ أَغْيَظُ مَن أَن يَكُونَ عَبْدُكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَشْرِفَ مَنْكَ وَهُو مَقْرُ ۖ أنه صار شريفاً بعثقك إيَّاهِ .

وقد كتبتُ \_ مدَّ الله في عمرك \_ كتبًا في مفاخرة قحطان ، وفي تفضيل عدنان ، وفي ردِّ الموالى إلى مكانهم من الفَضْل والنَّقص ، وإلى قَدْر ما جعلَ الله تعالى لهم بالعرب من الشَّرف . وأرجو أن يكون عدلًا بينهم ، وداعيةً إلى صَلاحهم ، ومَنْهَم لما عليهم ولهم .

وقد أردتُ أن أرسلَ بالجزء الأوَّل إليك، ثم رأيتُ ألَّا يكون إلاَّ بعد استئذانك واستثارك، والانتهاء في ذلك إلى رغبتك.

فرأيكَ فيك مو ّفقًا (') ، إن شاء الله عزَّ وجل. وبه الثُّقة .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) جعلمًا قان قلوتن «موفق» •كما فى نسخة الدار والتيمورية الثانية. وما هو ظاهر فى الأصل والتيمورية الأولى أوفق وأولى ؛ فإنه يطلب منه رأيه .

تمت الرسالة من كلام أبى عثان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله ، إلى ١٤٤ و أبى الوليد محمد بن أحمد بن أبى دُوَّاد فى النَّابتة ، والله الموقِّق للصواب .

يتلوه كتاب الحجاب من كلامه أيضاً .

والحمد لله أولا وآخراً ، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله الطيبين الطاهرين وسلامه .



۱۲ ڪِتابُ اکِجَابِ

من کلام أبی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# بسيسه البدالرم الزحيم

وهذه هي الرسالة الثانية عشرة من رسائل الجاحظ ، وعنوانها :

#### « كتاب الحجاب »

ومن هذا الكتاب نسختان :

١ -- نسخة الأصل ، وهي نسخة مكتبة داماد .

٧ — نسخة أخرى مضمنة فى كتاب طراز المجالس للخفاجي. ومنه ثلاث نسخ:

إلى ص ٩٧ إلى ص ٩٧ .

خطوطة الطراز رقم ٦٥ م أدب كتبت سنة ١٠٩٤ .

ح ــ مخطوطة الطراز رقم ٧٧ م أدب كتبت سنة ١٠٢٢ .

وقد راجعت نسخة الأصل على نسخ طراز المجالس الثلاث : الطبوعة ، والمخطوطتين ، واستخلصت منها جميعاً ومن مراجع التحقيق والشرح نسختى هذه . وبالله التوفيق .

### بنالعلاقات

أطال الله بقاءك ، وجعَلني من كل سوء فداءك ، وأسعدك بطاعته وتولآك ١٤٥ ظ بكرامته ، ووالى إليك مزيده .

إنه يقال \_ أكرمك الله \_ « إن السّعيد من وُعظ بغيره ، وأن الحكيم من أحكمته تجارِبه » . وقد قيل : « كفاك أدباً لنفسك ما كر هت من غيرك » وقيل : « كفاك من سوء سماعه () » ، وقيل : « إنَّ يقظة الفهم للواعظ من يدعو النَّفس إلى الحذر من الخطاء () ، والعقل إلى تصفيته من القذى » . وكانت الملوك إذا أتت ما يجل عن المعاتبة عليه ضربت لها الأمثال ، وعُرِّض لها بالحديث . وقال الشاعر () :

العَبِد يُقرعُ بالعصا وأُلحُرُّ تكفيه المَدلمَهُ وقال آخر (١):

\* ويكفيكَ سَوءاتِ الأمور اجتنابُهـــا<sup>(ه)</sup> \*

<sup>(</sup>١) فى مخطوطتى طراز الجالس: « من سوء سماعه » ، وفى المطبوعة : «كفاك من سوء فعل سماعه » .

 <sup>(</sup>٢) فى الطراز : « إن من يقظة ... ما يدعو .. » .

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن مفرغ ، كما فى البيان ٣ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) هو هلال بن خثعم ، كما فى الحيوان ٢ : ٣٨٣ . وفى عيون الأخبار ٣ : ٢٢١ : « هلال بن جشم » .

<sup>(</sup>٥) صدره في الحيوان وعيون الأخبار:

<sup>\*</sup> وإن قراب البطن يكفيك ملؤه \*

وقال عبد المسيح المتلمِّسُ:

وما عُمِّ الإنـــانُ إلاَّ لِيعلما(١)

وقال بعضهم : « في خنيِّ التعريض ما أُغنَى عن شنيع التَّصريح » .

وقد جمعتُ في كتابي هذا ما جاء في الحجاب من خبرٍ وشعرٍ ، ومعاتبة وعُذر (٢) ، وتصريح وتعريض ، وفيه ماكني . وبالله التوفيق .

وقد قلت :

كفي أدباً لنفسيك ماتراه لغيرك شائناً بين الأنام

## ما جاء في الحِجابِ والنَّهي عنه

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه مِن الوُلاةِ اضطلع َ بأمانته وأمره: إذا عدل في حكمه ، ولم يحتجب دون غيره ، وأقام كتاب الله في القريب والبعيد » .

وروى عنه عليه السلام أنّه وجّه علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه إلى بعض الوجوه ، فقال له فيما أوصاه به : « إنّى قد بعثتك وأنا بك ضنين فابرزْ للناس ، وقدِّم الوضيعَ على الشَّريف ، والضَّعيفَ على القوى ، والنَّساء قبل الرجال ، ولا تُدخلنَ أحداً يغلبك على أمرك ، وشاور القرآن فإنّه إمامُك » .

۱٤٦ و

<sup>(</sup>١) البيان ٢ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ومخطوطتى الطراز: « وغدر » ، صوابه من المطبوعة .

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا استعمل عاملاً شرطَ عليه أربعا<sup>(۱)</sup>: لا يركب برذونا ، ولا يتخذ حاجباً ، ولا يلبس كَتَّاناً ، ولا يأكل دَرْمَكاً (۲) .

ويوصى عمّاله فيقول: إيّاكم والحجابَ، وأظهروا أمْركم بالبَرَاز، وخذوا الذي لكم وأعطُوا الذي عليكم ، فإنَّ امرأً ظُلِم حقّه مضطر "" حتى يَعْدُوَ به مع الغادين.

وكتب عمر رضوان ُ الله عليه ( ) إلى معاوية وهو عاملُه على الشام :

« أمّا بعدُ فإنّى لم آلُكَ فى كتابى إليك ونفسى خَيْراً . إيّاك والاحتجاب دون الناس ، وأُذَن للضعيف وأدنه حتى ينبسط لسانه ، ويجترئ قلبه ، وتعهد الغريب فإنّه إذا طال حبسه وضاق إذنه ترك حقّه ، وضعف قلبه ، وإنما أتوى حقّه مَنْ حَبسَه (٥) . واحرص على الصّلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء . وإذا حضرك الخصان بالبينة العادلة والأيمان القاطعة فأمض الحكم . والسلام » .

وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشعرى :

« آسِ بين الناس في نظرك وحِجابك وإذنك (٦٠) ، حتّى لا يطمعَ شريفٌ

 <sup>(</sup>١) فى الأصل وطراز المجالس: « أربع » .

<sup>(</sup>٢) الدرمك : الدقيق النقي الحوارى . والمراد الحبر المتخذ منه .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة من طراز المجالس: « مضض » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٤) فى طراز المجالس: ﴿ رضى الله عنه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أتواه : ذهب به ؛ والتوى : الهلاك .

<sup>(</sup>٦) فی البیان ۲ : ٤٩ : « آس بین الناس فی مجلسك ووجهك ». آس بینهم : سو بینهم واجعل كل واحد منهم أسوة خصمه .

الاع اظ

فى حَيْفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك . وأعلم أن أسعد الناس عند الله تعالى يومَ القيامة مَن سَعِد به النّاس ، وأشقاهم من شَقُوا به » .

وروى الهَيْم بن عدى عن ابن عباس قال : قال لى عبيد الله بن أبى المخارق القيني (١٠):

استعملنی الحجاج علی الفَلُوجة العُلیا<sup>(۲)</sup>، فقلت: أَمَا<sup>(۱)</sup> ها هنا دِهقان يُعاش بعقله ورأيه (۱) ؟ فقيل لی : بلی ، ها هنا جميل بن بَصْبَهَرَ ی (۱) . فقلت : علی به . فأتانی فقلت : إن الحجّاج استعملنی علی غیر قرابة ولا دالّة ولا وسیلة ، فأشِر علی . قال :

لا يكونُ لك بو اب حتى إذا تذكّر الرجلُ من أهل عملك بابك لم يَخَفُ حُجّابك ، وإذا حضركَ شريفُ لم يتأخّر عن لقائك ولم يحكم على شرفك حاجبُك (٢) . وليَطُلُ جلوسُك لأهل عملك يَه بك عُمّالك ، ويبقى مكانك (٧) . ولا يختلف لك حكم على شريف ولا وضيع ، ليكن حكمُك واحداً على الجميع ، يثق الناسُ بعقلك . ولا تقبل من أحدٍ هديّةً فإن صاحبَها لا يَرضَى بأضعافها مع ما فيها من الشُّهرة .

<sup>(</sup>١) في طراز المجالس : « عبيد الله بن أبي المخترق القيني » .

<sup>(</sup>٢) هما فلوجتان : العليا والسفلى ، أو الكبرى والصغرى ، قريتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة ، قرب عين التمر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أنا » ، والصواب في طراز المجالس .

<sup>(</sup>٤) الدهقان : زعيم فلاحي العجم ، فارسي معرب .

<sup>(</sup>٥) كذا ضبط في أصحنسخة من البيان والتبيين . انظر ٢ : ٣٦٣ و ٣ : ٣٦

<sup>(</sup>٦) على ، بمعنى مع . وفى طراز المجالس : « مع شرفك » .

<sup>(</sup>٧) طراز المجالس: « ويتقي » .

## مَن عَهدَ إلى حاجبه

قال موسى الهادى لحاجبه: لا تحجُب الناسَ عنى ؛ فإنّ ذلك يزيل التزكية ، ولا تُلقِ إلى أمراً إذا كشفتَه وجدتَه باطلًا ، فإنَّ ذلك يُوتغ المملكة (١) .

وقال بعض الخلفاء لحاجبه: إذا جلستُ فأذنُ للناس جميعًا على ، وأبرز لهم وجهى ، وسكّن عنهم الأحراس ، واخفِض لهم الجناح ، وأطِبْ لهم بشرك ، وألن لهم في المسألة والمنطق ، وارفع لهم الحوائج ، وسوّ بينهم في المراتب ، وقدّمهم على الكفاية والعَناء ، لا على الميل والهوى .

وقال آخر لحاجبه : إنَّك عيني التي أنظرُ بها ، وجُنَّةُ أستنيم إليها ، وقد ولَّيْتُك بابي فما تُراك صانعًا برعيّتي ؟

قال: أنظرُ إليهم بعينك ، وأحملُهم على قدر منازلهم عندك ، وأضَعهم لك في إبطائهم عن بابك ولزومهم خِدمَتك مواضع استحقاقهم ، وأرتَّبهم حيث وضعهم ترتيبُك (٢) ، وأحسِنُ إبلاغك عنهم وإبلاغهم عنك .

قال : قد وفَيت بما عليك ولك قولًا ، إن وفيتَ به فعلًا . والله وليُّ كفايتك ومَعُونتك (٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) أوتغه : أهلكه . وفى اللسان : « وفى حديث الإمارة : حتى يكون عمله

<sup>(</sup>۱) اوقعه : است له . وي السان . « وي حديث المماره : حي يدون مه هو الذي يطلقه أو يوتغه » . أي يهلكه . وفي طراز المجالس: « يوقع المهلكة » . (٢) وكذا في عيون الأخبار ١ : ٨٣ ، لكن في طراز المجالس: « مواضع

 <sup>(</sup>۲) وكذا في عيون الأخبار ١ : ٨٣ ، لكن في طراز المجالس : « مواضع استحقاقهم في رتبهم حيث وضعهم ترتيبك » .

<sup>(</sup>٣) بدله فى عيون الأخبار : « قد وفيت مالك وما عليك إن صدقته بفعل ». ( ٣ -- رسائل الجاحظ -- ٢ )

وعَهِد أمير إلى حاجبه فقال : إنَّ أداء الأمانة في الأعراض أوجب منها في الأموال ؛ وذلك أنَّ الأموال وقاية للأعراض ، وليست الأعراض بوقاية للأموال . وقد ائتمنتك على أعراض الغاشين ليسابي ، وإنّما أعراضهم أقدارهم ، فضنها لهم ، ووفّرها عليهم . وصُنْ بذلك عرضي ، فلعمرى إنَّ صيانتك أعراضهم صيانة لعرضي ، ووقايتك أقدارهم وقاية لقسدرى ؛ إذ كنت الحظي بزين إنصافهم إن أنصفوا ، والمبتلى بشين ظلمهم إن ظلموا في غشيانهم بابى ، وحضورهم فينائي .

۱٤۷ و

أوفِ كُلّ امرئ قدرَه ، ولا تُجاوز به حدَّه ، وتوقَّ الجُورَ في ذلك التوقّ كُلّه . أقبل على من تحجب بإبداء البشر وحلاوة العُذر ، وطلاقة الوجه ولين القول ، وإظهار الودّ ، حتَّى يكون رضاه عنك لما يرى من بشاشتك به وطلاقتك له ، كرضًا من تأذن له عنك لما يُمنحه من التكريم ، ويحويه من التعظيم ؛ فإنّ المنع عند المنوع في لين القالة يكاديكون كالنّيل عند العظاء في نفع المنالة .

أَنْهِ إِلَىٰ حالاتِ كُلِّ مَن يغشى بابى من وجيهٍ وخامل ، وذى هيئة وأخى رَثاثة ، فيما يحضُرون له بابى ، ويتعلقون به من إتيانى .

لا تحتقرنَّ من تقتحمه العيون لرثاثةِ ثوب أو لدمامة وجه ، احتقاراً يخنَى على أثره ، فربَّما كذَّ مثلهُ (١) بمخبره من يروقُ العيونَ منظرُه .

<sup>(</sup>۱) بذ القوم يبذهم بذا: سبقهم وغلبهم وبذ فلانا ، إذا ما علاه وفاقه فى حسن أو عمل ، كائنا ماكان . فى طراز المجالس : « بز » تحريف ، فإن البز بالزاى معناه السلب ، ومنه قولهم فى المثل : « من عزبز » .

إِنَّكَ إِن نَقَصتَ الكريمَ ما يستحقُّه من مال لم يغضَب بعد أن تستوهبه منه ، وإن نقصتُه من قدره أسخطتَه أشدَّ الإسخاط ، إذ كان بريد دنياه ليصونَ بها قدرَه ، ولا يريد قدره ليبقى به دنياه . فكن لتحيُّف عرضه أشدَّ تو قيًا منك لتحيُّف ماله <sup>(١)</sup>.

إن المحجوب وإنْ كان عدُّلُنا في حجابه كعدلنا على المأذون له في إذنه ، يتداخُلُه انكسارٌ إذا حُجبَ ورأى غيره قد أُذِن له . فاختصَّه لذلك من بشاشتك به ، وطلاقتك له ، بما<sup>(۲)</sup> يتحلَّل به عنه انكسارُه . فلعمري نو عَرف أنَّ صوابنا في حجابه كصوابنا في الإذن لمن نأذن له ، ما احتجنا إلى ما أوصيناك به من اختصاصه بالبشر دون المأذون له .

إن اجتمعَ الْأُعلُونِ والأوسطونِ والأدنَونِ ، فدعوتَ بواحدٍ منهم دون مَن يعلوه في القدر ، لأمرِ لا بدّ من الدعاء به له ، فأُظهر العُذر في ذلك لئلَّا تَخبثَ نَفسُ مِن عَلاهُ ؛ فإنَّ الناس يتغالب لمثل ذلك عليهم سوءِ النَّطنون . والواجبُ على من ساسَهم التوقُّ على نفسه من سُوء ظنونهم ، وعليهم تقويم ١٤٧ ظ نفوسهم ؛ إذْ هو كالرأس يألم لألم الأعضاء ، وهم كالأعضاء يألمون لألم الرأس .

المدائني قال: قال زياد من أبيه لحاحبه (٢):

<sup>(</sup>١) التحيف: التنقص. وفي طراز المجالس: « لتخيف » بالحاء ، وها سواء في المعنى . وفي اللسان (خيف): « وتحيف ماله : تنقص من أطرافه ، كتحيفه ، حكاه يعقوب وعده في البدل . والحاء أعلى » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل وطراز المجالس: « ما » ، والوجه ما أثبت . ·

<sup>(</sup>٣) الخبر في الكامل ١٧٠ ليسك و العقد ١: ٧١.

يا تَحِلانُ : قد ولَّيتك بابى ، وعزلتك عن أربعة (١) : طارق ليل ؛ فشرُ ما جاء به أو خَيْر (٢) . ورسولِ صاحب النَّغر ؛ فإنّه إن تأخّر ساعةً بطل به عمل سَنَة (٣) . وهذا المنادى بالصلاة (١) . وصاحب الطَّعام ؛ فإنّ الطعام إذا تُرك بردَ ، وإذا أعيد عليه التسخين فسد .

الهيثم بن عدى ً قال : قال خالد بن عبد الله القسرى لحاجبه (٥) : لا تحجبنَّ عنى أحداً إذا أخذت مجلسى ؛ فإن الوالى لا يحتجب إلاّ عن ثلاث : إمّا رجلُ عبي ٌ يكره أن يُطَّلع على عبيه ، وإمّا رجلُ مشتمل على سَوءة ، أو رجلُ بَخيل بكره أن يدخل عليه إنسانٌ يسأله شيئاً .

أنشدني محمودٌ الورّاقُ لنفسه في هذا المعني :

إذا اعتصَم الوالى بإغلاق بابه وردَّ ذوى الحاجات دون حجابه ظننتُ به إحدى ثلاثٍ، وربَّما نزعت بظن واقع بصوابه فقلتُ : به مَسُّ من العيّ ظاهر فني إذْنه للنياس إظهار ما بِهِ

<sup>(</sup>۱) فى العقد : « عن أربع » . والأفصح التأنيث لنية أربع رجال ، ويجوز أن تحذف التاء ، كما فى حديث « وأتبعه بست من شوال » . الأشمونى ٤ : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) فى الكامل: « فنمر ما جاء به ، ولو جاء بخير ماكنت من حاجته » .

<sup>(</sup>٣) فى السكامل : « فإن إبطاء ساعة يفسد تدبير سنة » . وفى العقد : « فإنه إن أبطأ ساعة أفسد عمل سنة . فأدخله على وإن كنت ُ فى لحافى » .

<sup>(</sup>٤) ورد النادى بالصلاة فى كل من الكامل والعقد مقدما على الأربعة جميعها . وعبارة الكامل: « عزلتك عن هذا المنادى إذا دعا للصلاة فلا سبيل لك عليه » . وفى العقد : « هذا المنادى إلى الله فى الصلاة والفلاح لا تحجبه عنى فلا سلطان لك عليه » .

<sup>(</sup>٥) الحبر فى عيون الأخبار ١ : ٨٤ مع خلاف فى العبارة وهو أيضاً فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١٧ : ٩٢ — ٩٣ مع جعل الحبر لأبروبز .

فإن لم يكن عن اللسان فغالب من البُخل يحمى مالَه عن طِلابه فإن لم يكن هذا ولاذا فَرِيبة ميسر عليها عند إغلاق بابه (۱) وأنشدني بعض المحدثين في ابن المدرِّ (۲):

## من ينبغي أن يُتَّخذ للحجابة

قال المنصور للمهدى : لا ينبغى أن يكون الحاجب جَهولاً ، ولا غبيًا ، ولا عييًا ، ولا خيماً ولا محتقراً ، ولا جهماً ١٤٨ ولا عبوساً . فإنه إن كان جهولاً أدخل على صاحبه الضّررَ من حيث يقدِّر المنفعة ، وإن كان عَييًا لم يؤدِّ إلى صاحبه ولم يؤدِّ عنه ، وإن كان غبيًا جَهِل مكانَ الشريف فأحَلَه غير منزلته ، وحطّة عن مرتبته ، وقدَّم الوضيَع عليه ،

<sup>(</sup>١) عند ابن أبي الحديد : « يكتمها مستورة بثيابه »

<sup>(</sup>۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر ، شاعر كانب متقدم ، من وجوه كتاب أهل العراق ، وذوى الجاه والمتصرفين في كبار الأعمال ، وكان المتوكل يقدمه ويؤثره ويفضله ، ووزر للمعتمد على الله ، ومات سنة ٢٧٩ وهو يتقلد للمعتضد ديوان الضياع ببغداد . معجم الأدباء ١ : ٢٣٦ — ٢٣٦ والأغانى ١٩ : المعتضد ديوان الضياع ببغداد . معجم الأدباء ١ : ٣٤١ — ٢٣٦ والأغانى ١٩ : أنه كان شديد الحجاب .

وجهل ما عليه وماله . وإن كان ذَهولاً متشاغلاً أخلَّ بما يحتاج إليه صاحبُه في وقته ، وأضاعَ حُقوقَ الغاشينَ لبابه ، واستدعى الذَّمَّ من الناس له ، وأذِن عليه لمن لا يحتاج إلى لقائه ولا ينتفع بمكانه . وإذا كان خاملاً محتقراً أحلَّ الناسُ صاحبَه في محلّة وقضو اعليه به . وإذا كان جَهماً عبوساً تَلقَّى كل طبقة من الناس بالمكروه ، فترك أهلُ النصائح نصائحهم ، وأخلَّ بذوى الحاجات في حوائجهم ، وقلّت الغاشيةُ لباب صاحبه ، فراراً من لقائه .

الهيثم بن عدى عن مجالد عن الشَّعبي ، أن عبد الملك بن مروان قال لأخيه عبد العزيز بن مروان ، حين ولاَّه مصر :

إنَّ الناس قد أكثروا عليك ، ولعلك لا تحفظ . فاحفظ عنَّى ثلاثا . قال : قل يا أمير المؤمنين .

قال: انظر من تَجعلُ حاجَتك، ولا تجعله إلاّ عاقلاً فَهِماً مُفْهِماً، صدُوقاً لا يُورد عليك كذباً، يُحسن الأداء إليك والأداء عنك. ومُونهُ ألاّ يقف ببابك أحدٌ من الأحرار إلاّ أخبَرك، حتى تكون أنت الآذن له أو المانع؛ فإنه إن لم يفعل كان هو الأميرَ وأنت الحاجب. وإذا خرجت إلى أصحابك فسلم عليهم يأنسوا بك. وإذا همت بعقوية فتأن فيها ؟ فإنك على استدراكها قبل فوتها أقدرُ منك على انتزاعها بعد فوتها (١).

وقال سهل بن هارون للفَضْل بن سَهْل:

إِنَّ الحَاجِبَ أَحدُ وجِهَىِ الملك ، يُعتَبَرَ عليه بِرأفته ، ويلحقُه ماكان فى غلظته وفظاظته . فاتخذْ حاجبك سهل الطبيعة ، معروفاً بالرأفة ، مألوفاً منه

<sup>(</sup>١) في الأصل و مخطوطتي الطراز : « طولها » ، صوابه في مطبوع الطراز .

البر والرسمة . وليكن جميل الهيئة حسن البسطة ، ذا قصد في نيسته وصالح ١٤٨ ظ أفعاله . ومُره فليصع الناس على مراتبهم ، وليأذن لهم في تفاضُل منازلهم ، وليُعط كلا بقسطه من وجهه ، ويستعطف (١) قلوب الجميع إليه ، حتى لا يغشى الباب أحد وهو يخاف أن يقصر به عن مرتبته ، ولا أن يُمنع في مدخل أو مجلس أو مَوضع إذن شيئاً يستحقه ، ولا أن يمنع أحداً مرتبته ". وليضع كلا عندك على منزلته . وتعهد فإن قصر مقصر قام مرتبته ". وليضع كلا عندك على منزلته . وتعهده فإن قصر مقصر قام محسن خلافته وتزيين أمره .

وقال كسرى أنوشِروان في كتابه المسمى « شاهيني<sup>(٣)</sup> » :

ينبغى أن يكون صاحبُ إذن الخاصة رجلاً شريف البيت ، بعيد الهمة ، بارع الكرم ، متواضعاً طلقاً ، معتدل الجسم بهى المنظر ، لين الجانب ، ليس ببذخ ولا بطر ولا مرح ، لين الكلام ، طالباً للذكر الحسن ، مشتاقاً إلى محادثة العلماء ومجالسة الصُّلحاء ، محبًّا لكل مازين عمله ، معانداً للسُّعاة (١) ، مجانباً للكذّ ابين ، صدوقاً إذا حَدَّث ، وفيًّا إذا وعد ، متفهماً إذا خُوطِب ، مجيباً بالصواب إذا رُوجع (٥) ، منصفاً إذا عامل ، آنساً مؤنساً ، وتباً للأخيار ، شديد الحنو على المملكة ، أديباً له لطافة في الحدمة ، وذكام في الفهم ، وبسطة في المنطق ، ورفق في المحاورة ، وعلم بأقدار الرجال وأخطارها .

<sup>(</sup>١) في مطبوع الطراز : « وليستعطف » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ولا أن يمتنع ولا مرتبته » ، وأثبت ما في الطراز .

<sup>(</sup>٣) في الطراز : « شاهي »

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « للسعادة » ، صوابه في الطراز .

<sup>(</sup>o) في الأصل ومخطوطتي الطراز : « راجع » ، وأثبت مافي الطراز المطبوع.

وقال في حاجب العامّة:

ينبغي أن يكون حاجبُ العامّة رجلاً عبدَ الطَّاعة ، دائم الحراسة للملك ، مَخُوف اليد، خَشِنَ الـكلام<sup>(١)</sup> مروِّعا، غير باطش إلاّ بالحق ، لا أنيسًا ولا مأنوسًا ، دأم العُبوس ، شديداً على المُريب ، غير مستحفَّ بخاصَّة الملك ومَن يهوى ويقرِّبُ<sup>(٢)</sup> ، من بطانته .

## محلُّ الحاجب وموضعه ممن محجبه

قال عبد الملك لأخيه عبد العزيز ، حين وجُّهه إلى مصر :

اعرف حاجبَك ، وجليسَك ، وكاتبَك . فإنَّ الغيائب يُخبره عنك ١٤٩ و كَاتُبُك ، والمتوسِّم يعرفك بحاجِبِك ، والخارج من عِندك يعرفك بجليسك .

وقال يزيد بن المهلب لابنه تَخْلَد حين ولاَّه جُرجان : استظرفْ كاتبكَ ، واستعقل حاجبَك .

وقال الحجَّاج : حاجب الرجل وجهُه ، وكاتبُه كلُّه .

وقال ابن أبي زُرعة : [ قال (٢) ] رجل من أهل الشيام ، لأبي الخطاب الحسن من محمد الطائي يعاتبه [ في حجابه (٣) ]:

هذا أنو الخطاب بدر طالع من دون مَطلعه حجاب مظلم ويقال وجه المرء حاجبُه كما بلسان كاتبـــه الفتي يتكلّم

<sup>(</sup>١) في الطراز: «حسن السكلام».

<sup>(</sup>٣) في الطراز : « ويقربه » .

<sup>(</sup>٣) التكمله من الطراز.

أُدنِيتُ من قبل اللَّقاء ، وبعده أقصيت ، هل يَرضَى بِذا من يفهمُ وإذا رأيتُ من الكريم فظاظةً فإليه من أخلاقه أتظ \_\_\_\_لَمُ

وقال الفضل بن يحيى : إنَّ حاجب الرجل عاملُه على عِرضه ، وإنَّه لا عِوض لحرِّ من نفسه ، ولا قيمة عنده لحرَّ يَّته وقدره .

وأنشدني ابن أبي كامل في هذا المعني :

واعلمَن إن كنت تجهله أنّ عِرض المرء حاجبُه (١) فيه تبــــدو معايبُه

## من عوتب على حجابه أو هجَى به

إسحاق الموصليّ عن ابن كُنَاسة قال:

خَبِّرت أَنَّ هَانِي ثَمِن قبيصة وفدَ على يزيدَ بنِ معاوية ، فاحتجب عنه أيامًا ، ثم إِنَّ يزيد ركب يومًا يتصيّد فتلقّاه هاني أفقال : يا يزيد ، إِنَّ الخليفة ليس بالمحتجب المتخلّى ، ولا المتطرّف المتنحّى (٢) ، ولا الذى ينزل على الفُدران والفُلوات ، ويخلو للَّذَّات والشَّهوات . وقد وَلِيتَ أَمرَ نَا فَأْقَمْ بِينِ أَظْهُرِنَا ، وسمّل إِذْننا ، واعمل بكتاب الله فينا . فإن كنت قد عَجَزتَ عَمَّا هنا هنا

<sup>(</sup>۱) نسب في محاضرات الراغب مع رواية أخرى إلى يحيى بن المعلى . انظر المحاضرات ۱ : ۱ ۰۱ . وهو بدون نسبة مع رواية : « إن كنت تعلمه » في عيون الأخبار ۱ : ۸٤ .

<sup>(</sup>٢) في الطراز : « المختلى ، ولا المتطرف المنتحى » .

فاردُدْ علينا بَيعتَنا نُبايع من يعملُ بذلك فينا ، ويُقيمه لنا . ثم عليك بخلواتك وصيدك وكلابك .

قال : فغضب بزيد وقال : والله لولا أن أَسُنَّ بالشام سُنَّة العراق لأقمتُ أُودَك .

189 ظ ثم انصرف وما هاجه بشيء ، وأذِن له ، ولم تتغيّر منزلته عنده ، وترك كثيراً مما كان عليه .

الَمُوْصِلُيُ (١) فال : كان سعيد بن سَلْم (٢) واليَّا على أرمينية ، فورد عليه أبو دُهمان الغَلَّابي (٢) ، فلم يصل إليه إلّا بعد حين ، فلما وصل قال \_ وقد مَثُل بين السَّماطين \_ :

والله إنّى لأعرف أقوامًا لو علموا أنَّ سَفَّ النُّراب ُيقيم من أود أصلابهم لجعلوه مُسكةً لأرماقهم ، إيثاراً للتنزُّه (١) عن العيش الرقيق الحواشي . والله

<sup>(</sup>١) هو إسحاق بن إبراهيم الموصلى ، كان راوية للشعر حافظاً للأحبار ، وله في سنة ولادة الحِاحظ سنة ١٥٠ وتوفى ٢٣٥. وفيات الأعيان ١: ٥٥ ومعجم الأدباء ٦: ٥ – ٥٥.

<sup>(</sup>۲) هو سعید بن سلم بن قتیبة الباهلی ، قدم بغداد وحدث بها وروی عنه ابن الأعرابی ، وكان عالماً بالحدیث والعربیة . تاریخ بغداد ۶۲۵۷ .

<sup>(</sup>٣) أبو دُهان : شاعر من شعراء البصرة ، أدرك دولتي بني أمية و بني هاشم ، ومدح المهدى ، وكان طيباً ظريفاً مليح النادرة . الأغاني ١٥١ : ١٥١ . ودهان بضم الدال . والغلابي بتشديد اللام ، كما في الأنساب للسمعاني . والخبر في البيان ٢ : ٢٠٠ ٢٠٠ والمتكلم فيه هو سعيد بن سلم نفسه ، قال : « كنت واليّا على أرمينية ، فغير أبو دهان على بابي أياماً ، فلما وصل إلى مثل بين يدى قائماً بين السماطين وقال : » .

<sup>(</sup>٤) التنزه : الابتعاد .

إنى لبعيدُ الوَثبة ، بطىء العطفة (١) إنّه والله ما يثنيتى عليك إلّا مثلُ ما يَصرفنى عنك ، ولان أكون ملقاً (٢) مقرّباً أحبُّ إلىّ من أن أكون مكثراً مبعدا . والله ما نسأل عملا لا نضبطه ولا مالًا إلّا ونحن أكثر منه ، وإنّ الذى صار فى يدك قد كان فى يد غيرك (٢) ، فأمسَو اوالله حديثا ، إنْ خيراً غيراً ، وإن شرّ افشر ا (أ) . فتحبّب إلى عباد الله بحُسن البشر ، ولين الحجاب (٥) ؛ فإنّ حبّ عباد الله موصول بحبّ الله ، وهم شهداء الله على خلقه ، وأمناؤه على من اعوج عن سبيله (١) .

إسحاق بن إبراهيم المَوْصلي (٧) قال:

استبطأنى جعفر بن يحيى ، وشكا ذلك إلى أبى ، فدخلت عليه \_ وكان شديد الحِجاب \_ فاعتذرت إليه وأعلمتُه أتّى أتيته مراراً للسّلام فحجبنى نافذٌ غلامُه .

<sup>(</sup>١) العطفة : الرجعة

<sup>(</sup>۲) في البيان والعقد ۱ : ۲۷ : « مقلا » .

<sup>(</sup>٣) فى البيان : « وهذا الأمر الذى صار إليك وفى يديك قد كان فى يدى غيرك » .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصل ومخطوطتى الطراز ، وهو أحد أوجه أربعة جأئزة قى العديية . وفى مطبوع الطراز والبيان : « إن خيراً فخير وإن شراً فشر » وهو الوجه الثانى . ويقال أيضاً برفع الـكلمتين ، وبرفع الأولى ونصب الثانية .

<sup>(</sup>o) وكذا في الطراز . وفي البيان : « ولين الحانب » .

<sup>(</sup>٦) في البيان : « ورقباؤه على من عاج عن سبيله » ، وقى العقد : « على من اعوج عن سبيله » .

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته ص ٤٢ .

فقال لى وهو مازحُ : متى حجبَك فنِكُه . فأتيته بعد ذلك للسلام فحجبنى ، فكتبتُ إليه رقعةً فيها :

جُعِلتُ فداءكَ من كلِّ سُوء إلى حُسْنِ رأيك أشكو أناسا يَحُولون بينى وبين السَّلامِ فما إن أسلمٌ إلّا اختِلاسا وأنف لنذ في نافذ في نافذ في نافذ في الله في نافذ الله في الله في نافذ في الله في نافذ في الله في نافذ في نافذ

وسألتُ نافذاً أن يوصِّلها ففعَل ، فلما قرأها ضحك حتى فحص برجليه وقال: لا تحجبْه أيَّ وقت جاء . فصرتُ لا أُحجَب .

وحُجِب أحمد بن أبي طاهر بباب بعض الكتّاب فكتب إليه :

ليس لحرِّ من نفسه عِوَض ، ولا من قَدرِه خطر ، ولا لبذل حُرَّيته ثمن . وكلُّ ممنوع فمستغنَّى عنه بغيره ، وكلُّ مانع ماعنده فني الأرض عِوَضَ منه ، ومندوحة عنه . وقد قيل : أرخصُ ما يكون الشيء عند غلائه .

١٥٠ و وقال بشار :

## \* والدُّرُّ يُتركُ من غلائه (١) \*

ونحن نعوذ بالله من المطامع الدنيّة ، والهيّمة القصيرة ، ومن ابتذال الحرّية ، فإنّ نفسى واللهِ أبيّة أن ما سقطَتْ وراء همّة ، ولا خذلهَا ناصر عند نازلة ، ولا استرقّها طمع ، ولا طُبِعت على طبع . وقد رأيتك ولّيت عرضَك

ومثله قول محمود الوراق في نهامة الأرب ٣ : ٨٨ :

وإذا غلا شيء على تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

<sup>(</sup>١) صدره في المختار من شعر بشار ص ٦٤:

علی طلابه \*

من لا يَصُونه ، وو كَلتَ ببابك من يَشبنه ، وجعلت تر بُجان كرمك من يُكثر من أعدائك ، وينقُص من أوليائك ، ويسىء العبارة عن معروفك ، ويوجّه وفود الذمّ إليك ، ويضغن قلوب إخوانك عليه ؛ إذ كان لا يعرف لشريف قدرا ، ولا لصديق منزلة ، ويرُيل المراتب عن جهاتها ودرجاتها ، فيحُطُّ العَليّ إلى مرتبة الوضيع ، ويرفع الدني الى مرتبة الرفيع ، ويقبل الرُسَى، ويقدِّم على الهوك . وذلك إليك منسوب ، وبرأسك معصوب ، يلزَمك ذنبه ، ويحلُّ عليك تقصيره .

\* \* \*

وقد أنشدني أبو عليّ البصير (١):

كم مِن فتَّى تحمد أخلاقه وتسكن الأحرارُ في ذمّته (<sup>7)</sup> قد كُثَّر الحاجبُ أعداءه وأحقدَ الناس على نعمته (<sup>7)</sup>

<sup>(</sup>١) هو أبو على الفضل بنجعفر بن الفضل بن يونس النخعى ، المعروف بالبصير ، لقب بذلك تفاؤلا ، أو لأنه كان يقوم من المجلس ويعود ولم يؤخذ بيده ، يفعل فعل البصير ؛ كان من أهل الكوفة وسكن بغداد ، ومدح المتوكل و بقي إلى أيام المعتز ، وكان يتشيع تشيعاً فيه بعض الغلو . نكت الهميان ٢٧٥ — ٢٧٦ . وقال ابن المعتز في ترجمته في الطبقات ٣٩٨ : « وكان أبو على كاتباً رسالياً ليس له في زمانه ثان ، شاعراً جيد الشعر ، وقد قلنا في أخبار العتابى : إن هذا قلما يتفق للرجل الواحد ، لأن الشعر الذى للكتاب ضعيف جداً ، وكتابة الشعراء ضعيفة جداً ، فإذا اجتمعا في الواحد فهو المنقطع القرين » .

<sup>(</sup>٢) البيتان في عيون الأخبار ١ : ٨٥ بدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) فى عيون الأخبار : « وسلط الذم على نعمته » .

وأُنشِدت لبعضهم :

إذا كان سهلًا دونه إذن ُ حاجبــــــــه

وقد قيــــل ما البَوَّابُ إلا كربِّه

إذا كان سهلًا كان سهلًا كصاحبــــــه

وقال الطائي (١):

حَشَم الصَّديقِ عيونهم بحَاثةٌ لصديقهِ عن صِـدقه ونفاقه

فَلَيُنظَرِنَ المرء من غِلمــانه فهمُ خلائفـه على أخلاقه (٢) وقال آخر:

كَ ومن صــديقك بالحشَمْ

اعرف مكانك من أخيـ وقال ان أبي عُيَينة:

فإذا ما جهلتَ ودَّ صــديقٍ فامتحِنْ ما أردتَ بالغلمانِ وقال آخر:

وأنشدني عبد الله بن أحمد المهْزَميّ (٦) في عليّ بن الجهم:

أَعَلَى " دونك يا على حجمابُ يُدنَى البَعيدُ وتحجب الأصحابُ

(١) أبو تمام . ديوانه ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فهم خلائقه » ، وأثبت ما في الطراز وفي ديوان أبي تمام: « فهم دلائله ».

<sup>(</sup>٣) فى الطراذ : « المهر » تحزيف. وهو عبد الله بن أحمد بن حرب ، =

هذا بإذنك أُمْ برأيك أم رأى إنَّ الشريفَ إذا أمورُ عبيدهِ وأخذَه من قول الطائي :

أبا جعفر وأصــــولُ الفتي

تدل عليه بأغصانه أليس عجيباً بأن المرأ رجاك لحسادث أزمانه فت أمر أنت بإعطائه ويأمر فَتْحُ بحرمانه ولستُ أحبُ الشريف الظريفَ يكون غلامًا لغلمانه

هذا عليك العبيدُ والبوَّابُ

غَلَبَتُ عليه فأمره مُرتابُ

وحُجِب ابن أبي طاهر بباب بعض الكتاب ، فكتب إليه :

« إنه من لم يرفعه الإِذْن لم يضعُه الحجاب ، وأنا أرفعك عن هذه المنزلة ، وأربأ بعدوِّك عن هذه الخليقة ، وما أحد أقامَ في منزله \_ عظُم أو صغُر قدره \_ إِلاَّ وَلُو حَاوِلَ حَجَابَ الْحُلَيْفَةُ عَنْهُ لَأُمَكُنَهُ . فَتَأْمَلُ هَذَهُ الْحَالَ (١) وَانظُرْ إليها بعَين النَّصَفة ، تَرَها في أقبح صورة ، وأدنا(٢) منزلة . وقد قلت :

إذا كنتَ تأتى المرء تُعْظِم حقَّه وَيَجهل منك الحقَّ فالهجرُ أوسعُ فني الناس أبدالٌ وفي العزِّ راحةٌ وفي اليأس عمَّن لا يو اتيك مَقنَع<sup>(٣)</sup> وإنّ امراً يرضَى الهوانَ لنفسه حرىٌ بجدع الأنف والجدعُ أشنعُ

<sup>=</sup> المعروف بأبي هفان المهزمي ، وكان له محل كبير في الأدب ،وحدث عن الأصمعي . تاریخ بغداد ۹ : ۳۷۰ .

<sup>(</sup>١) فى طراز المجالس : « الحالة » . والحال تذكر وتؤنت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطراز المجالس والعقد ١ : ٧٦ : « وأدنى » ·

<sup>(</sup>٣) فى الأصل والطراز « سطمع » ، وأثبت مافى العقد .

فدعْ عنك أفعالاً يَشينك فِعلُها وسهِّل حجاباً إذنُه ليس ينفعُ وحدَّثني عبد الله بن أبي مروانَ الفارسيّ قال :

۱۵۱ و

ركبت مع ثُمامة بن أشرس إلى أبى عبّاد الكاتب ، في حوائج كتب إلى فيها أهلُ إرمينية من المعتزلة والشيعة ، فأتبناه فأعظم ثُمامة وأقعده في صدر المجلس وجلس قُبالته ، وعنده جماعة من الوجوه ، فتحد ثنا ساعة ثم كلّمة ثمامة في حاجتي ، وأخرجت كُتب القوم فقرأها ، وقد كانوا كتبوا إلى أبى عبّاد كتبا ، وكانوا أصدقاءه أيّام كونه بإرمينية ، فقال لى : بكّر إلى غداً حتى أكتب جواباتها إنْ شاء الله . فقلت : جعلني الله فداك ، تأمر الحاجب إذا جئت أن يأذن لى . فغضِب من قولى واستشاط وقال : متى حُجِبت أنا ، أولى حاجب أو لأحد على حجاب ! .

قال عبد الله: وقد كنت أتبتُه فحجبنى بعضُ غلمانه ، فحلَف بالأيمان المغلَّظة أن نَقلَعَ عينَى مَن حجَبنى ، ثم قال : يا غلامُ ، لا يبقَ فى الدار غلامُ ولا منقطعُ إلينا (٢) إلا أحضرتُمونيه الساعة ! قال : فأتى بغلمانه وهم نحو من ثلثمائة ، فقال : أشر إلى مَن شئت فيهم . فغمزنى ثمامة فقلت : جُعلِت فداك لا أعرف الغلام بعينه . فقال : ما كان لى حاجبُ قط ، ولا احتجبت ، وذلك لأنه سَبق متى قول ، لأتى كنت وأنا بالرى وقد مات أبى وخلق لى بها ضياعاً فاحتجت إلى ملاقاة الرجال والشلطان فيا كان لنا ، فكنت أنظر إلى الناس يَدخُلون وبَصِلون وأحجَبُ أنا وأقصى ، فتتقاصر إلى نفسى ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « ولى حاجب» ، صوابه من الطراز .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع الطراز : « لا تبق في الدار غلاما ولا منقطعاً إلىنا » .

ويضيق صدرى ، فآليتُ على نفسى إن صرتُ إلى أمرٍ من السُّلطان ألاً أحتجبَ أبداً .

وحدَّثني الزُّبير بن بكَّار فال :

استأذن نافع بن جُبير بن مُطعِم () على معاوية ، فمنعه الحاجبُ فدق أنفه ، فغضب معاوية وكان جُبَيرٌ عندَه ، فقال معاوية : يا نافع ، أتفعلُ هذا بحاجبي ؟ قال : وما يمنعني منه وقد أساء أدبه وأسأت اختياره ؟! ثم أنا بالمكان الذي أنا به منك . فقال جُبير : فَضَّ الله فاك ، ألا تقول : وأنا بالمكان الذي أنا به من عبد مناف ؟! قال : فتبسَّم معاوية وأعرض عنه . ١٥١ ظ قال : وفد رجل من الأكاسرة على بعض ملوكهم ، فأقام ببابه حَولاً لا يصلُ إليه ، فكلَّم الحاجبَ فأ وصل له رقعةً فيها أربعة أسطر :

السطر الأول فيه: الأمل والضرورة أقدَماني إليك.

وفى الثانى: ليس على العَديم (٢) صبر على المطالبة.

وفى الشالث: الرجوع بلا فائدةٍ شماتةُ العدوِّ والقريب.

وفى الرابع : إمَّا « نَعَمْ » مُثمِرة ، وإمَّا « لا » مؤيسة ، ولا معنى للحجاب بينهما .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله نافع بن جبير بن مطعم بن عدى النوفلى ، مدنى تابعى ثقة ، كان بحج ماشياً و ناقته تقاد ، وكان فصيحاً عظيم النخوة جهير الكلام . توفى سنة ٩٩ تهذيب التهديب ، وجمهرة أنساب العرب ١١٦ . وكان لجبير أبيه صحبة . الإصابة ١٠٨٧ وجمهرة أنساب العرب .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل وإحدى مخطوطتى الطراز: «على العدم »، ووجهه من المخطوطة الأخرى . والعدم : « الفقير الذى لا يملك شيئاً . وفى مطبوعة الطراز: « المعدم » . ( ٤ — رسائل الجاحظ — ٢ )

فوقّع تحت كل سطرٍ منها : ﴿ زِهْ <sup>(١)</sup> » .

وأنشد الوليد بن عُبَيد البحترى (٢) فى ابن المدبِّر (٦) يهجو غلامه بشراً:
وكم جثتُ مشتاقاً على بُعد غاية إلى غير مشتاقٍ وكم ردَّنى بشر<sup>(٤)</sup>
وما باله يأبَى دخولى وقد رأى خروجى من أبوابه ويدى صِفرُ
وأنشِدت لبعضهم:

لعمرى لئن حجبتنى العبيد ببابك ما يَحجبوا القافية سأرى بها من وراء الحجاب جسراء قروض لكم وافيه تُصِمُ السَّميع وتُعنى البصير ويُسأل من أجلها العافيه وأنشدنى أحمد بن أبى فَنَن أن ، في محمد بن حمدون بن إسماعيل: ولقد رأيت بباب دارك جفوة فيها لحسن صنيعة تكدير ولقد رأيت بباب دارك جفوة فيها لحسن صنيعة تكدير والتها على المن المناعيل المناعيل

<sup>(</sup>١) زه : كلة فارسية تقال عند الاستحسان .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبادة البحترى الشاعر المشهور . ولد سنة ٢٠٦ وتوفى سنة ٢٨٤ ـ

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن المدبر ، مضت ترجمته في ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في ديوان البحتري ٧ :

فلم جئت طوع الشوق من بعد غایتی إلی غیر مشتاق ولم ردنی بشر وفی محاضرات الراغب ۲:۲۰۱ بدون نسبة :

ولم جئت مشتاقاً على بعد شقة إلى غير مشتاق ولم ردنى بشر (ه) هو أبو عبد الله أحمد بن صالح — وكنية صالح أبو فنن — شاعر مفلق مطبوع ، أكثر المدح الفتح بن خاقان ، وكان أسود اللون ، وهو القائل :

لَّمَن حسبت سُواد الليل غيرنى فإن قلبي فى حسنَى أبى دلف طبقات الشعراء لابن المعتز ٣٩٦ ـــ ٣٩٧ وتاريخ بغداد ٤: ٢٠٢ ــ ٣٠٣ وفوات الوفيات .

ما بال دارك حين تُدخَل جنّـةً وبَباب دارك منكر ونكيرُ وأنشدني أبو على الدّرهمي اليماميُّ في أبي الحسن على بن يحيي:

لا يُشبه الرجلَ الحريمَ نجارُه ذا اللّبِّ غيرُ بَشاشة الحجّابِ وبساب دارك مَن إذا حيَّيتهُ جَعل التبرُّمَ والعُبوسَ ثوابي أوصيته بالإذن لى فكأنّا أوصيته متعمِّدا لحجـــابى وأنشدنى أبو على البصير فى أبى الحسن على بن يحيى:

فى كلِّ يوم لى ببابك وقفة أطوى إليها سائر الأبواب فإذا حطرتُ وغبتُ عنك فإنّه ذنبٌ عقوبتُه على البـــوّاب وأنشد في أنه على الباء من ما تسمن أها الله عن ما الماء من ما تسمن أها الله عن ما تسمن أله الله عن ما تسمن أله عن ما تسمن أله الله عن ما تسمن الله عن الله عن

وأنشدنى أبو على الىمامى، وعاتب بعض أهل العسكر فى حاجِبِه (١)، فلم يأذنُ له الحاجب بعد ذلك، فكتب إليه:

صار العيتابُ يزيدنى بُعـــدا ويَزيد مَن عاتبتُه صــدا وإذا شكوت إليــه حاجِبه أغــراه ذاك فزادنى ردّا<sup>(۲)</sup> وأنشدنى العجينيّ<sup>(۲)</sup> فى بعض أهل العسكر، يعاتبه فى حِجابه ويهجو حاحكه:

إنما يحسُن المديح إذا ما أنشد المادح الفتى المدوحا وأرانى بباب دارك عمّر ت طويلا مُقصّى مُهاناً طريحا

104

<sup>(</sup>١) في الأصل: « حاجته » ، والوجه ما أثبت من مخطوطتي الطراز .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « أعداه ذاك » ، صوابه من الطراز .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع طراز المجالس: « العجيبي » بالباء ، وفى إحدى المخطوطتين: « العمى » وفى الأخرى: « العجبي » .

إِنَّ بِالبِابِ حَاجِبًا لِكُ أَمْسَى مُنْكِرِ عَنْدَهُ ظَرِيفاً مليحا (١) ما سألناه عنك قطَّ وإلّا ردَّ من 'بغضه مَرَدًا قبيحا وأنشِدت لبعضهم في هجاء حاجب:

سأتركُ باباً أنت تملك إذنه ولوكنتُ أعمى عن جميع المسالكِ فلوكنتَ بوّابَ الجنانِ تركتُها وحوّلت رَحْلى مسرعًا نحومالكِ (٢) وكتب بعض الكتاب إلى الحسن بن وهب ، في بوّابِه :

قد كنت أحسب أنّ طرفَك مَلَّني

ورُميتُ منكَ بجفـــوةٍ وعذاب

فإذا هــواك على الذي قد كان لي

وإذا بليّتنُنا من البــــوّابِ

فاعلم \_ جعلتُ فداكَ \_ غـــيرَ معلَّم

أنَّ الأديب مؤدَّبُ الحجِّ اب

وقال رَزِينٌ العَروضيّ (٢) لجعفر بن محمد بن الأشعث (١) :

<sup>(</sup>١) منكر هذا : أحد الملكين : منكر ونكير .

<sup>(</sup>۲) مالك : خازن جهنم . وفى الأصل والطراز وعيون الأخبار ١ : ٨٥ والحاسن والمساوى ١ : ١٣٦٠: « رجلى » بالجيم ، تحريف ، وحول رحله : حاد عن طريقه ، ومنه قوله \_ انظر دلائل الإعجاز ص ٣٣ :

يأيها الرجل المحول رحله هلا سألت عن اُل عبد مناف وفي محاضرات الراغب ١٠٢: « وعميت عنها مسرعاً » .

<sup>(</sup>٣) رزين العروضى ، وكنيته أبو زهير ، ذكره الجاحظ فى الحيوان ٧ : ٢١٧ وقال : « لم أر قط أطيب منه احتجاجاً ولا أطيب عبارة ».

<sup>· (</sup>٤) فى الحيوان : « يهجو ولد عقبة بن جعفر » .

إن كنت تحجبني للذئب مزدهيًا فقد لعمرى أبوكم كلَّم الذيبا فَكَيْفَ لُوكُمُّ اللَّيْثُ الْهَصُورَ إِذاً تَرَكَّتُمُ النَّاسُ مَأْكُولًا ومشروبا هذا السُّنيديُّ ماساوي إتاوتَه يكلِّم الفيل تصعيداً وتصويبا ١٥٢ ظ اذَهَبْ إليك فِمَا آسي عليك وما ألقي ببابك طَلَّاباً ومطلوبا

المدائني قال: كان يزيد بن عمر الأسيّديّ (١) على شرطة البصرة، فأتاه الفرزدق في جماعةٍ فوقفَ ببانه ، فأبطأ عليه إذنه ، فقال \_ وكان [ ابن (٢) ] مُحر يلقُّب الوَّقَاحَ ـ :

ألم يكُ من نَكْس الزَّمان على استه وقوفى على باب الوَفاح أُــــائلُه (٣)

فإن نك شُر طيًّ إلى لِعالبٍ 

وقال أبوعليّ البصير (٥) ، وحجَبَه محمد بن غسّان ، بعد أُس كانَ بينهما : قد أُتينا للوعد صَدرَ النَّهار فدُفِعنا من دون باب الدار

<sup>(</sup>١) في ديوان الفرزدق ٦٧١ : « يزيد بن عمير الأسيدي » .

<sup>(</sup>٢) تكملة ليست في الأصل ولا في الطراز ، وفي حواشي ديوان الفرزدق ، لان حس : « كان تريد يلقب الوقاح » .

<sup>(</sup>٣) في الديوان: « أزاوله » .

<sup>(</sup>٤) لغالب ، أي ينتمي إلى أبيه غالب ويعتر به . وفي الديوان: « فإني ابن غالب إذا جمعت أركان فج » . وفج تحريف ، وإنما هي: «فخ» كما في الأصل والطراز . وفخ، بالحاء: واد بمكة .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص ٤٥٠

وسمعنا ، من غير قصدٍ لأن نسا فأحطنا بكل ماغاب من شأ فإذا أنت قد وصلت صبوحًا وإذا نحن لا تخاطبنا الغلا فانصرفنا وطالما قد تلقّب وذاك إذ كان مرّة لك فينا داك أينا المقدّمين على النا كم تأتيت وانتظرت فأفند فعليك السلام كتا من الأه وله إليه أيضاً:

قد أطَّلنا بالباب أمسِ القُعودا وذَمنا العبيدَ حتى إذا نح وعلى موعدٍ أتيناك معالو فأَقْنَا لا الإذن جاء ولا جا وصبَرنا حتى رأينا تُبيلَ ال

مع ، صوت الغناء والأوتار (۱) نك عَنّا خُـنْرًا بلا استخبار بغبوق ودُلجــة بابتكار مان إلا بالجحهد والإنكار نا بأنس منهــم وباستبشار وطر فانقضى من الأوطار (۱) س وكنّا الشّعار دون الدِّثار س وكنّا الشّعار دون الدِّثار ش فصرنا كسائر الزُّوّار (۱) لل فصرنا كسائر الزُّوّار (۱)

وجُفِينا به جفاء شـــدیدا نُ بلَونا الموْلَی عَذَرنا العبیدا(۱) یم وأمرٍ مُؤكّد تأکیــدا عرسول قال انصرف مطرودا شُهـر برذون بعضهم مهدودا

(١) هذا البيت ساقط من طراز المجالس .

۱٥٢ و

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل وإحدى مخطوطتى الطراز: «وطرا» ،صوابه من مطبوع الطراز.
 وفى المخطوطة الآخرى: « وترا نقضى من الأوطار » .

<sup>(</sup>٣) فى الطراز : « من جملة الزوار » .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت وسابقه بدون نسبة في عيون الأخبار ١ : ٨٧ .

واستقرَّ المكانُ بالقــوم والغد ويُشيرون بالمضيّ فلتـــا أحرجوا جرّدوا لنا تجريدا فانصرفنا في ساعة لو طرحت الـ فلعمری لو کنت تعتدّ لی ذن وطَلبتَ المزيدَ لي في عــذاب كان ظنِّي بك الجميلَ فأَلفي تُكَ من كلِّ ماظننت بعيدا فعليك السلامُ تسليمَ من لا

لَّحَمَ فيها رِنَّيَا كُفِيتَ الوَقودا بًا عظما وكنتَ فَظًّا حَقَّهُ ودا فوقَ هــذا لَمَّا وجدتَ منهدا يَضمن الدهرَ بعدها أن يعودا

مانُ في ذاك يمنحونا صدودا

وله في أحمد بن داود السِّيبي(١) وقصد إليه بكتاب إسحاق بن سعد

يا ابن سعد إن العقوبة لاتل وابن داود مستخفٌّ وقــد وا سامَنی أحمد بن داود أمراً لى إليه في كلِّ يوم جديد ووقوف ببابه أُمنَـــع الإذ خُطَّةٌ مَن يُقم عليها من النــا لو ينــال الغني لمــاكان في ذ

الكاتب:

فَتْه مشحوذةً عليه الشِّفارُ مِا مَفرُ<sup>ع</sup>ُ ما دامَ 'ينجي الفِرارُ ما على مشله لدَى اصطبارُ رَوحةُ ما أُغِبُّهِ اللهِ وابتكارُ نَ عليـــه ويكخل الزُّوَّارُ لكَ حظٌّ ينــاله مختارٌ

<sup>(</sup>١) نسبة إلى السيب ، بكسر أوله ، وهو كورة من سواد الكوفة. وفي مطبوع الطراز: « البستي ».

عزبَ الرأىُ في عنه وعزَّتْ هُ أَناةٌ طويلةٌ وانتظارُ وحُجب بباب بعض الكُتَّاب فكتب إليه:

أَهْتُ بِبَابِكُ فِي جَفْ وَ يُلُونِّ لِي قُولَهِ الحَاجِبُ فِي عَلَمْ بِنَا قَالَ لِي : راكِبُ فَيَطْمِعني نارةً فِي الوصول وربَّتَمَا قال لِي : راكِبُ فَاعَلَمُ عند اختلاف الكلام وتخليط وتخليط أنه كاذبُ وأعرمُ عزماً فيابي عَلَى عَلَى إمضاءَهُ رأيي الشاقبُ وأين أراقب حتى يَشو بَ للحرِّ من رأيه ثائبُ فإني أراقب حتى يَشو بَ للحرِّ من رأيه ثائبُ فإن تعتذر تُلفني عاذراً صفوعاً وذاك هو الواجبُ وإلا فإني إذا ما الحب ل رُثَّتْ قُواها ، لها قاضبُ وقال لعليِّ بن يعقوبَ الكاتب وحُجب ببابه :

قد أتيناك السّلام فصادة ناعلى غير ما عَهدنا الفلاما وسيألناه عنك فاعتلَّ بالنَّو م وماكان مُنكراً أن تناما غير أنّ الجوابكان جواباً سيّئاً يُعقِب الصَّديق احتشاما فانصرفنا نوجه العُذرَ إلاّ أنَّ في مضمَر القاوب اضطراما يا ابن يعقوب لا يلومنَّ إلاّ نفسَه بعد هذه مَن ألاما وقال لعلى بن يحيى المنجِّم (١) ، وحجبَه غلامُه:

١٥٣ ظ

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن على بن يحيى بن أبى منصور المنجم ، فارسى الأصل ، وأسلم أبوه يحيى على يد المأمون . وأبو الحسن أديب شاعر مفتن فى علوم العرب والعجم ، وكان جواداً ممدحاً ، نادم المتوكل وعلت منزلته عنده ، ثم لم يزل مع الحلفاء يكرمونه واحداً واحداً إلى أيام المعتمد ومات سنة ٢٧٥ . معجم المرزباني ٢٨٦ — ٢٨٧ .

ليس يرضى المحراث الكريم ولو أة طعتَه الأرضَ أن يذلَّ لعبـــدِ فعليك السلامُ إلاَّ على الطّر ق وحتّى كما علمتَ وودِّي (١) وقال أبو هفّان (٢) لعلى بن يحيي ، يعاتبه في حجابه :

أبا حسن وفِّنا حقَّنا بحقِّ مكارمك الوافيــه أَأْحَجَب دونَكَ شَرَّ الحجاب ويدخل دوني بنو العافيــه(٣) أعوذُ بفضلك من أن أُســـاء وأسألُ ربِّي لك العافيــه فإنى امــرؤٌ تتَّقيني المـــلوكُ وتدخل في حَلقي الضَّافيـــه(١) كتبت على نفسِ من رامَني ببعض الأذي للرَّدي صافيـــه وأُنشِدت لبرقوق الأخطل (٥) وحُجب بباب بعض الكتّاب:

قد حُجبنا وكان خطباً جليلا وقليـــل الجفاء ليس قليـــلا قُل من خاف أن يكون ثقيلا ظَّنُّ ينقاد أن يكون ملولاً

(١) الطرق ، كذا وردت في الأصل والطراز .

لم أكن قبلهـــا ثقيلا وهل يث

غير أنى أظنُّ لازال ذاك الـ

١٥٤ و

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أحمد المهزمي ، المترجم في ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) العافية . طلاب الرزق ، واحدهم عاف . عفاه يعفوه : أتاه لطلب معروفه .

<sup>(</sup>٤) أى فى دروعى السابغات . وفى الأصل : « خلقى الصافية » . وفى مطبوع الطراز : «في حلم الصافية » ، وفي إحدى مخطوطتي الطراز : «حلم الصافية » وسقط البيت من المخطوطة الأخرى .

<sup>(</sup>٥) كذا . وفي طبقات الشعراء لابن المعنز ٤٣١ أن اسمه الأخيطل ، ويعرف ببرقوقاً . وهو صاحب الشعر العجيب في تشبيه المصلوب :

كأنه عاشق قد مد بسطته يوم الفراق إلى توديع مرتحل أو قائم من نعاس فيه لوثته مواصل لتمطيه من الكسل

وأخذه من قول الآخر:

لأبى بكر خليك حُسنُ رأي في الحجابِ يا أبا بكر سقاك الله من صوب السّعاب لن ترانى بعدها من بعد دها قارع باب الن ينبُ خَطْبُ فني الرُّتْ لي بلاغٌ والسكتاب ولخالد الكاتب في جعفر بن محود:

احتجب الكاتب في دهرنا وكان لا يحتجب الكاتب القسسوم يَخلُونَ لحجّابهم فيُنكحُ المححوب والحاجب ولأبي سَعْدِ المُحزومي (٢) في الحسن بن سهل:

ترهُّبَ بَعَدك الحسنُ بن سهلٍ فأُغَلقَ بابَه دون المديح

<sup>(</sup>١) فى مطبوع الطراز : « أقللت من إنيانكم » .

<sup>(</sup>۲) منسوب إلى جده عطية ، وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن عطية العطوى ، شاعر من أهل البصرة ، وكان يعد فى متكلمى المعزلة ، ويذهب مذهب الحسين النجار فى خلق الأفعال قدم بغداد أيام أحمد بن أبى دواد واتصل به وقد اختار له المبرد من شعره . تاريخ بغداد ١٣٧٤٣ وأنساب السمعانى ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو سعّد المخزومى ممن عرف بكنيته ، واسمه عيسى بن الوليد . وهو شاعر مقل من شعراء الدولة العباسية ، عاصر دعبلا وعبد الله بن أبى الشيص . وفيه يقول ابن أبى الشيص :

كذبت له ولم أكذب عليه كاكذب النَّصارى للمسيح وأنشدني البَلاذُري في بعض كتاب أهل العسكر:

أيحجُبني من ليسمن دون عرسه حِجابٌ ولامن دون وَجْعائه سِترُ (١) 

وأنشدَنى حبيبُ بن أوسٍ ، فى موسى بن إبراهيم ، أبى المغيث : أَمُوَ يَسُ لَا يُغنى اعتذارُكُ طالباً وُدِّى فِمَا بعد الهجاء عتابُ<sup>(٢)</sup> هَبْ مَن له شيء بريد حجابه ما بالُ لاشيء عليه حجابُ ما إن سمعتُ ولا أُراني سامعاً يوماً بصحراء عليها بابُ<sup>(٦)</sup> من كان مفقودَ الحياء فوجههُ من غيير بَوَّابٍ له بوَّابُ ولآخر:

> بَخلَ الأمـــيرُ بإذنه فجلستُ في بيتي أمــيرا وتركت إمرته له والله محمود كثيراً

أبا سعد محسق الخس س والفروض من صومك أقلت الحق في النسبة أم تحسيم في نومك الأغاني ١٨: ٥٠ - ٥٥.

٤٥١ ظ

<sup>(</sup>١) الوجعاء: الدبر .

<sup>(</sup>٢) مويس : تصغير ترخيم لموسى . وفى ديوان أبى تمام ٤٨٨ : أمويس لاتفن اعتذارك طالبا عفوى فما بعد العقاب عتاب (٣) في دنوان أبي تمام: « أبدا بصحراء » .

وأنشدني الزُّبير بن بكار لبعض الشعراء (١):

الزُّبير بن بكّارٍ قال : وقَدُ ابن ُ عمَّ لداود بن يزيد المهلَّبيّ عليه فحجبَه ، وجعل يَمطُله بحاجته ، فكتبَ إليه :

أبا سليانَ وعداً غيرَ مكذوبِ اليأس أروَحُ من آمال عُرقوبِ أرى همامةَ مَطْلٍ غير طائرةٍ حتى تُنقَّب عن بعض الأعاجيب لا تركبنَّ بشعرى غير مَركبه فيركب الشَّعر ظهراً غير مركوب لئن حُجبتُ فلم تأذن عليك فما شعرى إذا سارَ عن أذن بمحجوب إن ضاق بابك عن إذن شددت غداً رحلي إلى المَطَريين المناجيب (أ) قومٌ إذا سئلوا رقّت وجوههم لا يستقيدون إلا للمواهيب

<sup>(</sup>۱) هو أبو العميثل ، كما فى طبقات الشعراء لابن المعتز ۲۷۸ . ونسبه المرزبانى فى معجمه ٤٣١ لأبى نبقة محمد بن هشام السدرى . وذكر أنه كان قد صار إلى باب رجل من وجوه أهل البصرة فأبطأ إذنه قللا .

<sup>(</sup>۲) فى عيون الأخبار ۱ : ۸۵ ومعجم المرزبانى : «حتى يخف » . وفى طبقات ابن المعتز ۲۸۷ : «حتى تلين » .

<sup>(</sup>٣) فى عيون الأخبار والعقد ١ : ٧٤ والمحاسن والساوى ١ : ١٢٦ : « عندك موضعا » . وفى معجم المرزبانى : إذا لم أجد يوما إلى الإذن سلما » .

<sup>(</sup>٤) المَـطريون ، يعنى بنى مطر ، وكانوا قوما ممدحين ، مدحهم مروّان ابن أبى حفصة بقوله :

بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في غيل خفان أشبل

, 100

وللأحوص بن محمد الأنصاريّ في أبي بكر بن حزم:

أعصبتَ أنْ ركب ابنُ حَزيم بغلةً ﴿ فَرَكُوبُهُ فَوْقَ النَّابِرِ أَعْجِبُ ومجبتَ أن جَعل ابن حزمٍ حاجباً للسبحانَ مَنجَعلَ ابن حَزمٍ يُحجَبُ

وأنشدت لان حازيم (١) يعاتب رجلاً في حجابه :

صبتُك إذْ أنت لا تُصحبُ وإذْ أنت لاغيرك للوكب<sup>(٢)</sup> وإذ أنت تُكثر ذمَّ الزمانِ ومشيُك أضعاف ما تركب ُ فقلتُ : كريمٌ له هِمَّ لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ فنلْتَ فأقصــــيَتني عامداً كأنَّى ذو عُــــرَّةِ أُجربُ تُ دونَ الورى كلِّهم أُحجبُ

وإذْ أنت تفــــرح بالزائرين ونفسُك نفسَـــك تسَتحجبُ وأصبحت عنك إذا ماأتيه

وأنشدني أبو تمَّامِ الطائي :

ومحجّب حاولتُه فوجـــدتُه بَجْمًاعن الرّ كب الْعُفاة شَسُوعَا (٢) لما عَدِمتُ نوالَه أعدمتُه شكرى فرُحنا مُعدِمَينِ جميعاً

<sup>(</sup>١) هو عمد بن حازم بن عمرو الباهلي ، نشأ بالبصرة ، ثم سكن بغداد ، وهو من شعراء الدولة العباسية ، وكان كثير الهجاء للناس فاطرح ، ولم يمدح من الخلفاء إلا المأمون. الأغاني ١٢ : ١٥١ — ومعجم المرزباني ٤٢٩ وتاريخ بغداد ۷۸۱ .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع طراز المجالس: « المرك » بالراء .

<sup>(</sup>٣) يعرض في هذا الشعر بإسحاق بن إبراهيم المصعبي ، كما في ديوان أبي تمام ١٩٨٨.

ووقف العُتبيُّ بباب إسماعيل بن جعفرٍ يطلب إذنَه ، فأعلمه الحاجبُ أنّه في الحمّام ، فقال :

وأُميرِ إذا أردنا طعاماً قال حُحَـابُهُ أَتَى الحّاما فيكون الجواب متى للحا جب ما إن أردتُ إلاّ السّلاما لست ُ آتيكم من الدّهر إلاّ كلّ يوم نويت ُ فيه الصّياما إننى قد جعلت ُ كلّ طعام كان حِلاً لكم على حراما وأنشدني إسحاق بن خلف البصري له:

أَيَحْجُبنى أبو الحسَنِ وهذا ليسَ بالحسَنِ ولللهِ وللهُبَنِ والْجَبُنِ والْجَبْنِ والْجَائِقِ والْجَائِقِ والْجَائِقِ والْجَائِ والْجَائِقِ والْمِنْ والْمِنْ والْمِنْ والْمِنْ والْمِنْ والْمِيْنِ والْمِنْ والْمِنْ

لا تتَّخِذُ باباً ولا حاجباً عليك من وجهك بو ابُ أنت ولو كنت بِدَوِّيةٍ عليك أبوابٌ وحُجّابُ ولحجّابُ ولعلى بن جبلة في الحسن بن سهل:

اليأس عـز والذِّلة الطَّمَع يضيق أمر يوماً ويتَّسِعُ لا تستريثَنَ إذنَ محتجب إن لم تكن بالدُّخول تنتفع (١) أحق شيء بطول مَهجَرةٍ من ليس فيه ري ولا شِبَعُ (٢)

١٥٥ ظ

<sup>(</sup>١) استرائه: استبطأه.

<sup>(</sup>۲) فی طراز الحجالس : « يطول مهجره » ، وفی إحــــدی مخطوطاته : « بطول هجره » .

قُلُ لَابِنَ سَهُلَ فَإِنَّنَى رَجِلُ إِنِ لَمْ تَدَعْنَى فَإِنَى أَدَعُ (١) الله وُجُنَّتَى كُرُمُ والصَّبر وال على لا الجيزعُ ولأبي تمام الطائن في أبي المغيث (٢) :

لاَ تَكُلْفَنَّ وأرضُ وجهك وجهه فى غير منفعة ، مؤونة حاجب (٣) لا تمتهنَّى بالحجاب فإننى فَطِن البديهة عالم بمواربى (٤) ولبعض الشعراء فى العباس بن خالد ، وخُبِّرت أنّه لابن الأعش :

أَتْحَجُبنى فليس لديك نَيـل وقد ضيّعت مكرمة ومجـدا وفى الآفاق أبدال ورزق وفى الدُّنيا مَراحٌ لى ومَغـدى

وأنشدني أبو الخطاب ، لدعبِل ، في غَسَّانَ بن عباد (٥) :

لقَطْعُ الرمال ونَقُل الجبال وشرب البحار التي تصطخب وكشف الغِطاء عن الجِن أو صُعودُ السَّماء لمن يرتقب وإحصاء لُؤم سعيدٍ لنا أو التُسكلُ في ولدٍ مُنتجَب وإحصاء لُؤم سعيدٍ لنا

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار ١ : ٨٧ : ﴿ لما عدمت نواله أعدمته ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الغيث موسى بن إبراهيم الرافقي انظر ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) كلفه كلفا : أولع به وأحبه . وفى ديوان أبى تمام ٤٨٩ : « وأرض وجهك صخرة » .

<sup>(</sup>٤) المؤاربة: المداهاة ، يقال هو يؤارب صاحبه ، إذا داهاه . وفى الديوان : « كا تدهشنى » و « ندس البديهة » . وفى مطبوع الطراز : « بمآربي » .

<sup>(</sup>٥) كانغسان بن عباد واليا على خراسان فى عصر المأمون . الأغانى ٣٦: ١٤ . وسيأتى ذكره ولده « مجد » قريبا .

أخفُ على المرء من حاجة تكلّف غشياتها مرتقب له حاجب دونه حاجب وحاجب حاجب معتجب ولمرداس بن حزام الأسدى (۱) ، فى بَشِير بن جرير بن عبد الله: أتيت بشيراً زائراً فوجدته أخا كبرياء عالماً بالمعاذر فصد وأبدى غلظة وتجهماً وأغلق باب العرف عن كل زائر حجاباً لحر لا جواداً بماله ولا صابراً عند اختلاف البواتر (۲) وحجب أبو العتاهية بباب أحمد بن يوسف الكاتب ، فكتب إليه: وحجب أبو العتاهية بباب أحمد بن يوسف الكاتب ، فكتب إليه: ألم تَر أنَّ الفقر يُرجَى له الغني وأنَّ الغنى يُخشَى عليه من الفقر فإن نِلت تنهاً بالذى نلت من غنى فإنَّ غناى بالتكر مُ والصّبر فان نِلت تنهاً بالذى نلت من غنى فإنَّ غناى بالتكر مُ والصّبر

١٥٦ و وله أيضاً فيه:

إِنَّى أَتيتُكُ للسَّلِل مِ تَكَلَّفًا منى وحُمقا فصَددْتَ عنِّى نَحْموةً وتجبُّراً ولَوَيتَ شِدقا فلوَ أن رزق في بَدَيْد كَ لما طلبت الدَّهرَ رزقا

أبا جعفر إن الشريف يشينه تتايهه على الأخلاء في الوفر

<sup>(</sup>۱) وكذا في طراز المجالس وكنايات الجرجاني ۸۹. وفي الحيوان ۱: ۱۰۵ والمؤتلف ۱۰۹: « حذام »، وفي الأغاني والمؤتلف ۱۰۹: « حذام »، وفي الأغاني ۱۰۹: ۸۷ « جذام ». وفي ثمار القلوب ۲۰۸ « حرام ». وذكر الآمدى أنه شاعر إسلامي كان ينزل الكوفة ، وكان خبيثاً فاحشاً .

<sup>(</sup>٢) البوائر : السيوف القواطع . يعنى اختلافها في الضرب .

<sup>(</sup>٣) قبله في ديوان أبي العتاهية ٣٥٢ :

ولأحمد بن أبي طاهر :

ليس العجيب بأن أرى لك حاجبًا ولأنت عندى من حجابك أعجبُ فلأن حُجِبتُ لقد حجبتُ معاشراً ما كان مثلُهمُ ببابك يُحجَب وله في بعض الكتاب:

ردَّى بالذُّلِّ صاحبُه إذا راَّى أَنَى أَطَالبُهِ لِنَّا الكَشْخَانُ صاحبُه (۱) لِيس كَشْخَانً فأشتُمَه إنَّما الكَشْخَانُ صاحبُه (۱) وله أيضاً في على ن محى يعانبه في بعض قصائده:

أَصَوَابًا تراه أصلحك الله في إنْ رأيتُه بصوابِ صرتُ أدعوك من وراه حجابِ ولقد كُنْتَ حاجبَ الحجّابِ أَتَى أَبِو العتاهية باب أحمد بن يوسفَ الكاب (٢) في حاجةٍ فلم يؤذَن له ، فقال :

لئن عدتُ بعد اليوم إنّى لظالمٌ سأصرف وجهى حيث تُبغَى المكارمُ متى يُنجِح الغادى (٢) إليك بحاجةٍ ونصفك محجوبٌ ونصفك نائم ولآخر:

رأيتُك تطرُدنا بالحجاب بعنك برِفقكَ طَردًا جميلا(١)

<sup>(</sup>١) الكشخان : الديوث القواد .

<sup>(</sup>٢) وكذا فى المحاسن والمساوى ١ : ١٣٦ وفى العقد ١ : ٧٣ : « إلى باب بعض الهاشميين »

<sup>(</sup>٣) وكذا فى العقد وعيون الأخبار ١: ٨٥. وفى المحاسن والمساوى : « الغادى لديك » .

<sup>(</sup>٤) فى الطراز : « عنك يروقك » ، وفى إحدى مخطوطتيه : « بزوقك » . ( ه \_ رسائل الجاحظ\_ ٢ )

ولكن في طبع الطامعي ن والحر من ذا يفُكُ العقولا(١) فيهل لك في الإذن لي بالرّجي لي فقد أبت النفسُ إلا الرحيلا وحدّ ثني أبو عليّ البَصير قال : حدَّ ثني محمد بن غَسَّان بن عباد (٢) قال : كنتُ بالرّقة ، وكان بها مُوسوَسٌ يقول الشَّعر المُحالَ والمنكر ، فغدَّ يتُه على احتساباً للثواب ، فأتاني من غدٍ وعندي جماعة من العُمَّال ، فلمَّا كان من غدٍ وقف على الباب وصاح :

عليك إذنٌ فإنّا قد تغدّينا لسنا نعود لأكل قد تغدَّينا<sup>(٦)</sup>
يا أَكلةً سلفَتْ أبقت حرارتُها دام بقلبكَ ما صُمنا وصلَّينا
قال: وما علمتُه قال شعرًا على استواء غيرَه، ولكنِّي وُعظت به فوقع
مكروهي على لساني .

وأُنشِدت لحَمَّادِ عجردٍ يعاتب بَعضَ الملوك:

إذا .كنت مكتفيًا بالكتا ب دونَ اللّمام تركتُ اللّماما و إلّا فأوصِ هَدَاك اللّها للهِ اللّها الله فأوصِ هَدَاك اللهِ اللهِ الله فأوضِ الغلاما فإن كنت أدخلت في الزائري ن ، إمّا قعودًا وإما قياما وإنْ لم أكن منك أهلاً لإذاك فلا لومَ لست أحبُ الملاما فإنّى أذمُ إليك الأنا مَ أخزاهم الله ربّى أناما فإنّى وجدتهم كلّهم يُميتون مجداً ويحيوت ذامًا (أ)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والطراز .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمة والده في ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) في طراز المجالس : « نعود للأكل إنا فد نغذيبا » .

<sup>(</sup>٤) الذام: العيب.

ولأبي الأسد الشَّبياني (١) ، يعاتب أبا دُلَفَ في حجابه (٢) :

مرُ لاقت به البلاء عمودُ (١) هِمَّتِي القوتُ والقليلُ الزهيدُ و مدى حُرَّةُ وقلبي شـــديدُ مَ عليـه عسـاكر وجنودُ ورَواحاً وأنت عنه مَذودُ تَ أميرًا ، ولا خميسًا تقودً ن ولا يكسَــدُ الأديبُ الجليد<sup>(٥)</sup>

رأحت يلقاه والفضاء العتيد

أم قُدارُ أم الحَبَابة أم أح أم أنا قانع بأدنى معاش مقولى قاطع وسيني حسام رُبِّ باب أعز من بابك اليو قد ولَجناه داخلينَ غدُوَّا فاكفف اليوم مِن حجابك إذ لَمُّ لن يقيم العزيز في البلد الهُو كل مَن فرَّ من هوان فإن ال

<sup>(</sup>١) اسمه نباتة بن عبد الله الحماني ، شاعر مطبوع متوسط الشعر من شعراء الدولة العباسية ، من أهل الدينور ، وكان طيبا مليح النوادر مداحا خبيث الهجاء . الأغانى ١٢ : ١٦٧ — ١٧١ . وانظر ديوان المعانى ٢ : ١٠٣ وطبقات الشعراء لابن المعتز ٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) كان قد زاره بالكرج فحجب عنه أياما . كما فى الأغانى ١٢ : ١٦٩ :

<sup>(</sup>٣) الأغانى : « أم بفج أنا الغداة طريد » .

<sup>(</sup>٤) قدار ، هو قدار بن سالف الذي يقال له أحمر تمود ، عافر ناقة صالح . والحبابة : جارية يزيد بن عبد الملك ، وكانت قد أفسدت علمه نفسه بشدة تعلقه مها . أمالي الزجاجي ٧٤ والأغاني ١٣ : ١٥١ . والبيت لم برد في الأغاني .

<sup>(</sup>٥) في الأغاني : « ولا تكسب الأرس » .

9 104

ولعليّ بن جبلة في بعض الملوك :

حجابك ضيّق ونداك نزر وإذنك قد برُاد عليه أجر وذل أن يقوم إليك حرا وطُلاًب الثواب لديك نقر (() وفلاً أن يقوم إليك حرا وطُلاًب الثواب لديك نقر وانشدنى الميامي في أبي الصّقر إسماعيل بن بلبل ، يعاتبه في حجابه : لكل مؤمّل جدوى كريم على تأميله يومًا ثواب وأنت الحرا ما خانتك نفس ولا أصل إذا وقع انتساب وشكرى ظاهر ورجاى جَزل ففيم جَزاى من ذل حجاب وحقى أن تكافئنى مزيدًا يشكرى إذ به نزل الكتاب وأنشدت لأبي مالك الأعرج (٢) :

علّقت عينى بباب الدار منتظراً منك الرسول فللصها من الباب لتما رأيت رسولى لا سبيل له إلى لقائك من دفع وحجّاب صانعت فيك بمثلَى ما أُومّله فيما لديك وهذا سَعى خَيّاب ولبشّار بن برد ، في عُبيد الله بن قَزَعة :

إذا سُئل المعروفَ أَعَلَقَ بابَه فلم تَلقَه إلّا وأنت كمينُ كأنَّ عُبيدَ الله لم ير ماجدًا ولم يدر أنَّ المكرماتِ تكون فقل لأبى يحيى متى تدركُ العلا وفى كلِّ معروف عليك يمينُ

<sup>(</sup>١) النقر : القليل ، وأصل النقر والنقير النكتة في النواة

<sup>(</sup>۲) هو أبو مالك النضر بن أبى النضر التميمى ، وفد على الرشيد ومدحه الأغاني ۱۹: ۱۵۰ - ۱۰۱ .

۱۵۷ ظ

وأنشدَ لأبي زُرعة - رجل من أهل الشام - في أبي الجهم بن سيف: ولكنْ أو الجهم إن جنتَه لهيفًا حُجبت عن الحاجب وليس بذي موعد صادق ويَمخَلُ بالموعد الكاذب وحُجِب سعيد بن حَميد بباب الحسن بن تَحْلَد (١) ، فكتب إليه :

رب بِشرِ يصيِّر الحرَّ عبدًا لك غالتُه جفوةٌ في الحجاب ه عبيدٌ تسيء للآداب(٢) يا جميعًا بوثْفةِ بالباب فأحلُّوا أشكالُهم رُتَبَ الفَضْ ل،وحَظُّالأحرارعَفْر التَّراب<sup>(١)</sup>

وفتًى ذى خلائقٍ مُعجِباتٍ أفسدَتْها خلائقُ البوّاب وكريم قد قصَّرت بأياديا لا أرى للكريم أن يشترى الدن إِنْ تَرَكَتَ العبيدَ وِالْحَكَمَ فينا صار فضلُ الرءوس للأذناب وأنشدت لعبد الله بن العباس (١):

وراني كأنَّه لا يرابي

أنا بالباب واقفٌ منذ أصبَحْ تُ على السَّرج ممسك بعناني (٥) وبعین البو ّاب کل ؓ الذی بی

<sup>(</sup>١) الحسن بن محلد بن الجراح ، كان يخلف إبراهم بن العباس الصولى على ديوان الصاع في عصر المتوكل . إعتاب السكتاب ١٥١ ، ثم صار وزيراً للمعتمد . إعتاب الكتاب ١٦٢ والتنبيه للمسعودي ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع طراز المجالس : « بالآداب »

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطراز المجالس : « وحط الأحرار » .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع بن يونس بن أبي فروة . وكان شاعراً مطبوعاً ومغنياً محسنا. الأغاني ١٢١ : ١٢١ - ١٤١٠

<sup>(</sup>٥) ذكر أبو الفرج ١٧ : ١٢٥ من قصة هذا الشعر أن عبد الله بن العباس طلب من أحمد بن المرزبان أن يُعرض له رقعة على الخليفة المنتصر ، وكان نائماً ، =

وأُنشِدتُ لأبى عيينة المُهلَّبي<sup>(۱)</sup> \_ واسمه عبد الله بن مجمد \_<sup>(۲)</sup>يعاتب رجلًا من قومه :

فحالَ السِّنْرُ دونَكَ والحجابُ (٣) وإن كَرِهوا كما يقسع الذبابُ بِجَانِبِهِ إذا عسزَ الذَّهابُ (١)

يطَّلبُ الرزق ولا ذاهبِ أصبحَ يشكو جَفوةَ الصَّاحبِ فإنما يَقصِ لل الطالبِ الرزق من الطالبِ

أتيتُك زائراً لقضاء حق ولستُ بساقطِ في قدر قدومٍ ورائي مذهب عن كل ناء وأنشدني ابن أبي فَنَن (٥):

ما ضاقت الأرضُ على راغبِ بل ضاقت الأرضُ على صابرٍ مَن شَــتَم الحاجبَ في ذَنْبهِ فارغبُ إلى الله وإحسانه

= فلما انتبه من نومه وجد مكتوباً فيه هذان البيتان فأمر بإدخاله ، فدخل فعرفه أحمد خبره واعتذر إليه وعرض رقعته على المنتصر . والبينان كذلك فى العقد ١ :٧٥ بدون نسبة .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن المعتز فى طبقات الشعراء ٢٨٨ أن « أبا عيينة » كنية لكل من كان من المهالبة .

 <sup>(</sup>۲) ذكره فى حمهرة أنساب العرب ٣٦٩. وذكر ابن المعتز أنه صحب طاهر
 ابن الحسين فلم يرض صحبته وهجاه .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١ : ٨٩ مع نسبته إلى عبد الله بن أبى عيينة . وكذا فى المحاسن والمساوى ١ : ١٢٦ مع نسبته إلى عبد الله بن محمد بن أبى عيبنة .

<sup>(</sup>٤) البيت لم يرد فى المصادر المتقدمة . وفى طراز المجالس: « ورائى مذهبى » . وفيه نظر إلى قول الله : « أعرض ونأى بجانبه » .

<sup>(</sup>٥) اسمه أحمد بن صالح . سبقت ترجمته في ص ٥٠ .

قال المدائني : أتى عُويفُ القوافى (١) بابَ عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، فحُجِبَ أيّامًا ، ثم استأذنَ له حُبيش صاحبُ إذنِ عمر ، فلمّا قام بين يَديه قال :

أَجبنى أَبَا حَفْص ، لقيتَ مُحَمَّدًا على حَوْضه مستبشِرًا بِدُعا كَا<sup>(٢)</sup> فقال عمر : أقول لبيَّك وسَعدَيك! فقال:

وأنت امروُّ كلتا يديكَ طليقة ششمالُك خيرُ مِن يمينِ سِواكا علامَ حجابى، زادك اللهُ رِفعةً وفضلًا، وماذا للحجابِ دعاكا فقال: ليس ذاك إلَّا لخير! وأمر له بصلة.

المدائني قال: أقام عبد العزيز بن زُرارةَ الكلابيّ (٢) ، بباب معاوية حينًا لا يُؤذِّذ له ، ثم دخل فقال :

\_\_\_\_\_

(۱) هو عویف بن معاویة بن عقبة بن حصن ، سمی عایف القوافی بقوله : سأكذب من قد كان يزعم أننی إذا قلت قولا لا أجيد القوافيا وهو شاعر من شعراء الدولة الأموية من ساكنى الكوفة . معجم المرزبانی ۲۷۷ — ۱۷۸ والخزانة ۳ : ۸۷ .

۸۵۱و

<sup>(</sup>۲) البیت و تالیه فی الطبری ۸: ۱۳۷. وفی الطبری: « مستبشراً من وراکا ».

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن زرارة: أحد أشراف العرب وشعرائهم ، روى له الجاحظ شعراً فى الحيوان ٣: ٨٥. ومدحه بغض الشعراء. الحيوان ٣: ٣٠٩ ، وذكر أبو الفرج فى الأغانى ١٠: ٦٨ أنه هو الذى تسكفل بدفن توبة بن الحمير فى أيام مروان بن الحسكم. وفى جمهرة أنساب العرب ٣٨٣ أنه وقف على باب معاوية مستأذناً، وأنه توفى فى عهده.

دخلتُ على معاوية بن حرب وكنتُ وقد ينستُ من الدخولِ رأيتُ الحظّ يسترُ عيبَ قويم وأيهاتَ الحظوظُ من العقول<sup>(1)</sup>

قيل مُحلَّى المديية : ما ألجرحُ الذى لا بندمل ؟ قالت : حاجة الكريم إلى اللئيم ثم لا يُحدَى عليه (٢) . قيل لها : فما الذُّلُ ؟ قالت : وقوف الشريف بباب الدنى ثم لا مُوذَن له . قيل لها : فما الشَّرف ؟ فالت : اعتقاد اللِنَن في أعناق الرجال ، نبقى للا عقاب في الأعقاب (٣) .

وقيل لعُروة بن عدى بن حاتم وهو صبى ، فى وليمة كانت لهم : قِفُ بالباب فاحجُبْ من لا تعرف وائذَنْ لمن تعرفُ (١٠) . فقال : لا يكون \_ واللهِ \_ أوَّلَ شيء استُكفِيتُه منع ُ الناس من الطّعام .

وأُنْشِدتُ لأبي عُيينة الهلَّبيِّ (٥):

بُلغة محجُب الفتى عن دُماةً وعتاب يخاف أو لا يخاف (١)

<sup>(</sup>١) أبهات: لغة في هيهات ، أي بعد .

<sup>(</sup>٢) في عيون الأخبار ٣: ١٣٩ : «شم يرده » . جدا عليه : أعطاه .

<sup>` (</sup>٣) فى مطبوع طراز المجالس: « فى الأحقاب ». والأحقاب: الدهور ، جمع حقب بالضم، وهو مقدار ممانين سنة .

<sup>(</sup>٤) فى مطبوع الطراز : « وأدخل من تعرف » .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق فی ص٧٠ .

<sup>(</sup>٦) الدناة: جمع دنى ، وهو الخسيس الذى لاغناء عنده . ولم أجد هذا الجمع ، ولا هو منقاس فى دنى ، إلا أن يكون جمع دانى عد تسهيله . والدانى : الحبيث البطن والفرج ، الماجن ، كما فى اللسان . وانظر أمالى الزجاجى ١٣٠ حيث أنشد قول القائل :

ورفضت صفحته التي لم أرضها وأزلت عن رتب الدناة مقامي

هو خيرٌ من الرُّكوب إلى با ﴿ بِحِجابِ عنوانُهُ الانصرافُ بئس للدولةِ التي تُرفع السِّف لهُ فيهـا وتَسقُط الأشرافُ

لا أشتهي يا قوم إلَّا مُـكرَها بابَ الأمير ولا دفاعَ الحاجب (٢) ومن الرِّجال أسسنّة مذروبة ومزنّدون شُهودُهم كالغائب (٢) منهم أُسـودٌ لا تُرام ، ومنهمُ مَا قَشْتَ وضمٌ حبلُ الحاطبِ (١)

إذا تَنَمَّرَ دوتي حاجبُ الباب ولا أطالبُ وُدَّ الكاره الآبي(٥) وأُنشِدت لموسى بن جابر الحنفي(١) :

وأنشدَنى بعضُ أصحابنا :

إنى امرؤ لاأرى بالباب أقرعه ولا ألوم امرأً في ودِّ ذي شَرَفِ وأنشدى ان أبي فَنَن :

الموت أهون ً مِن طول الوقوف على

بابِ ، علىّ لبوّابِ عليـــــه يدُ

١٥٨ ظ

<sup>(</sup>١) موسى بن جابر بن أرقم بن مسلمة الحنفي ، شاعر نصر أني جاهلي كثير الشعر ، وكان يلقب أزيرق الىجامة ، ويقال له ابن الفريعة كما كان يقال لحسان بن ثابت . المؤتلف ١٦٥ والمرزباني ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الحماسة ٣٦٣ ـــ ٣٦٥ بشرح المرزوقي -

<sup>(</sup>٣) مذروبة : محددة ، أي يمضون في الأمور مضاء هذه الأسنة . والمزند : البخيل . الشهود : الحاضرون : حمع شاهد . وأراد بالغائب الغائبين . يقول: لاغناء عندهم، فحاضرهم كغائبهم.

<sup>(</sup>٤) فى الحماسة : « وبعضهم مما قمشت » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ذي سرف » بالسين ، صوابه في الطراز .

ما لى أقيمُ على ذلِّ الحجابِ كأنْ قد مَلَنى وطنٌ أو ضاقَ بى بلَدُ وأنشدنى الزبير بن بكّار لجعفر بن الزُّبير (١):

إنَّ وُقوفى من وراء الباب (٢) يَعدِلُ عندى قَلَعَ بعض أنياب (٣) وأنشد لمحمود الورَّاق:

شاد الملوكُ حصوبَهم (1) وتحصَّنوا من كل طالب حاجةٍ أو راغبِ عالَو المباول عالى الحديد لعزِّها وتنو قوا ف وُثبح وجه الحاجب (1) فإذا تَلطَّف للدخوول إليهم راج تلقَّوه بوعد كاذب فاضرع إلى مَلِك الملوك ولا تكن الدي الضَّراعة طالبًا من طالب وأنشدى أبو موسى المكفوف:

لن ترانى لك العيــونُ ببابِ ليس مثلى يُطيق ذُلَّ الحجابِ الله تسعةُ من الحجابِ الحجابِ الحجابِ الحجابِ

#### \* يا عمر بن عمر بن الخطاب \*

وذلك أن أم عمر بن عبد العزيز هى أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى و وجمهرة أنساب العرب ١٠٥ .

<sup>(</sup>١) يقوله لعمر بن عبد الغزيز ، كما في الأغاني ١٣٠ : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) قبله في الأغاني :

<sup>(</sup>٣) فى الأصل وإحدى مخطوطتى الطراز: «عنى» موضع «عندى » . صوابه فى الطرار والأغانى أنياب ، أى أنيابى . وفى الأصل والطراز: « فلع أنيابى » وفى مطبوع الطراز: « قلعهم أنيابى » . والوجه ما أثبت . وفى الأغانى : « حطم بعض الأنياب »

<sup>(</sup>٤) في حواشي الأصل : « قصورهم »

<sup>(</sup>٥) التنوق : التأنق . وهو النجود والمبالغة .

ما سمعنا إمارةً في خـــــراب قاعداً في الخير ب تُحَجَبُ عنّا وأنشدني أبو قَنبَر الكوفيُّ:

ولستُ مَتْخِذٍ صاحبًا يُقبِم على بابه حاجباً إذا جِنْتُه قيـــل لي نائمٌ وإن غبتُ أَلفيتُــه عاساً (٢) وُيلزم إخوانَه حَقَّـــهُ وليس يَرَى حَقَّهُمْ واجبــا فلتُ بلاقيه حتَّى الماتِ إذا أنا لم ألقَ بالكافية واكبا وأنشدني أبو بكر محمد بن أحمد ، من أهل رأس العَيْن (٣)\_ لنفسه في بعض يني عمر أن من محمد الموصليّ:

فلايِّ شيء دون بابك حاجبٌ من بُغضِه يتخبَّطُ الشَّيطانُ (١)

9 109

يا بَا الفوارسِ أنت أنت فتَى النَّدَى شهدَتْ بذاك ولم تَزَلُ قحطانُ فإذا رآني مالَ عنِّي مُعرضًا فكأنَّني من خوفه سَرَطانُ

إذا جئت قال له حاجة وإن عدت ألفيته غائبا

<sup>(</sup>١) الأبيات بدون نسبة أيضاً في عيون الأخبار ١ : ٨٥ - ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) وكذا في طراز المجالس وفي عيون الأخبار :

<sup>(</sup>٣) ويفال رأس عين أيضا: مدينة كيرة قديمة من مدن الجربرة بين حران ونصدين ، وفها عبون كثيرة عجيبة صافية تحتمع كلها في موضع فنصير نهر الخابور وقمها يقول الأسود بن يعفر :

وعمرو بن مسعود وقيس بن خاله وفارس رأس العين سامي بن جندل (٤) وكذا في طراز المجالس ، لكن في إحدى المخطوطتين : « من مسه » .

# من عانبَ على حجابِه والإِذْنِ لغيره

قال الأشهب بن رُمَيلة:

أَبِلَغَ أَبَا دَاوِدَ أَنَّى ابنُ عَمِّهِ وَأَنَّ البَعِيثُ مِن بَنِي عَمِّ سَالِمِ (١) أَتُولِجُ بَابِ لَلْكَ مَن لِيس أَهِلَه وريشُ الذُّنابَى تابعُ للقوادم

وقال عاصم ُ الزِّمَانيُ (٢) ، من بني زِمَّان (٣) :

أَبِلَغَ أَبَا مِسْمَعٍ عَنَى مَعْلَفَ لَهُ وَفَى العَتَابِ حَيَاةٌ بِينَ أَقُوامِ أَدخَلَتَ قَبِلَى رَجَالًا لَمْ يَكُن لَمْمُ فَى الْحَقِّ أَنْ يَلْجُوا الأَبُوابَ قُدَّامِي فقد جعلت ُ إذا ما حاجة ٌ عرضَت بباب دارك أَدلُوها بأقوامِ

وقال هشام بن أبيضَ ، من بني عبد شمس :

وليس يَزيدُنى حَسَبى هـواناً على ولا ترانى مستكينا فإنْ قدّمتمُ قبــلى رجالاً أرانى فوقَهم حسباً ودينا ألسـنا عائدين إذا رجعنا إلى ماكان قدتم أوّلونا فأرجع في أرومة عَبْشَمى ترى لى الحجد والحسب السّمينا وقال دينار بن نُعيم الحكلي :

وقال دينار بن نُعيم الكلي :

أبلغ أمـير المؤمنين ودونه فراسخ تَطوى الطّرف وهو حديد

(١) فى مطبوع طراز المجالس : « وأن البعبثى » ، تحريف .

<sup>(</sup>۲)كذا . والذى فى البيان ۲ : ۳۱٦ و ۲۰۲۳ و ۸۵:۲ « هام الرقاشى » وفى العقد ۱ : ۲۸: « هشام الرقاشى» :

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مازن »، صوابه من الطرار.

١٥٩ ظ

بأتى لدى عبد العزيز مدقَّع في يقدُّم قبلى راسب وسعيد وإنَّى لأدنَى في القسرابة منهما وأَشَرَفُ إِن كُنتَ الشريفَ تُريدُ المدائني قال: أنى ابن فَضالة بن عبد الله الغنويُّ باب قُتيبةً بن مسلم،

فأساء إذنَه فقال:

وأنت تُكرمُ أصحابي وتجفوني تُدعوهم النَّنَقَرَى دونى ويُقصونى مذْ ذاك أُوليتُه ماكان يوليني عم يه كريم وخالٌ غير مأفونِ

كيف المُقامُ أبا حفص بساحتكم أراهمُ حين أغشَى بابَ حجرتكمْ كم من أمير كفانى الله سَخْطَتَه إِنِّي أَبَى لِيَ أَن أَرضَى بمنقصَةٍ خالى كريم وعمِّي غير مؤتَّسَبٍ صَعْمِ الحَمَالَةُ أَبَّاءٍ على الهُونِ (١)

المدائني قال: كان مَسْلمة بن عبد الملك تزوَّجَ ابنةَ زُنُورَ بن الحارث الكلابيّ ، وكان ببابه عاصمُ بن يزيد الهلاليّ ، والهُذَيل وكوثرٌ ابنا زفر ، فكان يأذن لهما قبل عاصم ، فقال :

مَواعدَ صدق إن رجعتَ مؤمَّرا فيالكَ مَدْعًى ما أذلَّ وأحقرا شفيع وقد ألقى قناعاً ومنزرا كحَبُّك صِهرَ بكَ الهُذيلَ وكوثرا

أُمَسْـلُمُ ۚ قد مُنَّيتني ووعــدنَّني أَيْدُعَى هُذَيِلٌ ثُمَّ أَدْعَى وراءه وكيف ولم يشفع لى اللَّيلَ كلَّه فلستُ براضِ عنك حتّى تحبَّنى

<sup>(</sup>١) المؤتشب : المخلوط غير الصريح في نسبه . والحمالة ، كسحابة : الدية بحملها قوم عن قوم ،

وفال الأصحم ، أحدُ بنى سعد بن مالك بن ضُبيعة (١) بن قيس بن ثعلبة ، يذكر خالد بن عبد الله القسرى ، وأبان بن الوليد البَجَليّ ، وحجبَه خالد :

ومنزلة ليست بدار نئية أطال بها حبسى أبان وخالدُه (٢) فإنْ أنا لم أنزل بلاداً مُها بها فلا ساغ لى من أعذب الماء باردُه إذا ما أتيتُ البابَ صادفتُ عنده بَجيلة ، أمثالَ الكلاب ، تُراصِدُه عليهم ثياب الخزِّ تبكى كا بكت كراسيُّه ، من لُؤمه ، ووسائده وبدُعَونَ قُدَّامى و يَجعَل دوننا من السَّاج مسمورًا تنطُّ حدائده (٢)

المدائني قال : كان تَميم بن راشدٍ مولى باهلةَ ، حاجباً لقُتيبة بن مسلم بخراسان ، فكان يأذن لسُويد بن هَوبر النَّهشليّ ، وتُجفَر بن جزيّ (١) الكلابي ، قبَل الخضين بن المنذر الرقاشي ، فقال الخضين (٥) :

إِنَّى لأَلْقَى من تميم وبابه عَناء ويدعو نُجفَرا وابن هَوبرا لَوْ يعَين من حَيَّينِ شَتَّى كأنَّما يرى بهما البوّابُ كسرى وقيصرا

۱٦٠ و

<sup>(</sup>١) فى الأصل والطراز : « صعصعة » ، صوابه من جمهرة أنساب العرب ٣١٨ -- ٣١٨

 <sup>(</sup>٢) التئية : التلبث والتحبس تأيا : تحبس .

<sup>(</sup>٣) مسمورا . أي مشدودا بالسامير ، يعني الباب تئط : تصوت

<sup>(</sup>٤) فى مخطوط الطراز : «محفر بن جزى » وفىالمطبوع : «محفو بن حرب» .

<sup>(0)</sup> فى الأصل والطراز: « الحصين » فى هذا الموضع والذى قبله وصوابه «الحصين» بالضاد المعجمة وهو الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة ، شاعرفارس ، من كبار التابعين . مات على رأس المائة فى أمارة سليان بن عبد الملك جمهرة أنساب العرب ٣١٧ والمؤتلف ٨٧ والخرانة ٢ : ٨٩ — • ٩ وتهذيب التهذيب والقاموس (حضن ) .

وقال عُبَيد الله بن الحرّ الفانكُ ، لعبد الله بن الزُّ بير ، وشكا إليه مُصعبًا وحجّابَه :

فلستُ على رأي قبيح أواربه وزيريه مَنْ قد كنتُ فيه أحاربه (١) إليه وما قد خَطَّ في الزُّبر كاتبه ويمنعني أن أدخل الباب حاجبه لدى كلِّ ذي غشَّ لنا هو صاحبه

أبلغ أمير المؤمنين نصيحتى أفى الحقِّ أن أُجنَى وَبَجعلَ مصعب وما لامرئ إلاّ الذي اللهُ سائق إذا ما أتيتُ البابَ يُدخَل مسلم لقد رابني من مُصعب أنَّ مصعباً

وقال ابن نوفل(٢٠ لخالد بن عبد الله القسريّ ، وحجَبَه :

إليك،أخا قَسْرٍ،ولكَنْنَى فَلُ<sup>(٣)</sup>
بَمَحْجِرِ عَيْنَيْهِ وَحَاجِبِهِ كُحَلُ وأَرْخِيت الأستارُ أَيُّكُمُ الفحلُ

فلو كنتُ غَوْثيًّا لأدنيتَ مجلسى رأيتك تُدنى ناشئًا ذا عجيزة فوالله ما أدرى إذا ما خلوتُما

<sup>(</sup>١) فى مطبوع طراز المجالس : « وزيرا به من كنت » .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن نوفل ، شاعر من شعراء الدولة الأموية كان معاصرً اللحكم ابن عبدل الأسدى . ذكره في الحيوان والبيان . وانظر الأغاني ٢ : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) غوثيا: نسبة إلى الغوث بن نبت ، من أجداد قسر ، وهو قسر بن عبقر ابن أعار بن إراش بن عمرو بن الغوث وفى الأصل وطراز المجالس وإحدى مخطوطتى الطراز: «عوثيا» ، وفى المطبوعة والمخطوطة الأخرى: «عوتيا» وانظر جمهرة أنساب العرب ٣٨٧.

وفال عمرو من الوليد<sup>(١)</sup> ، في عُقبة من أبي مُعَيط<sup>(٢)</sup> :

أَفِي الحَقِ أَن نُدُنَى إِذَا مَا فَزَعْتُمُ ۗ وَنُقُصَى إِذَا مَا تَأْمِنُونَ وَنُحَعِبُ أماليَ في أعدادِ قوميَ راحـة ﴿ ولاعندقومي إِنْ تَعَتَّبُ مُعتَبُ ( ٥)

ويُجعلَ فوق مَن يودُّ لوَ انَّـكم شهابٌ بكنَّى فابس يتلَّهَبُ (٢) فها أنتمُ داويتمُ الكَلْمَ ظاهراً فَن لَكُلُومٍ فِي الصُّدُورِ تَحَوَّبُ (١) فقلت ُ وقد أغضبتموني بفعلكم وكنت امرأُذا مِرَّةٍ حين أغضُب

المدائنيُّ قال :كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن يستعمل مِسمَع ابن مالكِ (٦٦) على سجستان ، فولاَّه إياها ، فأتاه الضَّحَّاكُ ن هشام فلم يُنيلُه خبراً وأقصاه ، فقال:

وما كنت أخشى يانَ كبشة أن أرى

لبابك بوتاباً ولاستك منبرا

<sup>(</sup>١) هو أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموى . وكان يمن نفاه ابن الزبير مع بني أمية إلى الشام. الأغاني ١ : ٦ - ١٨ . ومعجم المرزباني · 751 - 75 ·

<sup>(</sup>٢) في معجم المرزباني أنه يقوله لعبد الملك بن مروان ، وكان تقدم عليه في الإذن عبد الله بن جعفر وخالد بن بزيد بن معاوية .

<sup>(</sup>٣) فى معجم المرزبانى : «لو أنكم ضرام » .

<sup>(</sup>٤) فى معجم المرزبانى : « فهل أنتم » و « فمن لقروح » ثم قال : «و يروى : فإن أنتم » . ولم يرو المرزباني البيتين بعده .

<sup>(</sup>o) في الأصل وإحدى مخطوطتي الطراز: « أعداء » ، وصوابه من المطبوع والمخطوطة الأخرى .

<sup>(</sup>٦) له أخبار في الأغاني . وفي طراز الحجالس : « سبع بن مالك » ، تحريف . وانظر جمهرة أنساب العرب ٧٣٠.

۱٦٠ ظ

وما شجَرَ الوادى دعوتَ ولا الحَصَى

ولكن دَعَوت الْحرقتين وجَعدرا(١) أَخَذْنَا بَآفَاق السَّمَاء فلم ندَّعُ لعينك في آفَافها انْخَصْر منظرًا

من مُدح برفع الحجاب

قال أيمن بن خُريم (٢) في بشر بن مروان :

ولو شاء بشر كان مِن دون بابه طَاطمُ سُودٌ أو صَقالبةٌ خُرُو (٣) ولكنَّ بشرًا أسهلَ الباب للتي يكون له مِن دونها الحمدُوالشُّكرُ ا

بعيدُ مَرَاد الطَّرف ما رُدَّ طرفَه حذارَ الغواشي بابُ دار ولاستر (١)

وله أيضاً في عبد العزيز (٥):

لعبد العزيز على قومه وغسيرهم منَّن ظاهرَه

( ٦ - رسائل الحاحظ - ٢ )

<sup>(</sup>١) الحرقنان : سعد وتهم ابنا قيس بن ثعلبة بن عكابة ، كما في جني الجنتين . ٤ واللسان (حرق ٣٢٩) وجعدر هو جعدر من ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكامة . جمهرة أنساب العرب ٣٢٠ . وشجر الوادي والحصي : مثل في الكثرة .

<sup>(</sup>٣) أيمن بن خريم بن الأخرم بن عمرو بن فاتك . من شعر اء الدولة الأموية ، ولأبيه صحبة برسول الله ورواية عنه . وجعله أبو الفرج في الأغاني ٧١ : ٥ شيعيا ، و لكن المسعودي في التنبيه والإشراف ٢٦٣ عده عثمانيا ، وبذلك يكون قد اضطرب بين التيارين.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ٢١ : ٨ : « أو صقالية شقر » .

<sup>(</sup>٤) الغواشي والغاشية : من ينتابون من سؤال وزوار وأصدقاء .

<sup>(</sup>٥) هو عبد العزيز بن مروان . ونسبة الشعر إلى أيمن مقول فها . ونسبه الجاحظ في الحيوان ١ : ٣٨٣ والبخلاء ٢٣٠ إلى عمران بن عصام ، وأبو الفرج في الأغاني ١ : ١٢٩ إلى نصيب . وديوان المعاني ١ : ٣٣ لعمران بن عصام ، و روى لنصيب . وفي الشعر والشعراء ٣٧٤ لنصيب .

فب أبك أليَنُ أبوابهم ودارُك مأهولةٌ عامره وكلبُك أرأف بالمعتفين من الأمِّ بابنتها الزّائره وكُفُّك حينَ ترى السائلي نَ أندى من اللَّيلة الماطره فمنك العطاء ومنّا الثناء بكل مُحَبَّرة سيائره

#### ولآخر أيضاً:

مالى أرَى أَبوابَهم مهجورةً وكأنَّ بَابَكَ مجمعُ الأسواق إِنَّى رأيتُك للمكارم عاشقًا والمكرُّماتُ قليلةُ العُشَّاق وللتيميّ :

والمنهلُ العذبُ كثير الزِّحامُ

يزدحمُ النــاسُ على بابه ولأشجَعَ بن عمرِ و السُّلميُّ :

جماعاتٌ وحَسْبُ البا بِجودًا كَثْرَةُ الأهل

وأُنشِدتُ لُعُمارة بن عقيل، في خالد بن يزيد:

تأبَى خلائق خالد وفعاله إلاَّ تجنُّبَ كلِّ أمرِ عائب وإدا حضرْنا الباب عند غَدائه أذن الغَدَاءُ برغم أنفِ الحاجب

وأنشدتُ ليعضهم:

أبلج بين حَاجبيه نورُه إذا تغَدَّى رُفعت سُتوره

۱۳۱ و

<sup>(</sup>١) فى الطراز : « وللتميمي » . وهو في عيون الأخبار ١ : ٩٠ بدون نسبة .

## ولثابت قُطَنَةً (١) ، في يزيد بن المهلب:

أبا خالدٍ زدتَ الحياةَ محبّةً إلى الناسأَنْ كنتَ الأميرَ المتوّجا وحُقَّ لهم أن يرغبوا في حياتهم وبا بك مفتوحُ لمن خاف أو رجا تزيد الذي يرجو نداك تفضُّلا وتُؤمن ذا الإجرام إنْ كان مُحرَجا

# من أُمِّلَ حجابُه ولم يُدْمَّ عليه

المدائنی قال : حضر أبو سفیان بنُ حرب بابَ عثمان بن عفّان بن عفّان رضی الله عنه ، فحُجِبَ عنه ، فقال له رجل یُغْریه به : حجبَك أمیر المؤمنین یا أبا سفیان ؟ فقال : لا عَدِمتُ مِن قومی مَن إذا شاء أن یججبَنی حجبَنی .

وأنشدني الطائيُّ<sup>(٢)</sup> في إسحاقَ بنِ إبراهيم الموصليّ :

يأيُّها الملكُ المأمول نائلُه وجُوده لمُراعى جُوده كَشُبُ<sup>(٣)</sup> ليس الحجابُ بمُقصِ عنك لى أملاً إنَّ السماء تُرَجَّى حين تحتجبُ

(۱) فى الأصل والطراز : « بن قطبة » ، صوابه ما أثبت كا فى البيان ا : ١ : ١٩٩ ، ٣٣٢،٢٣١ و ٤ : ٥١ . وهو أبو العلاء ثابت بن كعب ، شاعر فارس شجاع ، من شعراء الدولة الأمرية ، وكان فى صحابة يزيد بن المهلب . ولقب . « قطنة » لأن سهما أصابه فى عينه فى بعض حروب الترك فكان يجعل عليها قطنة ، الأغانى ١٨٥ : ٧٤ - ٥٥ والشعراء ٢١٦ والطبرى ٨ : ١٨٥ والخزانة ٤ : ١٨٥ . الأغانى ١٣٠ : ٧٤ - ٥٥ والشعراء ٢١٦ والطبرى ٨ : ١٨٥ والخزانة ٤ : ١٨٥ . وفيه : « وقال يعاتب أبا دلف ، وقيل عبد الله ان طاهى » .

(٣) في الديوان:

يأيها الملك النائى بغُنُرته وجوده لمرجى جوده كثب

وله أيضاً في مالك بن طوق<sup>(1)</sup>:

قل لا بن طوق رحَى سعدٍ، إذا خَبطتْ السبحت حاتِمَها جودًا، وأَحنفَها مالى أرى الحجرة الفيحاء مقفلةً كأنّها جنّة الفردوس مُعرضةً

حوادثُ الدهر أعلاها وأسفلَها حاماً ، وكيِّسها علما ودَغفلَها (١) عنى وقد طال مااستفتحتُ مقفلَها وليس لى عملُ زاكٍ فأدخلَها

ولأبي عبد الرحمن العَطَويّ في ابن المدبّر:

ملأت بعذر منك سمع لبيب ولا ناظرًا إلاَّ بعينِ غضوب طُلُوعُ رقيبٍ أو نهُوضُ حبيب على شكر بُسطِ الراحتين وَهوب (٣) أصالة رأي أو وقار مشيب

إذا أنت لم ترسل وجئتُ فلم أصلُ قَصَدتُكَ مشتاقاً فلم أر حاجبًا كأنى غريم مقتضٍ أو كأننى فقمتُ وقد فَكَّ الحجابُ عزيمتى على له الإخلاصُ ماردعَ الهوى وأنشدنى الخثمى :

كيفا شئت فاحتجب يأبا اللَّهُ ثِ فِي ومن شئت فاتخذ بوَّ ابا

<sup>(</sup>١) ديوان أبى تمام ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الكيس النمرى ، من علماء النسب . انظر البيات ١ : ٣٥١ ، ٣٥١ و دغفل هو ابن حنظلة بن زيد الشيبانى النسابة ، أدرك الرسول ولم يسمع منه . وغرق في يوم دولاب قى قتال الخوارج سنة ٩٧٠ الإصابة ه ٣٣٠ وابن النديم ١٣١ والميدانى ٢ : ٣٧٣ والعارف ٣٣٢ والاشتقاق ٢١١ وتاريخ الإسلام ٢ : ٢٨٧ . (٣) البسط ، بكسر الباء وضمها : المبسوطة . وفى قراءة عبد الله : « بل يداه بسطان » وفى مطبوع المطراز : « سبط الراحتين » .

أنت لوكنت دون أعراض قصطا ن وأسبلت دونها الأحسابا<sup>(۱)</sup> لرأيناك في مرايا أياديد ك يقينًا ولو أطلت الحجابا وأنشدني البلاذُري في عُبيد الله بن يحيى بن خاقان:

قالوا اصطبارُك للحجابِ وذُلِّه عارٌ عليك يَدَ الزَّمانِ وعابُ (٢) فأجبتُهم ولحكلٌ قولٍ صادق أو كاذبٍ عند الكريم جوابُ إِنِّى لأَعتفرُ الحجابُ لماجد ليست له مِنَنْ علىَّ رِغابُ قد يرفع المره اللهيمُ حجابة ضعةً ، ودون العُرف منه حجابُ والحرُّ مبتذَل النَّوالِ وإن بدا من دونه سِترُ وأُغلِقَ بابُ

\* \* \*

مُم كتاب الحجاب ، ولله الحمد والمنّة ، وبيده الحول والقوّة ، ١٦٢ و الله سبحانه الموفّق للصواب برحمته .

يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب « مفاخرة الغلمان والجوارى » من كلام أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أيضاً ، والله المستعان وعليه التُكلان ، إنّه سميم مجيب الدعاء .

والحمد لله أولاً وآحرًا ، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلامُه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) في الطراز : « دونه الأبو إما » .

<sup>(</sup>۲) يد الزمان ، أى الزمان كله،كقولهم : « يدّ الدهر » و « يدّ المسنّد » . وانظر اللسان ( يدى ۴۰۸ – ۳۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) بدله فى الطراز : « وهذا آخر كتاب الحعاب » .

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

12 كتاب القِسَان

|  | a |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# بسيسه ليدالرخمز الزحيم

وهذه هي الرسالة الرابعة عشرة من رسائل الجاحظ في مجموعة داماد ، وعنوانها :

### « كتاب القيان »

ووردت في معجم الأدباء ١٠٨: ١٠٨ باسم «كتاب المقيّـنين والغناء والصنعة» ومن هذه الرسالة نسختان:

الأولى: نسخة الأصل ، وهي نسخة مكتبة داماد .

والثانية : النسخة التي نشرها « يوشع فنكل » في المطبعة السلفية سنة ١٣٤٤ هـ في مجموع ثلاث رسائل .

أولاها: في الرد النصاري .

والثانية : في ذم أخلاق الكتاب .

والثالثة: كتاب القيان.

ونسخة يوشع فنكل نشرها عن أصل فىمكتبة نور الدين مصطفى فى ضمن مجموعة رسائل خطية للجاحظ وغيره برقم ١٠٠٠ وفى آخر ما نصه :

« استكتبه محمد بن خالد خليل الأزهرى الحسينى اللاذق النائب فى مركر ولاية الموصل ، غرة ذى القعدة سنة ١٣١٧ » .

وقد حاولت أن أعثر على هذا المخطوط فلم أوفق ، فحلت مطبوعة « يوشع فنكل » أساساً في المقابلة ورمزت لها بالرمز « ط » .

ونص الرسالة في نشرة « فنكل » يستوعب ما بين ص ٥٣ إلى ص ٧٠ ·

ومعها يكن فالفضل الأول في إظهار هذه الرسالة عائد إلى الأستاذ «يوشع فنكل» الذي أسجد له شكر قراء العربية لإسهامه في نشر آثار شيخنا الجاحظ.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### بالعلقالية

من أبى موسى بن إسحاق بن موسى ، ومحمد بن خالد خذار خذاه ، المحمد الله بن أيوب أبى سُمير ، ومحمد بن حماد كاتب راشد ، والحسن بن إبراهيم ابن رباح ، وأبى الخيار ، وأبى الرنال (١) ، وخاقان بن حامد ، وعبد الله ابن الهيثم بن خالد اليزيدي المعروف بمشرطة ، وعلك بن الحسن ، ومحمد ابن هارون كبة ، وإخوانهم المستمتعين بالنعمة ، والمؤثرين للذة ، المتمتعين بالنعمة ، والمؤثرين للذة ، المتمتعين بالقيان وبالإخوان (٢) ، المعدِّين لوظائف الأطعمة وصنوف الأشربة ، والراغبين بأنفسهم عن قبول شيء من الناس ، أصحاب الستر والستارات ، والشرور والمرودات .

إلى أهل الجهالة والجفاء ، وغلظ الطُّبع ، وفساد الحسّ .

سَلامٌ على من وقِّق لرشده ، وآثَر حظَّ نفسه ، وعرف قدر النَّعمة ؛ فإنَّه لا يشكر النِّعمة مَن لم يعرفها ويعرف قدرها ، ولا يزاد<sup>(٣)</sup> فيها من لم يشكرها ، ولا بقاءً لها على<sup>(١)</sup> مَن أساءً حملها .

وقد كان يقال : حَمْل الغِنَى أشدُّ من حمل الفَقر ، ومؤونة الشكر أضعفُ من مشقَّة الصبر . جعلنا الله وإياكم من الشاكرين .

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل: « من القيان وبالإخوان » ، وأثبت ما فى ط .

<sup>(</sup>٣) ط: « ولا يزداد » .

<sup>(</sup>٤) في ط: « عند ».

أمَّا بعد فإنه ليس كلُّ صامتٍ عن حجّته مبطلاً في اعتقاده ، ولا كلُّ ناطق بها لا برهانَ له محقًا في انتحاله . والحاكم العادل من لم يعجَلْ بفَصْل القضاء دون استقصاء حُجَج الخصاء ، [و(1)] دون أن يحوّل(٢) القول فيمن حضر من الخُصَاء والاستماع منه ، وأن تبلغ الحجّة مداها من البيان ، ويشرك القاضي الخصمين في فهم ما اختصا فيه ، حتى لا يكون بظاهر ما يقم عليه من حكمه أعلم منه بباطنه ، ولا بعلانية ما يُفلج الخصام منه أطبَّ منه بسرِّه (٣) . ولذلك ما استعمل أهلُ الحزم والروية من القضاة طُولَ الصمت ، وإنعامَ التفهم والتمهُّل ، ليكون الاختيار بعد الاختبار ، والحم بعد التبيُن (٤) .

وقد كُنّا ممسكين عن القول بحجّتنا فيا تضمَّنه كتابُنا هذا اقتصارًا<sup>(٥)</sup>
المحبّ مكتف (٦) بظهوره ، مُبِينٌ عن نفسه ، مستغن عن أن يُستدَلَّ على أن الحقَّ مكتف (١٥) بظهوره ، مُبِينٌ عن نفسه ، مستغن عن أن يُستدَلَّ بظهوره ، مُبِينٌ عن نفسه ، مستغن عن أن يُستدَلَّ بظهوره ، مُبِينٌ عن نفسه ، وعلى الجوهر بالعرض ، عليه بغيره ؛ إذْ كان إنَّما يُستدَلُّ بظاهر .

وعْلَمْنَا أَنَّ خَصَاءَنَا وَإِنَّ مُوَّهُوا وَزَخْرِفُوا ، غَيْرِ بِالْغِينَ لِلْفُلَّجِ وَالْغَلْبَةُ

<sup>(</sup>١) هذه سن ط .

<sup>(</sup>٢) ط: « بجول ».

<sup>(</sup>٣) أقلعه على خصمه : غلبه . والخصام : جمع خصم ، كما قاله الزجاج . انظر تفسير أبى حيان ٢ : ١١٤ . أطب : أعلم . وفيط : «أطيب منه لسره» ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ط: « اليقين » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « اقتصادا » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٦) ط: « مكيف » ، تحريف .

عند ذوى العَدْل دون الاستماع منّا ، وأنَّ كلَّ دعوَى لا يفَلُجُ صاحبُها بمنزلة ما لم يكن ، بل هي على المدَّعي كُلُّ وكَربٌ حتَّى تؤدِّيَه إلى مسترة النُّجح أوراحة اليأس .

إلى أنْ تفاقيم الأمرُ وعيلَ الصَّبر، وانتهى إلينا عيبُ عصابةٍ لو أمسكنا عن الإجابة عنها والاحتجاج فيها ، علماً بأنَّ من شأن الحاسد تهجينَ ما يَحسُد عليه ، ومن خُلق المحروم ذمَّ (۱) ما حُرم وتصغيرَه والطَّعنَ على أهله \_ كان لنا في الإمساك سَعة . فإنّ الحسدَ عقوبة موجبة للحاسد بما يناله منه ويشينُه (۲) من عصيان ربّه واستصغار نعمته ، والسَّخط لقَدَره (۳) ، مع الكرب اللازم والحزن الدائم ، والتنفس صُعُداً (ن) ، والنشاغل بما لا يُدرَك ولا يُحصَى . وأنّ الذي يشكر فعلى أمر محدودٍ يكون شكره ، والذي يحسد فعلى ما لا حدّ له يكون حسدُه . فحسده متسّع بقدر تغيَّر انساع ما حسد عليه . لأنّا خفنا أن يظنّ جاهل أنَّ إمساكنا (٥) عن الإجابة إقرار بصدق العضيهة (١) ، وأن إغضاءنا لذي الغيبة (٧) عجز عن دَ فعها .

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة من ط ، وجعل مكانها ناشرها [ تقبيح ] افتراحا منه .

<sup>(</sup>٧) الكلمة مهملة النقط فى الأصل ، وإعجامها من ط .

<sup>(</sup>٣) ط: « والسخط على القدرة » .

<sup>(</sup>٤) يقال : هو يتنفس الصعداء ويتنفس صعداً ، الأولى ممدودة بضم ففتح ، والأخيرة مقصورة بضمتين ، وهو النفس بتوجع .

<sup>(</sup>o) في الأصل: « أن أمسكنا » ، صوابه في ط

<sup>(</sup>٦) العضمة : الإفك والسمتان .

<sup>(</sup>٧) ط: « عن ذي الغيبة » .

<sup>(</sup> ١٠ \_ رسائل الجاحظ ٢ )

فوضعنا فى كتابنا هذا حُججاً على مَن عابنـا بملك القيان ، وسبَّنا بمنادمة الإخوان ، ونقَم علينـا إظهارَ النَّعم والحديث بها . ورجونا النَّصر إذ قد بُدينا والبادى أظلم ، وكاتب الحق فصيح ــ ويروى « ولسان الحق فصيح» ــ ونَفُس المُحرَج (١) لا يُقامُ لها ، وصَولة الحليم المتأتى لا بقاء بعدها .

فبيّناً الحجّة في اطِّراح الغيرة في غير محرَّم ولا ربية ، ثم وصَفْنا فضلَ النعمة علينا ، ونقَضْنا أقوال خصائنا بقولٍ موجَزٍ جامع لما قصدْنا . فمها أطنبنا فيه فللشَّرح والإفهام ، ومها أدمجنا وطوينا فليخفَّ حمله . واعتمدنا على أنَّ المطوّل يقصَّر ، والملخَّص يختصَر ، والمطوىَّ يُنشَر ، والأصول تتفرع ، وبالله الكفاية والعون .

إنّ الفروع لا محالة راجعة إلى أصولها ، والأعجاز لاحقة بصدورها ، والموالى تبع لأوليائها ، وأمور العالم ممزوجة بالمشاكلة ومنفردة بالمضادة ، وبعضها عِلّة لبعض ، كالغيث علّة السّحاب والسّحاب علّة الماء والرّطُوبة ، وكالحب عِلّته الزّرع ، والزّرع عِلّته الحب ، والدّجاجة علّتها البيضة ، والبيضة "كالميضة "علّتها الدجاجة ، والإنسان علّته الإنسان .

والفَلَكُ وجميع ما تحويه أقطار الأرض ، وكلُّ ما تُقِلَّه أكنافها للإِنسان خَوَلُ ومتاعٌ إلى حين . إلاّ أنّ أقربَ ماسُخِّر له من روحه وألطفَه عند نفسه « الأُنثى » ؟ فإنها خُلِقَتْ له ليسكنَ إليها ، وجُعلَت بينه وبينها مودّة ورحمة .

۱۷۸ ظ

<sup>(</sup>١) ط : « المجروح » ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « البيض والبيض » . صوابه في ط .

ووجب أن تكون كذلك وأن يكون أحق وأولى بها (١) مِن سائرِ ماخُوِّل (٢) إذْ كانت مخلوقةً منه . وكانت بعضاً له وجزءاً من أجزائه ، وكان بعضُ الشيء أشكل ببعض وأقرب به قُرباً من بعضه ببعض غيره . فالنساء حرث للرجال ، كما النباتُ رزق لما جُعل رزقاً له (٢) من الحيوان .

ولولا المحنة والبلوى في تحريم ما حرَّم وتحليل ما أحل ، وتخليص المواليد من شُبهات الاشتراك فيها ، وحصول المواريث في أيدى الأعقاب ، لم يكن واحد أحق بواحدة منهن من الآخر ، كما ليس بعض السَّوامِ أحق برعى مواقع السَّحاب من بعض ، ولكان الأم كما قالت المجوس : إن للرجل (١٠) الأقرب فالأقرب إليه رحماً وسبباً منهن . إلا أن الفرض (٥٠) وقع بالامتحان نفص المطلق ، كما فعل بالزرع فإنه مرعى لولد آدم ولسائر الحيوان إلاً ما مَنعَ منه التحريم .

وكلُّ شيء لم يُوجَد محرَّمًا في كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمباحٌ مُطْلَق . وليس على استقباح الناس واستحسانهم قياسٌ ما لم نُخرِج من التحريم دليلًا على حسنه ، وداعيًا إلى حَلاله .

<sup>(</sup>١) ط: « أحق بها وأولى » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « لسائر ما خول » ، وتصحيحه وإثبات « من » في ط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل هرزق له » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل وط: « ان الرجال » ، وقد ارتضيت ما اقترح ناشر ط من هذا التصحيح .

<sup>(</sup>o) ط: « الغرض ».

1179

ولم نعلم للغَيرة في غير الحرام وجهًا ، ولولا وقوع التحريم لزالت الغيرة ولز منا قياس من أحقٌ بالنساء (١) ؛ فإنَّه كان يقال : ليس أحدُ أولى بهنَّ من أحدَ أولى بهنَّ من أحدَ ، وإنَّما هنَّ بمنزلة المَشَامّ والتُّقَاح الذي يتهاداه الناسُ بينهم . ولذلك اقتصر من له العِدَّة على الواحدة منهنَّ ، وفرَّق الباقي منهنَّ على المقرّبين . غير أنَّه لما عزم الفريضة بالفرق بين الحلال والحرام ، اقتصر المؤمنون على الحدِّ المضروب لهم ، ورخصوه فيا تجاوزَه (٢) . فلم يكن بين رجال العرب ونسائها حجابُ ، ولا كانوا يرضون مع سقوط الحجاب بنظرة الفَلْتة ولا لحظة الخُلْسة ، دون أن يجتمعوا على الحديث والمسامرة ، ويزدوجوا في المناسمة والمثافَنة (١) ، ويسمَّى المولكع بذلك من الرِّجال الزِّيرَ ، المشتقَّ من الزيارة . وكلّ ذلك بأعين الأولياء وحضور الأزواج ، لا ينكرون ما ليس بمنكر إذا أمنوا المنسكر ، حتَّى لقد حَسِكَ في صدر أخى بُثينة من جميل ما حَسِك (١ من استعظام المؤانسة ، وخروج العُذر عن المخالطة ، وشكا ذلك الى زوجها وهزَّه ما حشّمه ، فكمنا لجميل عند إتيانه بُثينة ليقتلاه ، فلما دنا الحديثة وحديثها سمعاه يقول ممتحنًا لها : هل لك فيا يكون بين الرِّجال الرِّجال بين الرِّجال الذي المنته بين الرِّجال بين الرِّعال بين الرِّجال بين الرِّبال بين الرِّجال بين الرَّجال بين الرَّجال بين الرَّجال بين الرَّجال بين الرَّجال بين الرَّعال ب

<sup>(</sup>١) كلة « قياس » ليست في ط .

<sup>(</sup>٧) هذا ما في ط. وفي الأصل: « واحد » .

<sup>(</sup>٣) هذا ما فى ط وفى الأصل : « تجاوزوه » .

<sup>(</sup>٤) ناسمه مناسمة : دنامنه وشاتَمه ، وحادثه ، وسارَّه . كما فى المعجم الوسيط . والمثافنة : المجالسة والمحادثة . وفى الأصل : « المثافعه » . وفى ط : « المشافعة» ، والوحهما أثمت.

<sup>(</sup>o) الحسك : الضغن والحقد ، وفي ط : « حصل ... ما حصل» .

والنساء ، فيما يَشنى غديل العشق ويُطلق تاثرة الشوق ؟ قالت : لا . قال : ولم ؟ قالت : إنَّ الحبَّ إذا نكِح فَسَد ! فأخرج سَيْفاً قد كان أخفاه تحت ثو به ، فقال : أمَا والله لو أنْعَمَت لى لملاً تُه منك (١) ! فلمَّا سمعا بذلك وثقا بعَيبِه وركنا إلى عفافه ، وانصرفا عن قتله ، وأباحاه النظر والمحادثة .

فلم يزل الرَّ جال يتحدَّثون مع النساء ، في الجاهلية والإسلام ، حتَّى ضُرب الحجاب على أرواج (٢) النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصَّة .

وتلك المحادثة كانت سبب الوصلة بين جميل وبثينة ، وعَفراء وعُروة ، وكثيّر وعرَّة ، وعَيد الله بن عَجْلان وهُند<sup>(۲)</sup> .

۱۷۹ ظ

ثم كانت الشرائف من النساء يقعدن للرِّ جال للحديث ، ولم يكن النظر من بعضهم إلى بعض عاراً في الجاهلية ، ولا حرامًا في الإسلام .

وكانت صُباعة ، من بني عامر بن قُرط (١) بن عامر بن صعصعة ، تحت عبد الله بن جُدعانَ زماناً لا تلد ، فأرسلَ إليها هشامُ بن المغيرة المخزوميُّ :

<sup>(</sup>١) أي لو أحبتني بعم لملأت السيف من دمك .

<sup>(</sup>۲)ط: «نساء».

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق في رساله مفاخره الجواري ص ١٠٤ - ١٠٠٠

<sup>\* (</sup>٤) في الأصل: « قرطة »، وأثبت ما في ط. وفي جمهرة ابن حرم ٢٨٢ أن القرطاء بطن من عامر بن صعصعة ، من العدمانية ، وهم بنو قرط وقريط ووريطة بي عبيد بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وانظر معجم فبائل العرب ٩٤٥ . وفي الإصابة ٩٧٠ قسم النساء: « ضباعة بنت عامر بن قرط ابن سامة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة »

ما تصنعين بهذا الشَّيخ الكبير الذي لا يُولَد له ، قولى له حَنَّى يطلَقك (١) . فقالت لعبد الله ذلك ، فقال لها : إنِّى أخافُ عليك أن تتزوَّجى هشام بن المغيرة . قالت : لا أتزوّجه . قال : فإن فعلت فعليك مائة من الإبل تنجرينها في الحزْورة (٢) وتنسجين لى ثوباً يقطع ما بين الأخشبَيْن (٣) ، والطواف بالبيت عُريانة . قالت : لا أطبقه . وأرسلت إلى هشامٍ فأخبرته الخبر فأرسل إليها : ما أيسر ما سألك ، وما يكر ثك (١) وأنا أيسر ويش في المال ، ونسأى أكثر نساء رجل من قريش ، وأنت (٥) أجمل النساء فلا تأبّى عليه . وقالت لابن جُدعان : طلّقنى فإنْ تزوّجت هشامًا فعلى ما قلت . فطلّقها بعد استيناقه منها ، فتزوّجها هشام فنحر عنها مائةً من الجزر ، وجمع نساءه فنسجن ثوباً يسع ما بين الأخشسبين ، ثم طافت بالبيت عُريانة ، فقال المطّلب ابن أبي وَدَاعة : لقد أبصرتها وهي عُريانة " تطوف بالبيت وإني لَغلام أثبعها ابن أبي وَدَاعة : لقد أبصرتها وهي عُريانة " تطوف بالبيت وإني لَغلام أثبعها ابن أبي وَدَاعة : لقد أبصرتها وهي عُريانة " تطوف بالبيت وإنًى لَغلام أثبعها ابن أبي وَدَاعة : لقد أبصرتها وهي عُريانة " تطوف بالبيت وإنًى لَغلام أثبعها ابن أبي وَدَاعة : لقد أبصرتها وهي عُريانة " تطوف بالبيت وإنًى لَغلام أثبعها ابن أبي وَدَاعة : لقد أبصرتها وهي عُريانة " تطوف بالبيت ويانية المناه المنه ا

<sup>(</sup>١) كلة « حتى » ساقطة من ط .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل وط: « الجزورة » صوابه ما أثبت والحزورة: سوق مكة ،
 وقد دخلت فى المسجد لما زيد فيه. معجم البلدان . والحبر فى الإصابة ٦٧٠ قسم النساء برواية أخرى .

 <sup>(</sup>٣) الأخشبان : جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى . أحدها أبو قبيس
 والآخر قعقعان .

<sup>(</sup>٤) كرثه الأسر يكرثه : ساءه واشتد عليه وبلغ منه المشقة . وفي ط . « يلويك » ، تحريف .

<sup>(</sup>o) هذا ما في ط . وفي الأصل : « فأنت » .

إذا أدرت ، وأستقبِلها إذا أقبلت ، فما رأيت شيئًا مما خلق الله أحسنَ منها ، واضعةً يَدَها على رَكَبها وهي نقول :

اليومَ يبدو بعضُه أو كلَّه في بدا منه فلا أُحِلُّه كم ناظرٍ فيه فيا يملُّه (١) أخْثم مثل القَعْب بادٍ ظلْه (٢)

قال : ثم إنَّ النساء إلى اليوم من بنات الخلفاء وأمّهاتهن ، فمن دونهنَّ يَطُفن بالبيت مكشّفات الوجوه ، ونحو ذلك لا يكمل حجُّ إلا به .

وأعرسَ عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعاتكة ابنة زَيد [ بن عمرو (")]
ابن ُنفَيل ، وكانت قبله عند عبد الله بن أبى بكر ، فمات عبها بعد أن اشترط
عليها ألا تتزوَّج بعده أبدًا ، على أن نَحَلَها (") قطعةً من ماله سوى الإرث ،
فطبها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وأفتاها بأن يعطيها مثلَ ذلك من المنال
فتصدَّقَ (") به عن عبد الله بن أبى بكر ، فقالت في مرثيته :

فأقسمتُ لا تنفكُ عيني سخينةً عليك ولا ينفكُ جلديَ أغبرا

<sup>(</sup>١) ط: « فما أبله » . تحريف ·

<sup>(</sup>٢) فى الأصل وط: « أجثم » بالجيم ، نحريف . والأخثم بالخاء العجمة : المرتفع الغليظ . وفى قول النابعة :

وإذا لمست لست أخم جأعا متحبراً بمكانه مل، اليد

<sup>(</sup>٣) التكملة من نوادر المخطوطات ١ : ٦١ وجمهرة أنساب العرب ١٥١ . ١٥٢ والإصابة ٦٩٥ من فسم النساء .

<sup>(</sup>٤) ط: « ينحلها ».

<sup>(</sup>ه) أى فتتصدق . وفي ط : « فتتصدق » .

فلما ابتنى بها عمر بن الخطاب رضى الله عنه أولمَ ، ودعا المهاجرين والأنصار ، فلمَّا دخل على بن أبى طالب عليه السلام قَصَد لبيتِ حَجَلتها ، فرفعَ السِّجفَ ونظر إليها فقال :

فأقسمتُ لاتنفكُ عينى سخينةً عليكَ ولا ينفكُ جلدى أصفرا غجلت فأطرقت ، وساء عمرَ رضى الله عنه ما رأى من خجلها وتشَوْرِها (١) عند تعيير على إيّاها بنقض ما فارقت عليه زوجَها ، فقال : يا أبا الحسن ، رحمك الله ، ما أردتَ إلى هذا ؟ فقال : حاجة في نفسي قضتُها .

هذا . وأنتم تروون أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان أغيرَ الناس ، وأنتَّم تروون أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان أغيرَ الناس ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له : ﴿ إِنَّى رأيت قصراً فَى الجنة فسألت : لمن هــــذا القصر ؟ فقيل : لعمر بن الخطاب . فلم يمنعنى من دخوله إلَّا لمعرفتى بغيرتك » . فقال عمر رضى الله عنه : وعليك يُعَارُ يا نيَّ الله !

فلو كان النظرُ والحديث والدُّعابة 'يغار منها ، لكان عمر المقدَّمَ في إنكاره ؛ لتقدُّمه في شدَّة الغيرة . ولوكان حرامًا لمنعَ منه ؛ إذ لاشكَّ في زهده وورعه وعلمه وتفقُّهه .

وكان الحسن بن على عليهما السلامُ تزوَّج حفصةَ ابنة عبد الرحمن (٢) ، وكان المنذر بن الزُّبير يهواها (٢) ، فبلغ الحسنَ عنها شيء فطلَّقها ، فحطبها المنذر فأبت أن تتزوَّجه وقالت : شَهَرني ! . وخطبها عاصم بن عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) التشور : الخجل . وفي الأصل : « نشوزها » .

<sup>(</sup>٢) حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . حجهرة ابن حزم ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المنذر بن الزبير بن العوام . الجمهرة ١٢٣ .

رضى الله عنها فتزوَّجها ، فرقَّ (() المنذرُ عنها شيئًا فطلَّقها ، وخطبها المنذر فقيل لها : تزوَّجيه ليعلم الناسُ أنَّه كان يعفَّهُك (() عليها المنذرَ فندخلَ إليها كذَب عليها ، فقال الحسن لعاصم : لنستأذن (() عليها المنذرَ فندخلَ إليها فنتحدَّثَ عندها () ، فاستأذناه ؛ فشاور أخاه عبد الله بنَ الزُّبير فقال : دعهما ١٨٠ ظ يدخلان . فدخلا فكانت إلى عاصمٍ أكثر نظراً منها إلى الحسن ، وكان يدخلان . فدخلا فكانت إلى عاصمٍ أكثر نظراً منها إلى الحسن ، وكان أبسط للحديث . فقال الحسن للمنذر : خذ بيد امرأتك . فأخذَ بيدها وقام الحسن وعاصمُ فخرجا . وكان الحسن يهواها وإنَّما طلَّقها لما رقَّ إليه المنذر ().

وقال الحسن يومًا لابن أبى عَتيق : هل لك فى العقيق (٢٠٠ ؟ فحرجا فعدل الحسن إلى منزل حَفْصة فدخل إليها فتحدَّثا طويلا ثم خرج ، ثم قال لابن أبى عتيق : هل لك فى العقيق ؟ قال : نعم . فنزل بمنزل حفصة ودخَل ، فقال له مرَّة أخرى : هل لك فى العقيق ؟ فقال : يا ابن أمَّ ، ألا تقول : هل لك فى حفصة !!

وكان الحسن في ذلك العصر أفضلَ أهلِ دهره . فلوكان محادثةُ النساء

<sup>(</sup>٧) عضهه عضها : قال فيه ما لم يكن .

<sup>(</sup>٣) ط: « استأذن »

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : فيدخل إليها فيتحدث عنها » ، وصوابه في ط .

<sup>(</sup>o) فى الأصل: « رقا » . وانظر ما سبق .

<sup>(</sup>٦) العقيق : واد عليه أموال أهل المدينة فيه عيون ونخل .

والنَّظرُ إليهنَّ حرامًا وعارًا لم يفعله ولم يأذن فيه المنذر بن الزُّ بير ، ولم يُشِرُّ به عبد الله بن الزُّ بير .

وهذا الحديث وما قبله يُبطلان ماروت الخشوية من أنَّ النظر الأوَّلَ حرام والثاني حرام ؛ لأنَّه لا تكون محادثة اللَّا ومعها ما لا يحصى عددُه من النَّظرِ . إلَّا أن يكون عنى بالنظرةِ الحرَّمةِ النَّظرَ إلى الشَّعر والمجاسِد (١) ، وما تخفيه الجلابيبُ مما يحلُّ للزّوج والوليِّ ويحرُم على غيرها .

والشعبيُّ فقيه أهلِ العراق وعالمُهم، ولم يكن يستحلُّ أن ينظر إن كان النَّظرُ حرامًا.

ورأى معاوية كاتبًا له يكلِّم جارية للمرأته فاختـة بنتِ قَرَظة (٢) ، في بعض طُرق داره ، ثم خطب ذلك الكانبُ تلك الجارية فزوَّجها منه ، فدخل معاوية إلى فاختة وهي متحشِّدة (١) في تعبئة عطر لعُرس جاريتها ، فقال : هوِّني عليك يا ابنة قَرَظة ، فإني أحسب الابتناء قد كان منذُ حين !

۱۸۱ و

<sup>(</sup>١) الحجاسد : حجمع مجسد كمنبر ومصحف ، وهو القميص الذي يلى الجسد . وفى الأصل وط : « والنظر إلى الشعر والمجاسد » .

<sup>(</sup>۲) ط: « معه امرأته فيها » .

<sup>(</sup>٣) فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل . جمهرة أنساب العرب ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) التحشد : التجمع .

ومعاوية أحد الأثمّة ، فلما لم يقع عنده ما رأى من الكلام موقعَ يقينٍ ، وإنَّما حلَّ محلَّ ظنِّ وحِسبان (١) ، لم يقضِ به ولم يوجَّه ، ولو أوجبَــه لحَدَّ عليه .

وكان معاوية يؤتى بالجارية فيجرِّدها من ثيابها بحضرة جلسائه ، ويَضَع القضيبَ على رَكَبها ، ثم يقول الصعصعة ابن صُوحان : خذْها لبعض ولدك ، فإنّها لا تحلَّ ليزيد بعد أن فعلتُ بها ما فعلتُ .

ولم يكن يُعدَم مِن الخليفة ومَن بمنزلته في القُدرة والتأتي (٢) أن تقف على رأسه جارية تذبُّ عنه وتروِّحه ، وتعاطيه أخرى في مجلسٍ عامٍّ بحضرة الرجال .

فمن ذلك حديث الوصيفة التي اطَّلمت في كتاب عبد الملك بن مَرْ وانَ إلى الحجّاج وكان يُسِرُّه (٣) ، فلما فشا مافيه رجَع على الحجّاج بالَّلُوم وتمثَّل :

ألم ترَ أن وشاة الرجا للا يتركون أديمًا صحيحا<sup>(1)</sup> فلا تُقشِ سرَّك إلَّا إليك فإنَّ لكلِّ نصيح نصيحا

ثم نظر فوجد الجارية كانت تقرأ فنمَّت عليه .

ومن ذلك حديثُه حين نَعَس فقال للفرزدق وجرير والأخطل : مَن

<sup>(</sup>١) الحسبان ، بالكسر : الظن . وبضم الحاء بمعنى الحساب والعد .

 <sup>(</sup>٣) ط: « التأتى » . والكلمة مهملة فى الأصل . والتأتى : من قولهم تأتى له الشيء ، أى تهيأ ، كما يقال تأتى لفلان أمره .

<sup>(</sup>٣) من الإسرار والإخفاء . وفي الأصل : « يستره » ، والوجه ما أثبت من ط .

<sup>(</sup>٤) انظر حواشي الحيوان ٥ : ١٨١ . وقد سبق في كتاب كتمان السر .

وصَفَ نُعَاسًا بشعرٍ وبمثَلٍ يُصيب فيه (<sup>()</sup> ويُحسن التمثيلَ ، فهذه الوصيفةُ له . فقال الفرزدق :

فقال: شدخَتَني ويلكَ يافرزدق! فقال جرىر:

رماهُ الكرى في الرأس حـــتَّى كَأَنَّه

يَرَى فى سواد الليل قُنـــــبرة سَقْرا<sup>(٣)</sup>

فقال: ويلك تركتني مجنوناً! ثم قال: يا أخطلُ فقل. قال: رماه الكرى في الرأس حـــتَّى كَأْنَّه

ندیم تَرَوَّی بین نَدمانه خَرا<sup>(۱)</sup>

قال: أحسنتَ ، خُذْ إليك الجارية .

ثم لم يزل للماوك والأشراف إمايه يختلفن فى الحوائج ، ويدخلن فى الدواوين ، ونسايه يَجْلَسِنَ للناس ، مثل خالصة جارية الخيزُران ، وعُتبة جارية ريطة (٥) ابنة أبى العباس ، وسُكَّر وتركيَّة جاريتى أمَّ جعفر ، ودُقاق جاريتى أم حبيب ، وامرأة ودُقاق جاريتى أم حبيب ، وامرأة

(١) ط: « و تمثل نصيبا فيه » وما هنا صوابه .

١٨١ ظ

<sup>(</sup>٢) الأميم : الذي أصيب في أم رأسه .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل وط: « فسله » وأثبت ما فى العقد ه : ٣٧٤ . والسقر :
 لغة الصقر . وفى ط : « سفرا » ، وفى العقد : « صفرا » ، أى صفرا .

<sup>(</sup>٤) الندمان ، بالفتح : النديم على الشراب ، يقال للواحد وللجمع .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « رايطة » ، صوابه في ط وجمهرة أنساب العرب ٢٢ ، ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) العباسة بنت المهدى . وفي الأصل « العباسية » ، صوابه في ط. .

هارون بن جعبویه (۱) ، و حَمْدونة أمَةُ نصر بن السِّنديِّ بن شاهَك (۲) . ثُمِّ كنَّ يبرزْن للناس أحسنَ ما كنَّ وأشبَهَ ما يَتزيَّنَّ به ، فما أنكر ذلك منكر ولا عابَه عائب .

ولقد نظر المأمونُ إلى سُكَّرَ فقال : أُحُرَّةٌ أنت أم مملوكة ؟ قالت : لأأدرى ، إذا غضِبَتْ على أمُّ جعفر قالت : أنت مملوكة ، وإذا رضيَتْ قالت : أنت مملوكة ، وإذا رضيَتْ قالت : أنتِ حُرَّة . قال : فاكتبى إليها السَّاعة فاسأليها عن ذلك . فكتبَتْ كتابًا وَصلَتْه بجناح طائرٍ من الهُدَّى (٢) كان مَعها ، أرسلته تعلم أمَّ جعفر ذلك ، فعلمت أمُّ جعفرٍ ما أراد فكتبتْ إليها : «أنت حُرَّة » . فترة جها على عشرة آلاف درهم ، ثم خلا بها من ساعتها فواقعَها وخلَّى سبيلَها ، وأمر بدفْع المال إليها .

والدَّليل على أنَّ النَّظرَ إلى النساء كلِّمنَّ ليس بحرام ، أنَّ للرأة للمنَّسة (١) تبرزُ للرِّجال فلا تحتشم من ذلك . فلو كان حرامًا وهي شابَّة لم يحلَّ إذا عُنَست ، ولكنَّه أمرُ أفرَط فيه المتعدُّونَ حَدَّ الغَيرة إلى سُوء النُّلق وضِيق العَطن (٥) ، فصار عندهم كالحقّ الواجب .

<sup>(</sup>١) ط : « معبوبة » .

<sup>(</sup>۲) انظر البيان ۲ : ۳۶۷ .

<sup>(</sup>۳) الهدى : جمع هاد ، وهو الحمام المدرب الذي يسمى حمام الزاجل . انظر حواشى الحيوان ۲ : ۷۹ والحيوان ۳ : ۲۱۷ ، وفي ط : «الهوى» تحريف .

<sup>(</sup>٤) المعنسة بفتح النون المشددة على الأصح ، ويقال بكسيرها أيضا ، وهى التي بقيت زمانا بعد أن تدرك لا تتزوج .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل وط: «وضيق الفطنة » ، والتصحيح لناشر ط.

وكذلك كانوا لا يرون بأساً أن تنتقل المرأة إلى عدّة أزواج لا ينقلها عن ذلك إلا الموت ما دام الرجال يريدونها . وهم اليوم يكرهون هذا ويستسمجونه في بعض ، ويعافون المرأة الحرّة إذا كانت قد نكحت زوجاً واحداً ، ويكزمون من خَطَبَها العار ويُلحقون به اللّوم ، ويعيِّرونها بذلك ، ويتحظّون الأمة () وقد تداولها من لا يُحصَى عدده من الموالى . فمَنْ حَسَن هذا في الإماء وقبَّحه في الحرائر! ولم [لم (())] يَغاروا في الإماء وهنَّ أمّهاتُ الأولاد وحظايا الملوك ، وغارُوا على الحرائر . ألا ترى أنَّ الغيرة إذا جاوزَت ما حرّم الله فهي باطل ، وأنها بالنّساء لضعفهن أولَع ، حتى يَغَرُن على الظّن ما حرّم الله في النّوم . وتغار المرأة على أبيها ، وتعادى امرأته وسُرِّيتَه .

۱۸۲ و

ولم تُول القيان عند الملوك من العرب والعجم على وجه الدَّهر . وكانت فارس تُعدُّ الغناء أدبًا والرُّومُ فلسفةً .

وكانت في الجاهليّة الجرادتان لعبد الله بن جُدعان (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا الفعل لم يرد فى المعاجم المتداولة ، وهو من الحظوة بمعنى قرب المكانة . وقالوا : امرأة حظية : مفضلة على غيرها فى المحبة .

<sup>(</sup>٢) التكملة من ط.

<sup>(</sup>٣) فى العقد ٦ : ٢٨ أنهما كانتا قينتين لعاد . وفى جنى الجتين ٣٣ أن الجرادتين قينتا معاوية بن بكر أحد العاليق . وكذا فى أمثال الميدانى (ألحن من جرادتين) . وفى اللسان والقاموس (جرد) أنهما مغنيتان للنعان . لسكن ما فى الأغانى ٨ : ٢ — ٣ مطابق لما ذكر الجاحظ هنا فى قصة طويلة . وفيهما يقول أمية بن أبى الصلت حين أحداها إليه عبد الله بن جدعان .

عطاؤك زين لامرى إن حبوته يبذل وماكل العطاء يزين وليس بشين لامرى بذل وجهه إليك كما بعض السؤال يشين

وكان لعبد الله بن جعفر الطّيار (۱) جوار يتغنّيْن ، وغلامٌ يقال له « بديع » يتغنّى ، فعابَه بذلك الحكم بن مروان ، فقال : وما على أن آخُذَ الجيّدَ من أشعار العرب وأَلقيَه إلى الجوارى فيترنّمن به ويشذّر نه (۲) محلوقهن و نغمهن !

وسمع يزيد بن معاويةً الغناء .

واتَّخَذ يزيد بن عبد الملك حَبَابة وسَلاَّمة (٢٦) ، وأدخل الرجال عليهنَّ للسَّماع ، فقال الشاعر في حَبَانة :

إذا ما حَنَّ مِزهرُها إليها وحنَّتْ دونه أذنُ السكرامِ وأصغَوْ انحسوهُ الآذانَ حتَّى كأنّهمُ وما ناموا نيامُ (١) وقال في سَلاَّمة :

ألم تَرَهَا ، واللهُ بكفيك شرَّها ، إذا طرَّبتْ في صونها كيف تصنعُ تردُّ نظامَ القبول حتَّى تردَّه إلى صُلصُلٍ من حلقها يترجَّعُ وكان يسمع فإذا طرِبَ شقَّ برُدَه ثم يقول : أطير ! فتقول حبابة : لا تطير (٥) ؛ فإنَّ بنا إليك حاجة .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . والطيار لقب لجعفر . وفى الحيوان ٣ : ٢٣٣ : « ونحن نؤمن بأن جعفراً الطيار بن أبى طالب ، له جناحان يطير بهما فى الجنة ، جعلا له عوضا من يديه اللتين قطعتا على لواء المسلمين فى يوم مؤتة » . وانظر جمهرة ابن حزم ٦٨ – ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) هو من قولهم: شذر النظم: فصله بالخرز ونحوه. وفى ط: « وينشدنه».

(۳) حبابة بتخفيف الباء الموحدة، وسلامة بتشديد اللام كما نص ابن الأثير فى الكامل ه: ٥٠٠ ومما يؤيد ضبط حبابة بالتخفيف ما ورد فى الأغانى ١٥٤: ١٥٠ : أبلغ حبابة أسقى ربعها المطر ما للفؤاد سوى ذكراكم وطر (٤) فى البيت إقواء ظاهر.

<sup>(</sup>o) أى لا تطر . وفي ط. : « لا تطر » بالنهي الصرَّيم .

ثم كان الوليد بن يزيد المتقدِّمَ في الَّهو والغزل ، والملوك بعد ذلك يسلكون على هذا المنهاج وعلى هذا السبيل الأوّل .

وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، قبل أن تنالَه الخلافة يتغنَّى . فممّا يُعرَف من غنائه :

أَلِمَّا صاحبيَّ نزُرُ ســـعادا لقُرب مَزارِها ودعَا البِعادا<sup>(۱)</sup> وله:

عاودَ القلبُ ســــعاداً فَقَلاَ الطَّرفُ السُّهــادا<sup>(۲)</sup> ولا نرى بالغناء بأساً إذا كان أصله شعراً مكسوًّا نغماً : فما كان منه صدقاً فحسَنُ ، وما كان منه كذباً فقبيح .

وقد قال النبي عليه السلام : « إنَّ من الشِّعر لِحَـكمَّةً » .

وقال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه : « الشعر كلام م ، فحسَنُه حسن م ، وقبيحه قبيح » .

ولا نرى وزن الشعر أزال الكلام عن جهته ، فقد يوجد ولا يضرُّه ذلك ، ولا يزيل منزلته من الحكمة .

فإذا وَجَب أنّ الحكلام غير محرَّم فإنّ وزنه وتقفيته لا يوجبان تحريماً لعلّة من العلل. وإنّ الترجيع له أيضاً لا يخرج إلى حرام. وإنّ وزنَ الشعر من جنس وزن الغناء ، وكتاب العروض من كتاب الموسيق ، وهو من

<sup>(</sup>١) فى الأغانى ٨ : ١٤٥ : « لو شك فراقها وذرا البعادا » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل و ط: « فعلا » ، وجعلها فنكل « فقلى » ، وما أثبت أقرب تصحيح . يقال قلاه يقلوه وقلاه يقليه : أبغضه .

كتاب حدّ النَّفوس ، تحدُّه الألسنُ بحدَّ مَقْنِع ، وقد يعرف بالهاجس كتاب حدّ النَّفوس ، تحدُّه الألسنُ بحدًّ مقْنِع ، ولا أصلَ لذلك في كتاب الله تعالى ولا سنّة نبيِّه عليه السلام .

فإن كان إنّما يحرِّمه لأنه يُلهى عن ذكر الله فقد نجد كثيراً من الأحاديث والمطاعم والمشارب والنّظر إلى الجنان والرَّياخين ، واقتناص الصيد ، والتشاغل بالجماع وسائر اللذّات ، تصدُّ وتُلهى عن ذكر الله . ونعلم أنّ قَطعَ الدَّهر بذكر الله لِمَنْ أمكنه أفضل ، إلاّ أنّه إذا أدَّى الرجلُ الفرضَ فهذه الأمور كلُها له مباحة ، وإذا قصَّر عنه لزمه المأثم .

ولو سلم من اللهو عن ذكر الله أحدُ لسَلِمَ الأنبياء عليهم السلام . هذا سليانُ بن داودَ عليهما السلامُ ، ألهاه عَرضُ الخيل عن الصَّلاة حتّى غابت الشّمس ، فمر قَبَها وقطعَ رقابها .

وبعد فإنَّ الرقيق تجارةٌ من التجارات تقع عليه المساوماتُ (الله والمشاراة بالثَّمَن ، ويحتاج البائع والمبتاع إلى أن يَستشفًّا العِلْق (الله ويتأمّلاه تأمَّلا بيناً يجب فيه خيار الرؤية المشترطُ في جميع البياعات (الله ولا وزن ولا عدد ولا مساحة ؛ فقد يُعرف بالحسن والقبح .

<sup>(1)</sup> d: « المساومة ».

<sup>(</sup>٢) فى أصل ط: ﴿ ينشفا ﴾ ، وجعلها فنكل ﴿ ينتقيا ﴾ . وما أثبت من الأصل واضح صحيح .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « المشترطة من حجيع البياعات » ، وأثبت ما فى ط.
 والبياعات ، بكسر الباء : حجع بياعة ، وهى السلعة .

<sup>(</sup> ۱۱ — رسائل الجاحظ — ۲ )

ولا يقف على ذلك أيضاً إلاَّ الثاقب في نظره ، الماهر في بَصره ، الطَّبُّ ١٨٣ و بصناعته ؛ فإنّ أمرَ الحسن أدقُّ وأرقُّ من أن يدركَه كلُّ من أبصره .

وكذلك الأمور الوهميّة ، لا يُقضَى عليها بشهادة إبصار الأعين ، ولو قُضَىَ عليها بها كان كلُّ مَن رآها يَقضى ، حتَّى النَّعَمُ والحميرُ ، يحكم فيها لَـكُلِّ بصير العين يكون فيها شاهداً وبَصيراً للقلب ، ومؤدِّياً إلى العقل ، ثم يقع الحكم من العقل عليها .

وأنا مبِّين لك أُلحسن . هو التَّمامُ والاعتدال . ولست أعنى بالتمام تجاوُزَ ﴿ مقدار الاعتبدال كالزيادة في طول القامة ، وكدَّقة الجسم أو عِظَم الجارحة من الجوارح، أو سَعَة العين أو الفم ، مما يتجاوز مثلًه من الناس المعتدلين في الخَلْقِ ؛ فإنَّ هذه الزيادةَ متى كانت فهي نُقصانُ من الحسن ، وإن عُدَّت زيادةً في الجسم .

والحدودُ حاصرةٌ لأمور العالَم ، ومحيطة بمقاديرها الموقوتة لها(١) ، فكلُّ شيء خرجَ عن الحدِّ في خُلُق ، حتى في الدِّين والحَكَمَة الَّلَاين هما أفضلُ الأُمور ، فهو قبيخٌ مذموم .

وأمَّا الاعتدالُ فهو وزن الشيء لا الكميَّة (٢٠) ، والكونُ كونُ الأرض لا استواؤها<sup>(۳)</sup> .

ووزن النفوس فى أشباه أقسامها . فوزن خِلقة الإنسان اعتدالُ محاسنه وألاَّ يفوتَ شيء منهـا شيئاً ، كالعين الواسعة لصاحب الأنف الصغير

<sup>(</sup>١) الموقونة : اللقدَّرة : وفي الأصل : « الموقوفة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لا للكمية » ، صوانه في ط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ولكن كون الأرض الاستوائها » . صوابه في ط .

الأفطس ، والأنف العظيم لصاحب العين الضَّيِّقة ، والذَّقن الناقص والرأس الضُّخم والوجه الفَخْم لصاحب البدن المجدَّع النِّضو<sup>(۱)</sup> ، والظَّهر الطويل لصاحب الفخذين الطويلتين ، لصاحب الفخذين الطويلتين ، والظَّهر القصير لصاحب الفخذين الطويلتين ، وكسَعَة الجبين بأكثر من مقدار أسفل الوجه .

ثم هذا أيضاً وزنُ الآنية وأصنافِ الفُرُش والوشْي واللباس ، ووزنُ القَنَوات التي تجرى فيها المياه .

وإنَّما نعني بالوزن الاستواءَ في الخرط والتركيب .

فلا بدَّ ممّا (°) لا يمنع الناظر من النظر إلى الزَّرع والغرس والتفسَّح في خضرته (') والاستنشاق من روائحه . ويستى ذلك كلَّه له حِلاَّ (°) ما لم يمد له يداً . فإذا مدّ يداً إلى مثقالِ حبّةٍ من خردل بغير حقِّها فعلَ ما لا يحلُّ ، وأكلَ ما يحرُم عليه .

وكذلك مكالمة القيان ومفاكهتهن ، ومغازلتهن ومصافحتهن للسَّلام ، ووضعُ اليد عليهن للتَّقليب والنظر ، حلالٌ ما لم يَشُبْ ذلك ما يَحرُم .

١٨٣ ظ

<sup>(</sup>١) الحجدع عنى به المنقوص الحلق ، وأصله المجدع من النبات ، وهو ما قطع من أعلاه و نواحيه . والنضو ، بالكسر : المهزول .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل وط: « القصيرتين » ، و « الطويلتين » فيا سيأنى ، صوابه ما أثبت والفخذ مؤنثة .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل و ط : « فلا بد لما » .

<sup>(</sup>٤) ط : « والفرش والبنفسج » ، وما هنا صوابه .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل و ط : «حل » ، تحريف .

وقد استثنى الله تبارك وتعالى اللّمَمَ فقال : ﴿ الذينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائُرَ اللّهُ بَ اللّهُ مِ وَالفُواحَشَ إِلاَّ اللّمَمَ إِنَّ رَبَّكُ وَاسْعُ المَغْفرة (() ﴾ . قال عبد الله بن مسعود ، وسُئل عن تأويل هذه الآية فقال : إذا دنا الرجلُ من المرأة فإنْ تقدَّم ففاحشة ، وإنْ تأخَّرَ فلممُ . وقال غيره من الصَّحابة : القُبلة واللّمُس . وقال آخرون : الإتيان فيا دون الفرج .

وكذلك قال الأعرابيّ حين سئل عمّا نال مِن عشيقتِهِ ، فقال : ما أقربَ ما أحلَ اللهُ مما حرَّم الله !

فإن قال قائل : فيما روى من الحديث : « فرِّقوا بين أنفاس الرجال والنِّساء » ، وقال : « لا يَخْلُ رجلُ المرأة فى بيتٍ وإن قيلَ حَمْوُها ، ألاَ إِنَّ حَمْوُها الموت حَمْوها الموت الحَمْع بين الرِّجال والقيان ما دعا إلى الفسق والارتباط والعشق ، مع ما ينزل بصاحبه من الغُلمة التى تَضطرُ إلى الفجور وتَحمِل على الفاحشة ؛ وأنَّ أكثر من يحضُر منازل القيان إنّما يحضُر لذلك لا لسماع ولا ابتياع .

قلنا: إن الأحكام إنّما تقع على ظاهر الأمور، ولم يكلّف الله العبادَ الحكمَ على الباطن، والعملُ على النيّات، فيُقضَى للرجل بالإسلام بما يظهر

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة النجم . وفى الأصل و ط : « والذين يجتنبون » وسبب هذا التحريف اشتباه بالآية ٣٧ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>۲) الحمو ، بالفتح: لغة فى حم المرأة ، إذ فيه ست لغات ذكرها الأشمونى فى ١: ٧١ . وانظر صحيح مسلم ١٧١١ . وفى اللسان ( حما ) : « ألا حَمْـُوها الموت » بدون « إن » . وهذا على لغة من يعرب الحم بالحروف الثلاثة .

منه ولعلّه ملحد فيه ، ويُقضَى أنّه لأبيه ولعلّه لم يلده الأبُ الذي ادَّعى إليه قطّ ، إلاّ أنّه مولود على فراشه ، مشهورٌ بالانتاء إليه . ولو كُلِّف من يشهد لرجل بواحد من هذين المعنيين على الحقيقة لم تَقُم عليه شهادة . ومن يحضر مجالسنا لا يظهر نسباً مما ينسبونه إليه ، ولو أظهرَ ثُمَّ أغضينا له عليه لم يلحقنا في ذلك إثم .

والحسب والنَّسب الذي بَلغ به القيانُ الأثمانَ الرغيبة إنما هو الهَوَى (1). ولو اشترى على مثل شرك الرَّقيق لم تجاوز الواحدةُ منهنَّ ثمنَ الرأس الساذَج. فأ كثر مَن بالغَ في ثمن جارية فبالعشق ولعله كان ينوى في أمرها ١٨٤ والرِّيبة ، وبجدُ هذا أسهلَ سبيلاً إلى شفاء غليله (٢) ثم تعذَّر ذلك عليه فصار إلى الحلال وإن لم يَنُوهِ ويعرفُ فضلَهُ (أ) ، فباع المتاعَ وحَلَّ العُقَد (أ) وأثقل ظهره بالعُبيَّة (6) حتى ابتاع الجارية .

ولا يعمل عملاً ينتج خيراً غير إغرائه (١) بالقيان وقيادته عليهن ؛ فإنّه لا ينجم (١) الأمرُ إلاّ وغايته فيهن العشق ، فيعوق (١) عن ذلك ضبط الموالى

 <sup>(</sup>١) في الأصل و ط : « لهواء » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل وط: « إلى إشفاء غليله » .

<sup>(</sup>٣) فى طـ : « وتعرف فضله » ، وما هنا صوابه .

<sup>(</sup>٤) العقد : جمع عقدة ، وهي الضيعة . واعتقدها : اشتراها .

<sup>(</sup>ه) العبية بكسر العين وضمها وتشديدكل من الباء المكسورة والياء المفتوحة : المكبر والفخر . وفي ط : « بالعيبة » .

<sup>(</sup>٦) ط: « إغرابه » .

<sup>(</sup>v) ط: « لا يتحمل ».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « فيفرق » .

ومراعاة الرقباء وشدَّة الحجاب ، فيُضطر العاشق إلى الشراء ، ويحل به الفرَج (١) ، ويكون الشيطان المدحور .

والعِشقُ دام لا يُعلَك دفعه ، كما لا يستطاع دفعُ عوارض الأدواء إلاّ بالِحمية ، ولا يكاد يُنتَفع بالحمية مع ما تولّد الأغذية وتزيد في الطبائع بالازدياد في الطُّعم .

ولو أمكن أحداً أن يحتمى من كلّ ضرر ويقفَ عنْ كل غذاء ، للزمَ ذلك المتطبِّبَ في آفات صحته (٢) ، ونَحَل جسمُه وضَوِى لحمُه ، حتَّى يؤمر بالتخليط ، ويشار عليه بالعناية في الطَّيبات . ولو ملك أيضاً صرف الأغذية واحترس بالحمية ، لم يملك ضرر تغيرُ الهواء ولا اختلاف الماء .

وأنا واصفُ لك حدَّالعشق لتعرف حدَّه:

هو دا يُصيب الرُّوح ويشتمل على الجسم بالمجاورة ، كما ينال الروح الضعفُ في البطش والوهنُ في المرء ينهكه . وداء العشق وعمومه في جميع البدن بحسب منزلة القلب من أعضاء الجسم . وصعوبة دوائه تأتى من قبل اختلاف علله ، وأنّه يتركب من وجوه شتَّى ، كالحَتَى التي تَعرض مركَّبة (٢) من البرد والبلغم . فمن قصد لعلاج أحد الخلطين كان ناقصاً من دائه (أنه في داء الخلط الآخر ، وعلى حسب قوّة أركانه يكون ثبُوتُه وإبطاؤه

<sup>(</sup>١) ط: « الفرح » .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : فى أوقات صحته » ، صوابه فى ط .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « للركبة » ، وصوابه فى ط.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل و ط : « دوأته » ، صوابه ما أثبت .

فى الانحلال . فالعشق يتركّب من الحبّ والهَوَى ، والمشاكلة والإلف ، وله ابتداء فى المصاعدة ، ووقوف على غاية ، وهبوطٌ فى التوليد إلى غاية الانحلال ووقف الملال .

والحبّ اسم واقع على المعنى الذى رُسم به ، لا تفسير له غيره (١) ؛ لأنه قد يقال : إن المرء بحبُّ الله ، وإن الله جلّ وعزّ يحبّ المؤمن ، وإن الرجل يحبُّ ولده ، والولد يحبّ والدَه ويحبُّ صديقَه وبلدَه وقومه ، ويحبُّ على أى جهة يريد ولا يسمَّى ذلك عشقاً . فيُعلم (٢) حينئذ أن اسم الحبّ لا يُكتنى به في معنى العشق حتى تُضاف إليه العللُ الأخر (٣) إلاّ أنه ابتداء العشق ، ثم يتبعه حبُّ الهوى (٤) فربّما وافق الحقّ والاختيار (٥) ، وربّما عَدَل عنهما . وهذه سبيل الهوى في الأديان والبُلدان وسائر الأمور . ولا يميل صاحبُه ، عن حجّته واختياره فيا يهوى . ولذلك قيل : « عَين الهوى لا تصدُق » ، وقيل : « حبُّك الشيء يُعمى ويُصمّ (١) » . يتخذون أديانهم أرباباً لاهوائهم . وذلك أنَّ العاشق كثيراً ما يعشق غير النّهاية في الجمال ، ولا الغاية في وذلك أنَّ العاشق كثيراً ما يعشق غير النّهاية في الجمال ، ولا الغاية في الحكال ، ولا الموسوف بالبراعة والرشاقة ، ثم إن سئل عن حجّته في ذلك لم تقم له حجّة .

<sup>(</sup>١) ط: « لا يعتبر له غير ».

<sup>(</sup>٢) ط: « فتعلم » .

<sup>(</sup>٣) ط : « الأخرى » .

<sup>(</sup>٤) ط: « ثم يتبعه الهوى » .

<sup>(</sup>o) ط: « والاختبار » .

<sup>(</sup>٦) أمثال البداني ١ : ١٧٩ وانظر الحيوان ٤ : ٣٨٦ .

ثم قد يجتمع الحبُّ والهوى ولا يسمَّيان عشقاً ، فيكون ذلك فى الولد والصديق والبلد ، والصِّنف من اللِّباس والفُرش والدوابِّ . فلم نر أحداً منهم يسقم بدنه ولا تتلف روحُه من حبّ بلده ولا ولده ، وإن كان قد يصيبه عند الفراق لوعة واحتراق .

وقد رأينــا وبلغَنا عن كثير ممن قد تَلفِ وطال جُهــده وضَناه بداء العشق.

فعلم أنّه إذا أضيف إلى الحبّ والهوى المشاكلة ()، أعنى مشاكلة الطبيعة، أي () حبّ الرجالِ النساءَ وحبّ النساء الرجالَ، المركّب في جميع الفحول والإناث من الحيوان، صار ذلك عشقاً صحيحاً. وإن كان ذلك عشقاً من ذكر لذكر فليس إلا مشتقًا من هذه الشهوة، وإلا لم يسمّ عشقاً إذا فارقت الشهوة.

ثم لم نره ليكونَ مستحكمًا عند أوّل أقياه حتَّى يَعقِد ذلك الإلفُ ، وتغرِسَه المواظبةُ في القلب ، فينبت كما تنبت الحبّة في الأرض حتَّى تستحكم وتشد وتثمر ، وربّما صار لها كالجذع السَّحوق والعمود الصَّلب الشديد . وربما انعقف فصار فيه (١) بَوار الأصل . فإذا اشتمل على هذه العلل صار عشقاً تاماً .

۱۸۵ و

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « والمشاكلة » والوجه حذف الواو كما فى ط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أن » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « وإن ذلك كان عشق » .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « فيها » ، صوابه من ط .

ثم صارت قلّة العِيان تزيد فيه وتُوقِد نارَه ، والانقطاعُ يسعِّره حتى يُذْهَل العقلُ ويُنهَك البدن ، ويشتغل القلبُ عن كلِّ نافعة ، ويكون خيال المعشوق نُصبَ عين العاشق والغالبَ على فكرته ، والخاطرَ في كلِّ حالة على قلبه .

وإذا طال العهدُ واستمرَّت الأيام نقص (١) على الفرقة ، واضمحلَّ على الطاولة ، وإن كانت كلومُه وندوُبه لا تكاد تعفو آثارُها ولا تدرس رسومُها .

فكذلك الظَّفَر بالمعشوق يُسرع فى حَلِّ عِشقه . والعلَّة فى ذلك أنَّ بعض الناس أسرعُ إلى العشق من بعض ؛ لاختلاف طبائع القلوب فى الرُّقة والقسوة ، وسرعة الإلف وإبطائه ، وقلّة الشَّهوة وضعفها .

وقل ما يظهر (٢) المعشوق عشقا (٣) إلا عداه بدائه ، ونكت في صدره وشغف فُؤادَه . وذلك من المشاكلة ، وإجابة بعض الطبائع بعضاً ، وتوقان بعض الأنفس إلى بعض ، وتقارُب الأرواح . كالنائم يرى آخر ينام ولا نوم به فينعَس ، وكالمتثائب يراه من لا تشاؤب به فيفعل مثل فعله ، قسراً من الطبيعة .

وقلَّ ما يكون عشقٌ (١) بين اثنين يتساويان فيه إلَّا عن مناسبةٍ بينهما

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « تنقص » ، صوابه فى ط . وتنقص لم ترد إلا متعدية .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « بأقل مما يظهر » . وفى ط: «فما يظهر» بإسقاط «بأقل» ، وأرى الصواب فما أثبت . وانظر ما سيأتى فى الفقرة التالية .

<sup>(</sup>٣) ط: « عشقه » .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « عشقا » ، صوابه ط.

في الشُّبَه في النُّطلق واللُّم وفي النَّارف (١) ، أو في الهوى أو الطِّباع . ولذلك ما نرى الحسن يعشق القبيح ، والقبيح يحبُّ الحسن ويختار المختار الأقبح على الأحسن ، وليس يرى الاختيار في غير ذلك فيتوهم الغلط عليه ، لكنّه لتعارف الأرواح وازدواج القلوب .

ومن الآفة عشق القِيان على كثرة فضائلهن ، وسكون النفوس إليهنَّ ، ١٨٥ ظ وأنَّهنَّ (٢) يجمعن للانسان من اللذَّات ما لا يجتمع في شيء على وجه الأرض.

واللذَّاتُ كلُّها إنَّما تـكون بالحواسّ ، والمأكول والمشروب حظُّ لحاسَّة الذَّوق<sup>(٣)</sup> لا يشركها فيه غيرها . فلو<sup>(١)</sup> أكلَ الإنسانُ المسكَ الذي هو حظُّ الأنفوجدَه بشِعًا واستقذَره ، إذْ كان دمًا جامداً . ولو تنسَّمَ أرواحَ الأطعمة الطيِّبة (<sup>ه)</sup> كالفواكه وما أشبهها عند انقطاع الشهوة ، أو ألحَّ بالنَّظر إلى شيء من ذلك ، عاد ضرراً . ولو أدنى من سمعه كل طيِّب وطِيب لم يجد له لذَّة .

فإذا جاء باب القيان اشترك فيه ثلاثة <sup>(٦)</sup> من الحواسِّ ، وصارُّ القلب لها رابعًا . فللعين النَّظر إلى القينة الحسناء والمشمِّية (٧) إذْ كان الحذق والجمال

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « والحلق فى الظرف » . وإثبات الواو من ط .

<sup>(</sup>٢) ط: • ولأنهن » .

<sup>(</sup>٣) ط : « حظ حاسة الذوق » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لو » ، وأثبت ما في ط.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وط : « غير الطيبة » .

<sup>(</sup>٦) ط: « ثلاث » . وكلاها جائز .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « المشهة » ، صوابه في ط .

لايكادان يجتمعان لُستَمتَع ومَرْتَع، وللسَّمع منها حَظَّ الذي لا مؤونة عليه، ولا تطرب آلتُه (١) إلا إليه .

وللَّمس فيها الشَّهوة والحنينُ إلى الباه . والحواسُّ كلَّها رُوّاد للقلب ، وشهودٌ عنده .

وإذا رفعت القينة عقيرة حَلْقِها تغنّى حَدَّق إليها الطَّرْف ، وأصغى نحوها السَّمع ، وألقى القلب اللها المِلك ، فاستبق السّمع والبصر أيُهما يؤدّى إلى القلب ما أفاد منها قبل صاحبه ، فيتوافيان عند حبَّة القلب فيُفرِ غان ما وَعَياه ، فيتولَّد منه مع السُّرور حاسَّة اللهس ، فيجتمع له في وقت واحد ثلاث لذات لا تجتمع له في شيء قط ، ولم تؤدّ إليه الحواسُّ مثلها . فيكون في مجالسته القينة أعظم الفتنة ؛ لأنه روى في الأثر : « إِنَا كم والنَّظرة فإنها تَرْرَع في القلب الشَّهوة » . وكني بها لصاحبها فتنة ، فكيف بالنَّظر والشهوة إذا صاحبهما السَّهاع ، وتكانفتهما المفازلة .

إنَّ القينةَ لا تكاد تُخالِصٌ في عشقها ، ولا تُناصِح في ودِّها ؟ لأنَّها مكتسِبة ومجبولة على نَصب الحِبالة والشَّرك للمتربطين ، ليقتحموا في أنشوطتها ، فإذا شاهدها المشاهد رامته باللَّحظ ، وداعبته بالتبسُّم ، وغازلته في أشعار الغناء ، ولهجت باقتراحاته ، ونشِطت للشُّرب عند شربه ، وأظهرت الشَّوق إلى طول مكثه ، والصَّبابة لسرعة عودته ، والحزنَ لفراقه . فإذا أحسَّت بأنَّ سحرها ،

۱۸۲ و

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ولا نظرب اله » بهذا الإهال ، وأثبت ما في ط.

<sup>(</sup>٢) ط: « والقلب القلب » ، وما هنا صوابه .

قد نفذ فيه (١) ، وأنّه قد تعقّل في الشَّرك ، تزيّدت فيا كانت قد شرعَتْ فيه ، وأوهمته أنَّ الذي بها أكثر مما به منها ، ثم كاتبته تشكو إليه هواه (٢) ، وتُقسم له أنَّها مَدَّت الدواة بدَمْعَتها ، وبلَّت السِّحاءة بريقها (١) ، وأنه شَجَهُا وشَجْهُا ، وبلَّت السِّحاءة بريقها (١) ، وأنه شَجَهُا وشَجْهُا وشَجُوها في فكرتها وضميرها ، في ليلها ونهارها ، وأنَّها لا تريد سواه ، ولا تُوثر أحداً على هواه ، ولا تنوى انحراقاً عنه ، ولا تريده لماله بَلْ لنفسِه ؛ ثم جعلَت الكتاب في سُدْسِ طُومار ، وختَمَتْه بزعفران ، وشدَّته بقطعة زير (١) ، وأظهرت سَرَّه عن مواليها (٥) ، ليكون المغرور أوثق بها . وأسَّلت في اقتضاء جوابه ، فإن أجيبت عنه ادّعت أنها قد صيَّرت الجواب سَلوتها ، وأقامت الكتاب مقام رؤ بته ، وأنشدت :

و صحيفة تحكى الضّده رَ مليحة نغاتُهُ المَّامَالُا جاءت وقد قَرِح الفوا دُ لطول ما استبطاتُها (٢) فضحكت حين قراتُهُ وبكيت حين قراتُهُ عيدى رأت ما أنكرت فتبادرت عَبَرَاتُهُ المُاسَاءُ المُساومُ ، نفسِي في يدي ك عياتُها ووفاتُهُ المُاسَاءُ وفاتُهُ المُاسَاءُ وفاتُهُ المُاسَاءِ في يدي ك عياتُها ووفاتُهُ المُاسَاءِ في يدي ك عياتُها ووفاتُهُ المُاسَاءِ في يدي ك عياتُها ووفاتُهُ المُاسَاءِ في يدي ك المُاسَاءِ في يدي ك المُاسَاءِ في يدي ك المُاسَاءِ في يدي ك المُاسَاءُ المُاسَاءُ المُاسَاءُ المُاسَاءُ المُاسَاءِ في يدي ك المُسابِعِينَ وقالمُ المُسابِعِينَ وقالمُسابِعِينَ وقالمُ المُسابِعِينَ وقالمِينَ وقالمُ المُسابِعِينَ وقالمُ المُسابِعِينَ وقالمُ المُسابِعِينَ وقالمُ المُسْبِعِينَ وقالمُ المُسابِعِينَ وقالمُ المُسابِعِينَ وقالمُسابِعِينَ وقالمُ المُسابِعِينَ وقالمُ المُساب

<sup>(</sup>١) ط : « قد تقلب فيه » .

 <sup>(</sup>۲) ط: « هواها » وكلاهما متجه . وانظر ما سيأتى من قوله: «على هواه» .

<sup>(</sup>٣) السحاءة ، بالكسر : ما يشد به الكتاب من قشرة قرطاسه .

<sup>(</sup>٤) الزير : وتر من أوتار العود .

<sup>(</sup>٥) ط: « دسره عند موالها » .

<sup>(</sup>٦) يقال قرح قلبه من الحزن ، كأنه جرح . وفي ط : «فرح» ، وكلاها متجه .

ثم تغنَّت حينئذ:

بات كتاب الحبيب نَدمانى محمدٌ ثى تارةً وريحانى (۱) أَضَكَنى في الكتاب أُوّلُه مُم تمادَى به فأبكانى

ثم تجنّت عليه الذُّنوب ، وتغايرت على أهله ، وَحَمَّتُ النظرَ إلى صَواحباتِها ، وسَقَّتُه أنصافَ أقداحها ، وجَمَّشته بَعَضوض تفاحها ، وتحيَّة من ريحانها ، وزوّدته عند انصرافه خُصْلةً من شعرها ، وقِطعةً من مِرطها ، من ريحانها ، وزوّدته عند انصرافه خُصْلةً من شعرها ، وقطعةً من مِرطها ، وشَظِيَّةً من مِضرابها ما ، وأهدت إليه في النّيروز (١) تِكَّةً وسُكَّرًا ، وفي المِهرجان خاتمًا وتفاّحة ، ونقشت على خاتمها اسمَه ، وأبدت عند العثرة اسمَه (أبدت عند العثرة اسمَه ، وأبدت عند العثرة اسمَه (أبدت عند العثرة اسمَه ) وغنّته إذا رأته :

نظرُ الحبِّ إلى الحبيب نعيمُ وصدودُه خطرٌ عليكَ عظيمُ

١٨٦ ظ

<sup>(</sup>١) الندمان ، بالفتح : النديم . ط : « إن كتاب » .

<sup>(</sup>٢) الجمش والتجميش : المغازلة . والعضوض : ما يعض عليه فيؤكل ، كما في القاموس .

<sup>(</sup>٣) المضراب : ما يضرب به العود .

<sup>(</sup>٤) انظر لما كتبت فى تحقيق النيروز والمهرجان نوادر المخطوطات ٢:

<sup>· \</sup>٤ — ٤

<sup>(</sup>٥) من مذاهب العرب أن الرجل منهم كان إذا خدرت رجله ذكر من مجب أو دعاه فذهب خدرها . قال جميل :

وأنت لعينى قرة حين تلتق وذكرك يشفينى إذا خدرت رجلى وقال الموصلى :

والله مآخدرت رجلي وماعثرت إلا ذكرتك حتى يذهب الحدر انظر بلوغ الأرب ٢: ٣٢٠ — ٣٢١.

ثم أخبرته أنها لا تنام شوقًا إليه ، ولا تنهنّأ بالطعام وجداً به ، ولا تملّ – إذا غاب – الدُّموعَ فيه ، ولا ذكرته إلا تنغّصت ، ولا هتفت باسمه إلّا ارتاعت ، وأنّها قد جَمَعت قنّينةً من دُموعها من البكاء عليه ، وتنشد عند موافاة اسمه بيتَ المجنون :

وأهوى من الأسماء ما وافق اسمَها وَأَشْبَهَهُ ، أوكانَ منه مُدانِيا<sup>(۱)</sup> وعند الدُّعاء به قوله :

وربّما قادها التمويه إلى التصحيح ، وربّما شاركت صاحبَها في البلوى حتى تأتى إلى بيته فتمكّنه من القبلة فما فوقها ، وتُفرِشه نفسَها إن استحلَّ ذلك منها ، وربّما جحدت الصناعة لترحض عليه (٢) ، وأظهرت العلّة والتاثب على الموالى ، واستباعت من السادة ، وادّعت الحريّة احتيالًا لأن يملكها ، وإشفاقاً أن يجتاحه كثرة تمنها ، ولا سيّا إدا صادفته حلو الشمائل ، رشيق الإشارة ، عذب اللّفظ ، دقيق الفهم ، لطيفَ الحسّ ، خفيفَ الرّوح . فإن كان يقول الشعر ويتمثّل به أو يتربّم كان أحظى له عندها .

<sup>(</sup>١) في الأغاني ٧: ٣: « أحب من الأسماء » .

<sup>(</sup>٢) فى الأغانى ١ : ١٦٧ : « فهيج أطراب » .

<sup>(</sup>٣) كذا . وفي ط : « لترخص عليه » .

وأكثر أمرها قلّة المناصحة ، واستعال الغدر والحيلة في استنطاف ما يحويه المربوط والانتقال عنه . وربّما اجتمع عندها من مربوطيها ثلاثة أو أربعة على أنّهم يتحامَون من الاجتماع ، ويتغايَرُون عند الالتقاء ، فتبكى لواحد بعين ، وتضعك للآخر بالأخرى ، وتغمز هذا بذاك ، وتعطى واحداً سرّها والآخر

علانيتها ، وتُوهمه أنَّها له دونَ الآخر ، وأنَّ الذي تُظهِر خلافُ ضميرها . وتَكتب إليهم عند الانصراف كتبًا على نسخة واحدة ، تذكر لكلِّ واحدٍ منهم تبرُّمَها بالباقين وحرصَها على الخلوة به دونهم .

فلو لم یکن لإبلیس شَرَك یقتل به ، ولا عَلَم یدعو إلیه ، ولا فِتنةٌ یستهوی بها إلّا القیانُ ، لـکفاه .

وليس هذا بذمِّ لهنَّ ، ولكنَّه من فرط المدح . وقد<sup>(۱)</sup> جاء فى الأثر : « خير نسائكم السَّواحر الخَلَّابات » .

ولیس یُحسن هاروتُ وماروت ، وعصا موسی ، وسَحَرة فرعون ، إلّا دونَ ما یُحسنه القیان .

ثم إذا منعهنَّ الزِّنى عَلبه عليهنَّ مخارجُ بيوت الكشاخنــة ترميهنَّ في حُجور الزُّناة<sup>(٢)</sup>. ثم هنَّ أمَّهاتُ أولادِ من قد بلغ بالحبِّ لهنَّ أنْ غفروا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل و ط: « وإن » ، والتصحيح لفنكل .

<sup>(ُ</sup>۲) فى الأصل: «ثم هذا منعهن الزنى أغلبه عليهن ومخارج بيوت الكشاخنة تربيتهن فى حجور الزناة »، صوابه فى ط. والكشاخنة: جمع كشخان، والكشخان: الديوث، وهو القواد على أهله.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «أمهات أولادهن » وفيها أيضاً زيادة «على » قبل « أن غفروا » ، وأثبت ما فى ط. وإفراد الضمير العائد على « من » شم جمعه بعد ذلك مألوف فى كلام العرب، ومنه قراءة: « لمن أراد أن يتموا الرضاعة » .

لهنَّ كُلَّ ذنب، وأغضَو ا منهنَّ على كلِّ عيب.

وإذا كنَّ فى منزل رجلٍ من السُّوقة عَذَرتَهنَّ () ، وإذا انتقلن إلى منازل اللهُذُر . والسببُ فيه واحد ، والعلّة سواء .

وكيف تسلم القينة من الفتنة أو يمكنها أن تكون عفيفة ، وإنّما تُكتسب الأهواء ، وتُتعلَّم الألسنُ والأخلاقُ بالمنشأ ، وهي تنشأ من لدُن مولدِها إلى أوانِ وفاتها بما يصدُّ عن ذكر الله من لهو الحديث ، وصنوف اللعب والأخانيث ، وبين الخلَعاء والمُجَّان ، ومن لا يُسمع منه كلة جِدٍّ ولا يُرجَع منه إلى ثقةٍ ولا دين ولا صيانة مروَّة .

۱۸۷ ظ

وتروى الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت فصاعداً ، يكون الصَّوتُ فيما بين البيتين (٢) إلى أربعة أبيات ، عددُ ما يدخل فى ذلك من الشَّعر إذا ضُرِب بعضه ببعض عشرة آلاف بيتٍ ، ليس فيها ذركرُ الله إلّا عن غفلة ولا ترهيب أي ثواب ؛ وإنما بُنيتُ كلُّها على ذكر الزِّنى والقيادة ، والعِشْق والصَّبوة ، والشَّوق والغُلْمة .

ثم لا تنفكُ من الدراسة لصناعتها منكبَّةً عليها (٢) ، تأخذ من المطارِحين الذين طَرْحُهم كلُّه تجميشُ وإنشادُهم مراودة (١) . وهي مضطرَّةٌ إلى ذلك في صناعتها ؛ لأنَّها إن جَفَتْها تفلَّت ، وإنْ أهملتُها نقَصَتْ ، وإن لم تَستَفِد

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عيرهن » ، صوابه في ط.

 <sup>(</sup>٢) كلة « بين » » ساقطة من الأصل ثابتة في ط .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « ومنكبة علمها » ، والوجه إسقاط الواو كما فى ط .

<sup>(</sup>٤) التجميش : المغازلة .وفي الأصل : « وأشدهم مرواده » ، صوايه من ط .

منها وقفت . وكلُّ واقف فإلى نقصانٍ أقرب . وإنَّمَا فَرق بين أصحاب الصناعات وبين من لا يُحسنُها التزيَّدُ فيها ، والمواظبةُ عليها . فهى لو أرادت الهُدى لم تعر فه ، ولو بَعْت الغفلة لم تقدر عليها ، وإنْ ثبَّت حُجّة أبى الهُذَيل (١) فيا يجب على المتفكِّر زالت عنها خاصّته ؛ لأنّ فكرها وقلبها ولسانها وبدنها ، مشاغيل بما هى فيه ، وعلى حسب ما اجتمع عليها من ذلك فى نفسها لمن يلى مجالستها عليه وعليها .

ومن فضائل الرجل منّا أنّ الناس يقصدونه فى رَحلِهِ بالرَّعْبة كَا يُقصَد بها للخلفاء والعظاء، فيُزار ولا يُكلَف الزيارة، ويُوصَل ولا يُحمَل على الصّلة، ويهدَى له ولا تُقتَضى منه الهديَّة، وتبيت العيون ساهرة والعيون ساجمة، والقلوب واجفة، والأكباد متصدَّعة، والأماني واقفة، على ما يحويه ملكه وتضمّه يده، مما ليس فى جميع ما يباع ويُشتَرى (٢)، ويستفاد ويُقتَنى، بعد العُقد النَّفيسة. فمن يبلغُ شيئاً من الممن ما بلغت حبشيّة جارية عَوْن، مائة ألف دينار وعشرون (٣) ألفَ دينار.

ويرسلون إلى بيت مالكها بصنوف الهدايا من الأطعمة والأشربة ، فإذا جاءوا حَصَلوا على النظر وانصرفوا بالحسرة ، ويجتنى مَولاها ثمرة ما غَرسوا ، ويتملّى به دونهم ، ويُكنّى مَؤُونة جواريه .

<sup>(</sup>١) أبو الهذيل محمدين الهذيل المعروف بالعلاف المعتزلى . انظر الفرق بين الفرق 10 ما المديل عمدين الموق المدين الموق المدين الموق المدين الموق المدين الموق المدين الموقف ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : « ولا يشترى » ، والوجه ما أثبت من ط .

<sup>(</sup>٣) ط : « وعشرين » .

<sup>(</sup> ١٣ \_ رسائل الجاحظ \_ ٢ )

, ۱۸۸

فالذى يقاسيه الناسُ من عَيلة العِيال ، ويفكِّرون فيه من كثرة عددهم وعظيم مؤونتهم ، وصعوبة خدمتهم ، [ هو ] (١) عنه بمعزل : لا يهتمُّ بغَلاء الدقيق ، ولا عَوز السَّويق ، ولا عِزَّة الزيت ، ولا فَساد النبيذ ؛ قد كُفِي حَسرَتَه إذا نَزَر ، والمصيبة فيه إذا حَمض ، والفجيعة به إذا انكسر .

ثم يَستقرض إذا أعسَرَ ولا يُرَدُّ ، ويَسأل الحوائجَ فلا يُمنَع ، ويُلقَى أبدًا بالإعظام ، ويكنَّى إذا نودى ، ويُفدَّى إذا دُعى ، ويُحيَّا بطرائف الأخبار (٢) ، ويُطلع على مكنون الأسرار ، ويتغاير الرُّبطاء عليه ، ويتبادرون في برِّه ، ويتشاحُون في ودّه ، ويتفاخرون بإيثاره .

ولا نعلم هذه الصِّفة إلَّا للخلفاء: 'يعطَون فوق ما يأخذون ، وتحصَّل بهم الرغائب ، ويُدرَك منهم الغني .

والمقين يأخذ الجوهر ويُعطى العَرَض ، ويفوز بالعين ويعطى الأثر ، ويبيع الرِّيح الهابَّة بالذَّهب الجامد ، وفِلَذ اللَّجين والعسجد . ويين المرابطين وبين ما يريدون منه خَرطُ القَتاد ؛ لأنَّ صاحب القيان لو لم يترك إعطاء المربوط سُوئُله عِفَّةً ونَزاهة ، لَتَركه حذقاً واختياراً ، وشُحَّا على صناعته ، ودفعًا عن حريم ضيعته ؛ لأن العاشق متى ظفر بالمعشوق مرَّةً واحدة نقص تسعة أعشار

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل ، وزادها فنكل .

<sup>(</sup>٢) ط: « بطريف الأخبار » .

عشقه ، وَنَقص من سرِّه ورفده بقدر ما نقص من عشقه . فما الذي يَحمل المُقبِّنَ على أنْ يهبَك جاريتَه ، ويكسِرَ وجهه ويصرف الرَّغبة عنه .

ولولا أنَّه مثَلُ في هذه الصناعة الكريمة الشريفة لِمَ يُسْقِطُ الغَيرةَ عن جواريه ويعني بأخبار الرُّقباء (١) ، ويأخذ أجرة المبيت ويتنادم قبل العشاء ، ويُعرض عن الغَمْزة ، ويَغفِر القبلة ، ويتغافل عن الإشارة ، ويتعامى عن المكاتَبة ، ويتناسى الجارية يومَ الزِّيارة ، ولا يُعاتبها على المبيت ، ولا يفضُّ ختام سِرّها ، ولا يسألها عن خَبَرها في ليلها ، ولا يَعْبأ بأن تُقفَل الأبوابُ ، ويُشَدَّدَ الحِجاب، ويُعيد لكل مربوطٍ عُدَّةً (٢) على حِدَة، ويَعرف ما يَصلح لكلِّ واحدِ منهم (٣) ، كما يميّز التاجرُ أصنافَ تجارته فيسعِّرها على مقاديرها . ٨٨١ ط ويعرف صاحب الضياع أراضيه لمزارع الَخْضِر (٢) والِحْنطة والشعير . فمن كان ذا جاهِ من الرُّ بطاء اعتمدَ على جاهه وسأله الحوائج. ومن كان ذا مال ولا جاهَ له استقرَض منه بلا عينَة<sup>(٥)</sup> . ومن كان من الشُّلطان بسبب كُفيت به عاديةُ الشُّرَط والأعوان ، وأُعلِنت في زيارته الطبول والسَّرَانيِّ (١٦) ، مثل سلمة

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « ويسنى اختيار الرقباء » ، وأثبت ما فى ط .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و ط : « علة » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ط : « كل واحد منهم » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) الخضر : جمع تخسِضرة ، وهي الحضراء من النبات .

<sup>(</sup>٥) العينة ، بالكسر : الربا .

<sup>(</sup>٦) السرآني : جمع سرناي . والسرناي بضم السين ، كلة فارسية معناها البوق الذي ينفخ فيه ويزمر . معجم استينجاس ٦٧٨ والبيان والتبيين ١ : ٢٠٨.

الْفُقَّاعَى (') ، وَحَمْدُونَ الصِّعنائَى (') ، وعلىّ الفامىّ (') ، وحَجَر التَّور (<sup>(1)</sup> ، وفَقْحة ، وابن المجوسىّ ، وفَقْحة ، وابن المجوسىّ ، وأجــد شَغْرة ، وابن المجوسىّ ، وإبراهيم الغلام (<sup>(0)</sup> .

فأيُّ صناعة في الأرض أشرف منها!

ولو يَعْلَمُ هؤلاء المستَّونَ فرقَ ما بين الحلال والحرام لم ينسُبوا إلى الكَشْخ (٢) أهلها ؟ لأنّه قد يجوز أن تباع الجارية من الَلِيء فيصيبُ منها وهو في ذلك ثقة من يرتجعُها صاحبُها بأقلَّ مما باعَها يه فيحصُل له الرّبح ، أو تُزُوَّجَ ممن يثق به ويكون قصدُه لِلمتعة .

فهل على مزوَّجة من حَرَج ، وهل يفرُّ أحدٌ من سعة الحلال إلَّل<sup>(۷)</sup> الحائن الجاهل (<sup>۱)</sup> ، وهل قامت الشهادة بزناء<sup>(۹)</sup> قطٌ في الإسلام على هذه الجمة .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الفُـقاعى : نسبة الغقاع ،كرمان ، وهو شراب يتخذ من الشعير .

 <sup>(</sup>٣) الصحنائى: نسبة إلى الصحناء ، بالكسر ، وهو إدام يتخذ من السمك ،
 فارسة ، والعرب تسميها الصير . ط: « الصحناوى » .

 <sup>(</sup>٣) الفامى: نسبة إلى « فامية » مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص ،
 ويقال لها أيضاً « أفامية » . ط : « الغامى » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) أصل التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة . ط : « حجر النور » .

<sup>(</sup>o) ط: «إبراهم العلام».

<sup>(</sup>٦) الكشخ ، من قولهم للشاتم : لا تكشخ فلانا ، أى لانقل له ياكشخان . والكشخان : الدنوث ، كما سبق في ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : « إلى » ، ووجهه من ط .

<sup>(</sup>A) الحائن: الهالك . ط: « الخائن » .

<sup>(</sup>٩) كذا فى الأصل ، وهي صحيحةوفى ط : «الزنا » . والزنى بمد ويقصر فإن=

هذه الرسالة التي كتبناها من الرواة منسوبة إلى من سمَّيناها في صدرها . فإن كانت صحيحةً فقد أدّينا منها حقَّ الرواية (١) ، والذين كتبوها أولى بما قد تقلَّدوا من الحجّة منها . وإن كانت منحولة فمن قِبَل الطُّفيليِّين ؛ إذْ كانوا قد أقاموا الحجّة في اطِّراح الحشمة ، والمرتبطين (٢) ليسمِّلوا على المقيِّنين ما صنعه المقترفون (٣) .

فإن قال قائل : إنَّ لها في كل صنفٍ من هذه الثلاثة الأصناف حَظَّا وسببًا فقد صدَق . وبالله سبحانه التوفيق (١٠) .

\* \* \*

= قصر كتب بالياء لأن أصله يألى . قال الجعدى :

كانت فريضة ما تقــول كما كان الزناء فريضة الرجم وهذا على القلب ، أى كما كان الرجم فريضة الزناء .

<sup>(</sup>١) ط : « منها الرواية » ، بإسقاط « حق » .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : « والمرتبكين »، وفي ط : « والمرتكبين» وانظر ما سبق .

<sup>(</sup>٣) ط: « القرفون ».

<sup>(</sup>٤) بعده في ط : « ومنه الهداية إلى الطريق ، والحمد لله وحده وكني » .

۱۷۹ و تمت الرسالة فى القيان ، من كلام أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، بعون الله تعالى ومنّه وتوفيقه ، وتأبيده ومشيئته .

والله سبحانه المسئول في التجاوز عن الخطأ واللغو في نقل ذلك<sup>(۱)</sup>، والمرتجى عفوُه ومغفرتُه برحمته .

يتلوه إن شاء الله : ( كتاب ذمّ أخلاق الكُتّاب ) من كلامه أيضاً ، والله الموفّق للصواب .

والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله الطيبين الطاهرين وسلامُه ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي ختام النسخة في ط .

## 10 ڪتاب ذَمرأخلاق الڪتاب

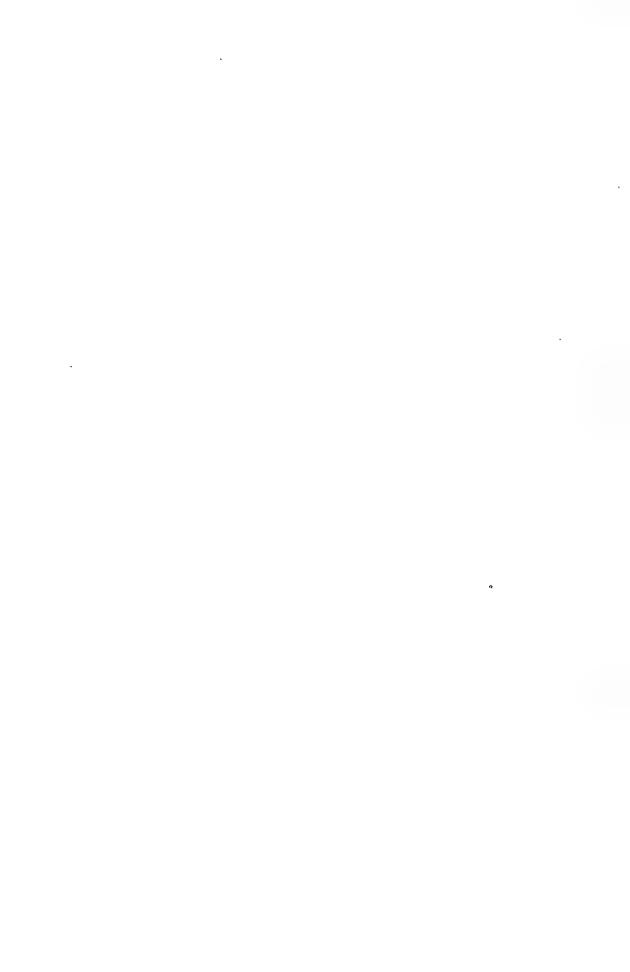

## بسيسم ليذالر خمرال خيم

وهذه هي الرسالة الخامسة عشرة من رسائل الجاحظ في مجموعة داماد ، وعنوانها :

## « كتاب ذم أخلاق الكتَّاب »

وجاء ذكره فى معجم الأدباء ١٠٩:١٦ برسم «كتاب رسالته فى ذم الكتاب » كا ذكر ياقوت أيضاً «كتاب رسالته فى مدح الكتاب » .

ومن هذه الرسالة نسختان :

الأولى : نسخة الأصل ، وهي نسخة مكتبة داماد .

والثانية : النسخة التى نشرها « يوشع فنكل » فى المطبعة السلفية سنة ١٣٤٤ هـ فى مجموع ثلاث رسائل ،كما سبق القول فى تقديم الرسالة الرابعة عشرة . وقد رمزت لها بالرمز « ط » .

ونص الرسالة فى نشرة « فنكل » يستوعب ما بين ص ٤٠ إلى ص ٥٠ .

|  | ٠ |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## بني العالقات

١٩٠ ظ

حفظك الله وأبقاكَ وامتعَ بك .

قد قرأت كتابك ومدِحتَك أخلاقَ الكتّاب وأفعالَهم (١) ، ووصْفَك فضائلَهم وأيّامَهم ، وفهمتهُ .

ومتى وقَع الوصفُ من القائل تقصّيًا ، والنّعت من الواصف تألّقًا ، قلّ شُهداؤه وكثُر خُصهاؤه ، وخفَّت المَوْونة على مجاوبيه فى دَعواه ، وسُهلتُ مُناسَبة الأدْنياء له فى مَعناه . لأنَّ أغلظ الحَن ما عُرِض على المشهود فأزالَه ، وتصفَّحه المعقولُ فأحاله .

وأضعَفُ العلل ما التُمِس بعد المعلول ، ونصبتَ له علماً على الموجود بعد الوجود . وإذا تقدَّم المعلولَ عِلَّته (٢) والمخبر عنه خبره ، استُغنِي عن الحاكم، وظهر عُوار الشَّاهد .

فقد رأيتك أطنبت بإحماد هذا الصِّنف من الناس ، وحكمت بفضيلة هذه الطبقة من الخَلْق ، فعلمت أنَّ فرطَ الإعجاب من القائل متى وافق صناعة المادح رسخ في التركيب هواه ، ورسَبَت (٣) في القلوب أو تادُه ، واشتدَّ على

<sup>(</sup>١) ط: « فعالهم » . والفعال بالفتح : العمل الحميد . لـكن اتفقت النسختان فعا سيأتى فى أن تـكون الـكلمة « أفعالهم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عنه » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل وط . وهى صحيحة . يقال : رسب : ذهب سفلا . وجبل راسب : ثابت .

المُناظرِ<sup>(1)</sup> إفهامه ، وعلى المخاصم بالحقّ توقيفه ، وكان حكمُه فى صعوبة فَسُخه وتعذُّر دفعِه حكمَ الإجماع إذا لاقَى محكمَ التنزيل .

ولستُ أدعُ مع ذلك توقيفك على موضع زَللك (٢) في الاحتجاج ، وتنبيهَك على النكتة من غَلطك في الاعتلال ، بما لا يمكن (٢) السامع إنكارُه ولا ينسَاغُ (١) له إبطاله . وأبين مع ذلك رداءة مذاهب الكتّاب وأفعالهم (٥) ، ولؤم طبائعهم وأخلاقهم بما تعلم أنت والناظرُ في كتابي هذا : أنّى لم أقل إلا بعد الحجّة ، ولم أحتج إلا مع ظهور العلّة ، ثم أستشهدُ مع ذلك الأضداد تبيانًا (١) ، وأجمع عليه الأعداء إنصافا (٧) ، إذ كان في ذلك من التبيان ما يبهرهم ، ومن القول ما يسكتهم .

ثم أقول : ما ظنَّك بقوم منهم أوّل مرتدً كان فى الإسلام ، كَتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالف فى كتابه إملاءه ، فأنزل الله فيه آيات من القرآن نَهَى فيه عن اتخاذه كاتبًا ، فهربَ حتى ماتَ بجزيرة العرب كافرًا ، وهو عبد الله بن سعد بن أبى سَرْح (٨) .

۱۹۱ و

 <sup>(</sup>١) ط: « الناظر » ، وما هنا صوابه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ذلك » ، صوابه في ط . والزلل : الحطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ينكر » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) الكلمة غير واضحة في الصورة ، وقراءتها من ط .

<sup>(</sup>٥) انظر ماسبق أول الرسالة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فلا تبيانا » ، صوابه في ط.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: « فصافا » ، صوابه من ط.

<sup>(</sup>٨) فى الإصابة ٤٧٠٣ فى ترجمته: « فأزله الشيطان فلحق بالكفار ، فأمر به رسول الله صلى الله عثمان فأجاره على الله عثمان فأجاره الله عثمان فأجاره الله عثمان فأحد الله عث

ثم استكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده معاوية بن أبى سفيان ، فكان أوّل من غَدر في الإسلام بإمامِه ، وحاول نَقضَ عُرَى الإيمان بأَثَامِه .

وكتب عثمان بن عفّان لأبى بكر رضوانُ الله عليهما \_ مع طهارة أخلاقه وفضائل أيّامه \_ فلم يمت حتى أدّاه عِرقُ الكتابة إلى ذمّ من ذمَّه من أوليائه .

ثم كتب لعمر بن الخطّاب رضى الله عنه زيادُ بن أبيه ، فانعكسَ شرَّ ناشئ في الإسلام ، نُقِضت بدعوته الشُّنة ، وظهرت في أيّام ولايته بالعراق اَلجُبْرية .

ثم كتب لعثمان بن عفان رضى الله عنه مَروانُ بن الحكم ، فخانَه فى خاتَمه ، وأشعلَ الرَّعيّة حربًا عليه فى مُلكه .

ثم أفضى الأمر إلى على بن أبى طالب رضوان الله عنه ، فتبيّن من البصيرة فى الكتّاب ما لم يَرَ<sup>(١)</sup> التنويه بذكر كاتب حتّى مات .

ولو كانت الكتابة شريفةً والخطَّ فضيلة كانَ أحقَّ الخَلْق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى الناس ببلوغ الغاية فيها ساداتُهم

النبى صلى الله عليه وسلم ». وذكر بعد ذلك أن عثمان أقره على مصر ؛ وكان محموداً في ولايته . وأنه قال : « اللهم اجعل آخر عملى الصبح » فتوضأ ثم صلى فسلم عن يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه سنة ٥٥ في آخر عهد معاوية . فالقول بأنه مات كافرا موضع شك شديد . ونحو ذلك في الاستيعاب ١٥٥٣ وفيه أيضاً أنه أسلم أيام الفتح ، فحسن إسلامه فلم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك وانظر جمهرة ابن حزم ١٧٠٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ترى » ، صوابه في ط .

وذُوُو القدر والشرف فيهم . ولكنَّ الله منعَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم ذلك ، وجعل الخطَّ فيه دَنِيَّة ، وصَدَّ العِلْم به عن النبوَّة (١) . ثم صيَّر العَلِكَ في مُلكه ، والشَّريف في قومه يتبجَّح (٢) برداءة الخط ، وينبُل بشَنجِ في مُلكه ، والشَّريف في قومه يتبجَّح (٢) برداءة الخط ، وينبُل بشَنجِ الكِتَاب (٣) . وإنَّ بعضهم كانَ يقصد (١) لتقبيح خطِّه وإن كان حُلوا ، ويرتفع عن الكِتاب بيده \_ وإن كان ماهراً \_ وكان ذلك عليه سهلاً \_ فيكلفه تابعَه ، ويحتشم من تقليده الخطيرَ من جلسائه (٥) .

وكتب أحمد بن يوسف يوماً بين يدى المأمون خطاً أمجبه فقال : ودِدتُ والله أنَّى كتبتُ مثلَه وأنَّى مُغرَّمُ (٢٠) ألفَ ألف . فقال له أحمد بن يوسف : لا تأسَ عليه يا أمير المؤمنين ، فإنَّه لو كان حَظًّا ما حُرِمَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

ومع ذلك إنَّ سِنخ<sup>(۷)</sup> الكتابة ُبنِي على أنَّه لا يتقلَّدها إلاّ تابع ، ولا يتولاّها إلاَّ منهو في معنى الخادم . ولم نر عظياً قطُّ تولَّى كفاية نفسِه <sup>(۸)</sup>،

١٩١ظ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « على النبوة » ، وفى ط : « وسد العلم به على النبوة » .

<sup>(</sup>۲) التبعج : الفحر والتباهى . ط : « ينجح » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) الشنج : التقبص والتقلص ، وفى الأصل : « بشتح » . وفى ط : ( بقمح » .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : «كان أن بعضهم كان أن بعضهم كان يقصد »، وأثبت مافى ط .

<sup>(</sup>٥) أى أن يقلد القيام بالخط رجلا خطيراً من جلسائه فيكله إلى تابعه غير الخطير ، أو من هو فى معنى الخادم كما سيأتى .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: « مغرما » ، صوابه فى ط .

<sup>(</sup>٧) السنخ ، بالكسر : الأصل . وفي ط : « قبح » ، وما هنا صوابه .

<sup>(</sup>A) كتبت « تولى » فى الأصل برسم « تولا » وفى ط : « تولاها بنفسه » .

أو شاركَ كاتبَه في عمله . وكلُّ كاتب فمحكومٌ عليه بالوفاء ، ومطلوبٌ منه الصَّبر على اللَّؤاء . وتلك شروطٌ متنوعة عليه ، ومِحنةٌ مستكمّلة لديه .

وليس للكاتب اشتراط شيء من ذلك ، بل يناله الاستبطاء عند أول الزَّلَّة وإن أكدَى ، ويُدركه العَذْل (١) بأوَّل هفوةٍ وإن لم يرضَ (٢) .

يجب للعبد استزادةُ السيِّد بالشكوى ، والاستبدال به إذا اشتهى . وليس للكاتب تقاضى فائتِهِ إذا أبطأ ، ولا التحوُّل عن صاحبه إذا التوى . فأحكامُه أحكام الأرقاء ، ومحلَّه من الخدمة محل الأغبياء .

ثم هو مع ذلك فى الذِّروة القصوى من الصَّلَف ، والسَّنامِ الأعلى من البَذَخ ، وفى البحر الطامى من التِّيه والسَّرف (٢) . يتوهَّم الواحد منهم إذا عرَّض جَبَّتَه (١) وطوّل ذيلهُ ، وعقَص على خدِّه صُدعَه ، وتحذف الشابورتين (٥) على وجهه ، أنَّه المتبوع ليس التابع ، والمليك فوق المالك .

ثم الناشئ فيهم إذا وطئى مقعد الرياسة ، وتورَّك مشورة الخلافة ، وحُجزت السَّلَةُ دونه (٢) ، وصارت الدواةُ أمامَه ، وحَفِظ من الكلام فَتِيقَه (٧) ، ومن العلم مُلَحَه ، ورَوى لبُزرْجِهْرَ أمثالَه ، ولأردَشِير عَهْده ،

<sup>(</sup>١)ط: «العدل» ، وما هنا صوابه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يرضي ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « والسرف » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « جبينه » ، صوابه فى ط.

<sup>(</sup>٥) وفى ط : « وتحدف الشابورتين » ولم يتضح لى وجه العبارة .

<sup>(</sup>٦) لعلة يعنى سلة الشكاوى والرقاع .

<sup>(</sup>٧) الفتيق : الفصيح المنقح . والسكامة مهملة النقط فى الأصل .

ولعبد الحميد رسائلة ، ولابن المقفَّع أدبة ، وصيَّر كتاب مَزْ دَكُ<sup>(۱)</sup> معدن علمه ، ودفتر كليلة ودمنة كنْزَ حِكمته ـ [ ظنَّ <sup>(۲)</sup> ] أنَّه الفاروق الأكبر في التدبير ، وابن عبّاس في العلم بالتأويل ، ومُعاذ بن جَبل في العلم بالحلال والحرام ، وعلى ابن أبي طالب في الجرأة على القضاء والأحكام ، وأبو الهُذَيل العلّاف <sup>(۳)</sup> في الجُزْء والطّفرة <sup>(۱)</sup> ، وإبراهيم بن سيار النظّام في المكامنات والمجانسات <sup>(۵)</sup> ، وحسين النّجَّار في العبارات <sup>(۱)</sup> والقول بالإثبات ، والأصمعيُّ وأبو عبيدة في معرفة اللغات والعلم بالأنساب . فيكون أوّل بَدُوه الطعن على القرآن في معرفة اللغات والعلم بالأنساب . فيكون أوّل بَدُوه الطعن على القرآن في تأليفه ، والقضاء عليه بتناقضه . ثم يُظهر ظرفه بتكذيب الأخبار ، وتهجين في تأليفه ، والقضاء عليه بتناقضه . ثم يُظهر ظرفه بتكذيب الأخبار ، وتهجين من نقل الآثار . فإن استرجَحَ أحدٌ عنده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مَن نقل الآثار . فإن استرجَحَ أحدٌ عنده أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فَتَل عند ذِكرهم شِدقه (۱) ، ولوى عند تحاسِنهم كَشَحَه . وإن ذُكر عنده فَتَل عند ذِكرهم شِدقه (۱) ، ولوى عند تحاسِنهم كَشَحَه . وإن ذُكر عنده

(١) فى الأصل : « مروك » ، صوابه فى ط . وانظر حواشى البيان ٣ : ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) بها أو بمثلها يلتئم الكلام .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الهذيل عد بن الهذيل العلاف العنزلى . الفرق بين الفرق ١٠٢ والملل ١ : ٢٢ والواقف ٦٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الجزء ، يعنى الجزء الذي لا يتجزأ . انظر حواشى الحيوان ٣ : ٣٨ ، والفرق بين الفرق ١١٣ . وفي الأصل وط : « الجر » ، تحريف . وإنظر السكلام على الطفرة الحيوان ٤ : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) المكامنات، يعنى بها الكمون، وهو مذهب كلاى، يزعم أصحابه أن النار كامنة فى الحجر، وفى دهن السراج، كما يكمن الدم فى الإنسان. وانظر حواشى الحيوان. والمجانسات، يعنى بها أن الحيوان. كله جنس واحد، وأن أفعاله كلمها من جنس واحد. انظر الفرق بين الفرق ١٢٠ -- ١٢١.

<sup>(</sup>٦) ط : « العبادات » . وانظر الفرق بين الفرق ١٩٥ ــ ١٩٨ .

<sup>(</sup>٧) فتل شدقه : لواه استنكاراً .

شُريَح () جرَّحه ، وإن نُعنِ َله الحسَنُ استثقلَه ، وإن وُصف له الشعبيُّ استحمقه ، وإن قدِّم عنده النَّخَميُّ () استجمله ، وإن قدِّم عنده النَّخَميُّ () استحمقه .

ثم يقطع ذلك من مجلسه سياسةُ (١) أردَشِير بابَكان (١) ، وتدبير أنو شروان ، واستقامة البلاد لآل ساسان .

(۱) هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندى الكوفى القاضى ، كان من أبناء الفرس الذين كانوا بالبمن ، واستقضاه عمر على السكوفة ، ثم عثمان ، وأقره على وكان يقول له : أنت أقضى العرب . وولاه زياد قضاء البصرة . توفى سنة ٧٧ . الإصابة ٣٨٧٥ وتهذيب التهذيب وصفة الصفوة ٣ وابن خلسكان والمعارف ١٩١ .

(۲) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الكوفى ، وكان مولى أسود لبنى والبة من بنى أسد ، وكان كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود حين كان على قضاء الكوفة . ثم كتب لأبى بردة بن أبى موسى ، ثم خرج مع ابن الأشعث فى جملة القراء . وقتل سنة هه . وكان فقيها عابداً . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ٣ : ٢٤ والعارف ١٩٧ .

(٣) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعى السكوفى الفقيه . روى عن مسروق ، وعلقمة ، وشريح ، وروى عنه الأعمش ومنصور وحماد بن سلمان . ولد سنة ٥٠ وتوفى سنة ٩٦ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ٣ : ٤٧ . وفى عيون الأخبار ١ : ٢٣٠ : «وحمل الناس عن إبراهيم النخعى وهو ابن عمانى عشرة سنة» . ومئله فى المعارف ٤٠٠ .

(٥) هو أردشير بن بابك ، أول ملوك الفرس الساسانية ، وهو الذي أزال ملوك الطوائف ، مروج الذهب ١ : ٣٤٣ والتنبيه والإشراف ٨٧ والحيوان ١ : ١٣٩ ، ٧٣

( ۱۳ \_ رسائل الجاحظ \_ ٢ )

<sup>(</sup>٤) ط: « بسياسته ».

فإنْ حذِر العيون وتفقّده المسلمون ، رجع بذكر السُّنن إلى المعقول ، ومحكم القرآنِ إلى المنسوخ ، ونَنَى ما لا يُدْرَك بالعِيان ، وشَبَّه بالشاهد (۱) الغائب. لايرتضى من الكتُب إلَّا المنطق ، ولا يحمد إلَّا الواقف ، ولا يستجيد منها إلا السَّائر .

هذا هو المشهور من أفعالهم ، والموصوف من أخلاقهم .

ومن الدليل على ذلك ، أنّه لم يُركاتب قطَّ جعل القرآن سميره ، ولا علمه تفسيرَه ، ولا الحفظ للسَّنن والآثار عماده ، فإن وُجِد الواحدُ منهم ذَاكراً شيئاً من ذلك لم يكن لدوران فكَّيه به طَلاقة ، ولا لجيئه (٢) منه حلاوة . وإن آثر الفردُ منهم السَّعْىَ في طلب الحديث ، والتشاعُل بذكر كتب المتفقه أقرانه ، واستوخَمه ألَّا فه ، وقضوا عليه بالإدبار في معيشته ، والحِرفة في صناعته ، حين حاول ما ليس من طَبعه ، ورامَ ما ليس من شكله .

قال الزُّهريّ لرجل: أيُعجبك الحديث؟ قال: نعم. قال: أمّا إنّه لا يعجب إلَّا الفحولَ من الرِّجال، ولا يُبغضه إلَّا إناثهم!

ولئن وافقَ هـــذا القولُ من الزُّهرى فيهم مذهبًا ، إنَّ ذلك لَبَيِّنُ فَيُهُم مُذَهبًا ، إنَّ ذلك لَبَيِّنُ فَ في شمائلهم ، مفهوم في إشاراتهم .

<sup>(</sup>۱) الشاهد: الحاضر. ومنه: «وذلك يوم مشهود»، أى يحضره أهل السهاء والأرض.

<sup>(</sup>٣) ط : « ولا المحبة » ، وما هنا صوابه .

وسئل ثُمَامة بن أشرسَ يومًا ، وقد خرج من عند عَرو بن مَسْعَدة (1) ، فقيل له : يا أبا معن ، ما رأيتَ من معرفة هذا الرّجُل وبلوتَ من فَهْمِه ؟ فقال : ما رأيتُ قومًا نفرَتْ طبائعُهم عن قَبول العلوم ، وصغُرت همُهُم عن ١٩٢ ظ احتمال لطائف التمييز \_ فصار العلمُ سببَ جهلهم ، والبيانُ عَلَم ضلالتهم ، والفَحْصُ والنظر قَائدَ غَيِّهم (٢) ، والحكمةُ مَعْدِنَ شُبَههم \_ [ أكثر (٣) ] من الكُتَّاب .

وذكر أبو بكر الأصمُّ ابن المقفَّع فقال : مارأيتُ شيئًا إلَّا وقليلُه أخفُ من كثيره إلَّا العلم ، فإنه كلَّا كثرُ خفَّ تحمِله . ولقد رأيتُ عبد الله ابن المقفَّع هذا في غزارة علمه وكثرة روايته ، كما قال الله عزِّ ذكره : ﴿ كَمَثُلِ الْجُمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (٥) ﴾ . قد أوهنه علمه ، وأذهلَه حلمه ، وأعمَّه عممُه ، وحَيَّرَتُهُ بصيرته .

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول ، أحد الكتاب فى زمان المأمون . ذكر الخطيب فى تاريخ بغداد ٢٠٣ : ٣٠٣ أنه ابن عم إبراهيم بن عباس الصولى . ومسعدة ، بفتح المم والعين كما ضبطه ابن خكان . توفى سنة ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: قائد عيهم » ، وفي ط: « حابد عنهم » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل ولا في ط .

<sup>(</sup>٤) اسمه عبد الرحمن بن كيسان ، كان من أئمة المعتزلة ، ذكره عبد الجبار الهمدانى فى طبقات المعتزلة وقال : كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم ، وله تفسير عجيب . وهو من طبقة أبى الهذيل العلاف وأقدم منه . لسان الميزان ٢ : ٢٧ .

<sup>(</sup>ه) الآية ه من سورة الجمعة .

وكنّا فى مجلس بشرِ بن المعتمر يومًا وعندهُ المُرْدار (١) ، وثُمَامة (٢) ، والعَلّاف (الله عليه المعتمر المعتزلة وأصحاب السكلام ، فتذاكروا العسوام واستحواذَ الفتنة عليهم فى التقليد ، واستغلاق قلوبهم بكثيرٍ مما ليس فى طبعهم (١) ، فتعظّمهم (٥) وتقضى لسكلٌ من نبُل مِنهم بالصَّواب فى قوله وإنْ لم يعلموا (١) . لا يَدينون بالحقيقة ، ولا يَحمَدون إلا ظاهر الحِنْلية .

وقلما أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

يشير البغدادى بهذا إلى أن « مردار » بالفارسية معناه القذر أو الجيفة . انظر استينجاس ١٣١٣ . وهو بضم الميم بعدها راء ساكنة . وفى الأصل: « المردان » وفى ط : « المدكان » صوابهما ما أثبت . وانظر الملل والنحل ١ : ٨٨ والمواقف ٣٣٢ واعتقادات الرازى ٤٣ . ويقع محرفاً أيضا بالمزدار .

- (۲) ثمامة بن أشرس المعتزلي البصرى ، ورد بغداد واتصل بهارون وغيره من الحلفاء . وله أخبار ونوادر يحكيها عنه أبو عثان الجاحظ وغير واحد . تاريخ بغداد ۷ : ۱٤۵ ۱٤۸ .
- (٣) العلاف ، هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعتزلي الذي تنسب إليه الهذيلية . وقد سبقت ترجمته في ص ١٩٣،١٧٧ وفي الأصل : «والقلال» . وفي ط : «الغلال» بدون واو قبلها . والوجه ما أثبت .
- (٤) فى الأصل : « ما ليس » ، صوابه فى ط . وفى ط بعده: « من طبعهم » .
- (٥) فى الأصل : « فتعظمه » ، ووجهه من ط . والراد : فتعظم العوام من يقلدونهم . وكأن فى العبارة نقصا .
  - (٦) في الأصل : « وإن لم يعلمه » ، صوابه في ط .

<sup>(</sup>۱) المردار ، هو أبو موسى عيسى بن صبيح ، تلميذ بشر بن المعتمر ، كما ذكر الرازى . وقال البغدادى فى الفرق ١٥١ : « وكان يقال له راهب المعنزلة ، وهذا المقتب لاثق به إن كان المراد به مأخوذا من رهبانية النصارى . ولقبه بالمردار لائق به أيضاً ، وهو كما قيل :

ومن الدليل على نَدَالة طبعهم ، والعلم بقَسَالة رأيهم (۱) ، تقديمهم بالفضل لن لايفهمونه (۲) ، وقضاؤهم بالعلم لمن لايعرفونه ، حتى إنهم يضر بون بالكاتب فيا بينهم المثل ، ويحكمون له بالبصيرة في الأدب ، على غير مُعاشرة جوت يينهم ، ولا محبة ظهرت له منهم . ليس إلّا أنَّ عممهم صَغُرت عنهم ، وامتلأت قلوبهم منهم ، فصار المحفوظ من أقوالهم ، والذي يدينون به من مذاهبهم : كيف لايأمن فلانُ الخطأ مع جلالته ، وكيف ينساغ لأحد تجهيله مع نبله . فإنْ وقفوا على تمييزه هابوه ، وإن دُعوا إلى تفهمه أكبروه ، وقالوا : لم يُنصَب هذا بموضعه إلّا لخاصّة فيه وإن جَهمُناها ، وقضيلة موسومة وإن قَصُرَ عِلْمُنَا عنهم . ولعلّه عُمرَ بن فَريج (٢) في السّقَه والمباهنة ، وإبراهيم وأحد بنُ الخصيب في الشّرَه والرّقاعة ، ونجاح بن سَلَمة (أن في الطّيش والسخافة ، وأحد بنُ الخصيب في الشّرة والرّقاعة ، ونجاح بن سَلَمة (أن وهب في النّهُم والنّذالة ،

۳*۴۱* و

<sup>(</sup>١) الفسالة : الضعف . وفى الأصل : «بغسالة» ، وفى ط : «بسفالة » ، كلاها عجر ف عما أثبت .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « لا يفهموه » ، ووجهه من ط .

<sup>(</sup>٣) فى معجم البلدان عند الكلام على « رخج » ، كسكر ، وهى كورة وسدينة من نواحى كابل: « وينسب إلى الرخج فرج ، واننه عمر بن فرج ، وكانا من أعيان الكتاب فى أيام المأمون إلى أيام المتوكل ، شبها بالوزراء وذوى الدواوين الجليلة . وله أخبار فى الأغانى ٩ : ٩ - ١ و ١٤٩ وإعتاب الكتاب ١٤٥٠

<sup>(</sup>٤) سبفت ترجمته في ١: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) كان أحمد بن الحصيب كاتبا للواثق ، ثم نكبه حينا عمل محمد بن عبد الملك الزيات قصيدة وأوصلها إليه على أنها لبعض أهل العسكر . وفيها :

وابن الحصيب الذى ملكت راحته خلافة الشام والفازين والففل فنيل مصر وبحر الشام قد حريا بما أراد من الأموال والحلل =

ويحيى بن خاقان (١) فى الذُّلِّ والفاقة ، وموسى بن عبد الملك فى الوَخَم والبلادَة ، وابن المدبِّر فى الخِبِّ والمُكابرة (٢) ، والفَضْل بن مهوان فى الفَـــدَامة مقصورة (٣) .

وفى عمر بن فرج يقول الشاعر :

لا تطلب الخيرَ من بنى فَرَج لا باركَ اللهُ فى بنى فَ رج والعَنْ إذا ما لقيتَه عُمَ راً لَعنًا يقينًا بأعظم الهررج فلعنة إنْ لَعَنْتُهَا عُمْ راً تَعْدُلُ مقبولةً من الحِجَجِ فلعنة إنْ لَعَنْتُهَا عُمْ را على عُمَو من ضَرْبِ حَدْ يُحُشَى ولا حرج ليس على الفترى على عُمَو من ضَرْبِ حَدْ يُحُشَى ولا حرج

وخُبِّرْت أَنَّ أَبَا العتاهية أَتَى يحيى بن خاقان يومًا ليسلِّم عليه ، فلم يأذنْ له حاجبُه فانصرفَ ، وأتاه يومًا آخرَ فصادفَه حينَ نزل فسلَّم عليه ، ودخل يحيى إلى منزله ولم يأذَنْ له ، فكتب إليه أبو العتاهية من ساعته رُثْقَةً فيها :

<sup>=</sup> وانظر إعتاب الـكتاب ١٣٨ وجمع الجواهر ١٦٨-١٧٢ . وقد سرد الحصرى كثيراً من هجاء الأدباء له ، كما ذكر أنه كان القائم بأمر المنتصر بعد قتله أباه المتوكل واستيلائه على الحلافة ، فلما مات المنتصر أقره المستعين أحمد بن المعتصم على ما كان .

<sup>(</sup>۱) يحيى بن خاقان: والد عبيد الله بن يحيى . من كتاب الحسن بن سهل . انظر كتاب بغداد لابن طيفور ١٦٠ . وانطر كذلك التنبيه والإشراف ٢٦٤ والوزراء والكتاب للجهشيارى ١٨٣ ، ١٨٣ والأغانى ٣ : ١٦٣ ، ١٨٠ : ٣٥ و ٢٠ : ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و ط ، ولعلها : « المكايدة » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل و ط : « مقصودة » ، والوجه ما أثبت ، أى مقصورة عليه .

أراك تُراعُ حين تَرَى خيالى في هذا بَرُوعُك من خيالى (١) لعلك خائف مني سيوالًا ألا فلكَ الأمانُ من الشوال كفيتُكَ إِنَّ حالك لم تَمِل بى لأطلبَ مثلها بدلًا بحالي (١) وإنَّ العُشرَ مثل اليُسر عندى بأيِّم المُنيتُ في أبالى

فلما قرأ يحيى بن خاقان رُقْعَتُهُ ووثق بأمانِهِ من السُّؤال أَذِنَ له ، فخرج الحاجب فوجَده قد انصرف ، ولم يَعُدْ إليه ، ولا التقيا بعد ذلك .

وَجَلَسَ الجَاحظ (٢) يومًا في بعض الدواوين ، فتأمَّل الكَتَّاب فقال : خِلَقُ خُلُوة ، وشمائلُ معشوقة ، وتظرُّف أهل الفهم ، ووقار أهلِ العلم ، ١٩٣ ظ فإن ألقيت عليهم الإخلاص وجدتهم كالزَّبد يَذْهب جُفاء ، وكَنْبتة الرَّبيع يُحرقها الهَيْف من الرياح (١) ؛ لا يستندون من العلم إلى وثيقة ، ولا يدينون بحقيقة ؛ أخفرُ الخلق لأماناتهم ، وأشراهم بالثمن الخسيس لعهودهم ؛ الويلُ لهم مما كتبت أيديهم وويلُ لهم مما يكسبون .

ثم وَصَفَ أصحاب الصناعات ، وذكر تعاطف أهلها على نظرائهم ، وتعشُّب رجالها على غيرهم فقال :

<sup>(</sup>١) أى فما ذا يروعك . والخبر فى الأغانى ٣ : ١٦٣ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « بحال » . صوابه في ط و الأغانى .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وحبس الجاحظ » ، والوجه ما أثبت من ط . على أن الحبر التالى يبدو أنه دخيل على الكتاب .

<sup>(</sup>٤) الهيف ، بالفتح : ريح حارة تأتى من قبل اليمن ، وهى النكباء التي تجرى بين الجنوب والدبور .

لاأعلم أهل صناعة إلا وهم يَجْرُون فى ذلك إلى غاية محمودة ، ويأتُون منه آيةً مذكورة ، إلا الـكُتّاب ، فإنَّ أحدهم يتحاذق عند نظرائه بالاستقصاء على مثله ، ويسترجح رأيه إذا بلغ فى نكايه رجلٍ من أهل صناعته .

ثم ضرب لهم فى ذلك مشلا ، ثم قال : هم كالهرمة (١) من الكلاب فى مرابضها ، يمرُّ بها أصناف الناس فلا تَحَرَّكُ (٢) ، وإن مرَّ بها كلبُ مثلها نهضَتْ إليه بأجمها حتى تقتله .

وحدّ ثنى عُمَر بن سيف ، أنه حضر مجلس أبى عبّاد ثابت بن يحيى (٣) يومًا فى منزله ، وعنده جماعة من الكتاب ، فذكر ما هم عليه من ملائم الأخلاق ومدانس الأفعال ، قال : ووصف تقاطعهم عند الاحتياج ، و [ عدم ] تعاطفهم عند الاختلال (٤) ، وزُهدَهم فى المواصلة فقال :

معاشر الكتاب ، ما أعلم أهل صناعة أملاً لقلوب العامَّة منكم ، ولا النعمُ على قومٍ أظهر منها عليكم . ثم إنَّكم في غاية التقاطع عند الاحتياج ، وفي ذروة الزُّهد في التعاطف عند الاختلال . وإنَّه ليبلغني أنَّ رجلًا من القصابين يكون

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « كالهرهة » . وفى ط : «كالهرهرة » .

<sup>(</sup>٣) أى تشعرك ، محذف إحدى التاء نن . وفي ط : « تتحرك » .

<sup>(</sup>٣) كان أبو عباد ثابت بن يحيى من كتاب المأمون ثم من وزرائه . انظر التنبيه والإشراف ٢٠٤ ومختصر تاريخ ابن عساكر ٣: ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الاختلال : الفقر والإعدام . وكلة : « عدم » من مقترحات « فنكل» لاستقامة الكلام .

۱۹۶ و

فى سُوقِهِ ، فيتلَف ما فى يديه ، فيخلَّى له القصّابون سُوقَهم بومًا ، ونجعاون له أرباحهم ، فيكون بربحِها منفرداً ، وبالبيع مُفرَدا ، فيسدُّون بذلك خَلَّته ، ويَجبُرون منه كسرَه . وإنّكم لتناكرون عند الاجتاع والتعارُف ، تناكر الضّباب والسّلاحف ، ثم مع استحواذكم على صناعتكم ، وقلَّة ملابسة أهل الصناعات لها ممكم ، لم أر (١) صناعة من الصناعات إلّا وقد يجمع أهلها غيرَها إليها فيعانونها (٢) جميعاً ، وينزلون (٣) لضرب من التجارات معاً ، إلّا صناعتكم المده ؛ فإنَّ المتعاطى لها منكم ، والمتسمّى بها من نظرائكم ، لا يليق به ملابسة شده ؛ فإنَّ المتعاطى لها منكم ، والمتسمّى بها من نظرائكم ، لا يليق به ملابسة أسواها ، ولا ينساغ له التَّشاغل بغيرها ، ثم كأنكم أولاد عَلَّاتٍ ، وضرائر أمّهات ، في عداوة بعضكم بعضا ، وحَنق بعضكم على بعض . أفَّ لكم ولأخلافكم !

إِنَّ للسَكُتَابِ طَبَائِع لئيمة ، ولولا ذلك لم يكن سائر أهلِ التجارات والمسكاسب بنظرائهم بَرَرة ، ومن وَرائهم لهم حَفَظَة ، وأنتم لأشكالكم مُذلُّون ، ولأهل صنائعكم قالُون . قَبَحَ الله الذي يقول قَضَينا في الأمور بالأغلب. وعرفنا علل الناس في مكاسبهم (1) وتَعامُلهم ، فمن كانت علَّتُه أكرمَ كان كرمُ فَعاله أعمَّ .

ولستُ أعلَم عِلَّةً في مكتسبٍ أنبلَ عند الخاصَّة من مكسبكم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ولم أر » ، والوجه حذف الواوكما في ط .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل وط: « فيعاو نونها » ، صوابه فى ط من تصعيح « فنكل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وط : « ويتركون » . وهذا من تصحيح « فنكل » .

<sup>(</sup>٤) ط: « تكاسهم » .

ثمَّ وَصَفَ مَن سلف من هذه الطَّبقة يومًا فقال : كتب سالم دراً لهشام ابن عبد الملك ، وكان أشدَّ الناسِ عَلَطًا ، وأضعفَهم رأياً ، وكان هشامُ يُحضِره فيسمع من ضَعْفِه ويستميحه الرأي ، يهزأ به .

ثم كتب لهم مَسْعَدة (٢) وكان مؤدِّباً ، وكانت ضَعْفة المؤدِّبين فيه (٦)

ثم كتب لهم عبدُ الحميد<sup>(۱)</sup> وكان معلِّما ، وبتحامله على نصر بن سيار انتقضت خراسان ، وزال ملك بنى مَرْوان .

ثم كتب لبنى العباس عبد الله بن المقفَّع ، فأغرى بهم عبد الله بن على (٥) ، فَفُطِن له و قُتل و هُدم البيتُ على صاحبه .

ثم كتب لهم يونس بن أبى فروة <sup>(٦)</sup> ، وكان زنديقاً ، فطُلب فاختفى

(۱) كان سالم هذا مولى لسعيد بن عبد اللك ، وكتب لهشام كما فى التنبيه والإشراف ۲۷۹ . وكتب أيضاً للوليد بن يزمدكما فى الجهشيارى ٦٨ .

(۲) مسعدة السكاتب هذا ، والد عمرو بن مسعدة الذى سبقت ترجمته فى ص ١٩٥ . وكان مسعدة مولى لخالد القسرى ،وكان فى ديوان الرسائل بواسط ،كما فى عيون الأخبار ٣ : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الضعفة : ضعف الفؤاد وقلة الفطنة .كما في المعجم الوسيط .

<sup>(</sup>٤) هو أبو غالب عبد الحميد بن يحيى بن سعد ، وكان من أهل الشام ، وكتب لمروان بن عجد آخر خلفاء بنى أمية ، وقتل معه فى مدينة بوصير بمصر سنة ١٣٢ . وفيات الأعيان وسرح العيون ١ : ٢٥٦

<sup>(</sup>٥) انظر ابن خلسكان ١ : ٥٠ فى ترجمة الحسين بن منصور الحلاج

<sup>(</sup>٦) ويقال له أيضاً يونس بن فروة ، كما فى الحيوان ٤: ٣: ٤٤٦ حيث أورد الجاحظ شعرا يؤيد هذه التسمية . وكذا ورد بها فى جمع الجواهر ٢٠٩ والعمدة ٢ : ١٨٥ . والعروف « ابن أبى فروة »كما فى لسان المزان ٢ : ١٨٥ و ٣ : ٣٣٥=

بالكوفة والنِّيل<sup>(١)</sup> حتَّى هَلَك .

واستكتب الرشيدُ أَزدَانقاذار (٢) على ديوان الخراج، وكان تُنُويًّا . ١٩٤ ظ

ثم لم ينوِّهوا بذكر كاتب حتى ولى المأمون ، فقدِم معه ابن أبى العباس الطُّوسي ، فبه انتشرت السِّعاية بالعراق .

واستكتب أبا عبّاد<sup>(٣)</sup> ، وكان بالرَّى مؤدِّبًا ، وكان سخيفا حديدا ، و الستكتب أبا عبّاد الرَّع مؤدِّبًا ، وكان سخيفا حديدا ، ولم يزل بمكانه في ديوانه قيًّا لابن أبى خالد الأحول (١٠) والاسمُ له .

ثم كتب له (<sup>()</sup> رجاء بن أبى الضحَّاك <sup>()</sup> ، وكان أظامهم وأغشمَهم ، واستخلف حفصويه على ديوان الخراج ، وكان ركيكا لسعايته .

= وأمالى المرتضى ١ : ١٣١ نقلامن كل منهما عن الحيوان، والوزراء للجهشيارى ١٣٠ . وذكرهو وصاحب لسان الميزان أنه كان كاتبا لعيسى بن موسى. وهو من أجداد الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبى فروة — واسم أبى قروة كيسان — مولى الحارث الحفار . وإنما قبل له أبو فروة لأنه أدخل المدينة وعليه فروة ، فاشتراه عثمان وأعتقه وجعل محفر القبور .

- (١) النيل : بليدة في سواد السكوفة .ط : « واكتبل » ، تحريف .
- (۲) فی الأصل وط : « یزدا بعادان » ، تحریف ما أثبت . وانظر البیان ۱ : ۷۷ والحیمساری ۱۹۹ .
- (٣) اسمه ثابت بن يحيى ، كما فى التنبيه والإشراف ٣٠٤ . وكان مع ذلك من خواص المأمون ،كما فى مروج الذهب ٤ : ١٨ .
- (٤) هو أحمد بن أبى خالد الأحول ، كما فى التنبيه والإشراف ٣٠٤. وانظر نوادر المخطوطات ٢ : ١٩٩ والجهشيارى ٣١٨.
  - (o) في الأصل: « لهم » ، صوابه في ط.
- (٦) له خبر فى العقد ٢ : ١٥٥ . وهو والد الحسن بن رجاء . وكان شاعراً . الفهرست ٢٣٦ . وكان على الخراج فى خلافة المعتصم . الطبرى ( حوادث ٢٢٦ ) ، وتهذيب ابن عساكر ٥ : ٣١٦ .

ثم كتب لهم ابن يزداد (۱) ، وكان أشقاهم ، حتى هلك .

وكتب لهم عمرو بن مسعدة ، وكان رسائليا فقط .

واسترجح المأمون وهو بخراسان قبل مقدمه من كتاب العراق على غير كُوكُونُ إبراهيم بن إسماعيل بن داود ، وأحمد بن يوسف ، فلما قدم امتحنهما فتعنّتا (٣) ، فاستنهضهما في الأعمال ففشلا ، فلم يعملا على شيء حتَّى هلكا .

وكان إبراهيم شُعوبيا ، وكان يتهم بالثَّنويَّة . فإن كان ذلك صحيحاً فقد كانت صَبابتُه بها على جهة التقليد فيها ، لاعلى جهة التفتيش والاحتجاج فيها . وهذه علة المرتدَّ من سائر الكتَّاب .

وقد قال أهل الفطن : إنَّ محض العمى التقليد فى الزندقة ؛ لأنَّهَا إذا رسخَتُ فى قلبِ امرى مِ تقليداً أطالت جــــرأته ، واستغلق على أهل الجدل إفهامه .

وكان أحمد بن يوسف مأفونا ، وهو أول من قُرِف بالآفةِ الحجالفة لطبع الكتَّاب .

واستَقضَى على ديوان الخراج والجند إبراهيم الحاسب ، والحسن ابن أبى المشرف . فلقن إبراهيم من سائر الآداب والعلوم علم الحساب فقط ، ولم يُفزَع إليه في قضية ولا رأي حتى هلك ، فكان الذي وضعه وأدناه شرهُه ، وهي علَّة قائمة في كتاب الجند خاصة .

<sup>(</sup>١) اسمه محمد بن يزداد بن سويد . وقد توفى المأمون وهو على وزارته . التنبيه والإشراف ٤٠٠٤ .

<sup>(</sup>٣) البلوى : الاختبار .

<sup>(</sup>m) ط: « فنعسا » .

واستضفف ولاة الدواوين الحسن بن أبى المشرف عند قول الفضل مروان له وهو على الوزارة (١): « يا حسن ، احتجنا إلى رجلٍ جزلٍ فى رأيه ، متو فر لأمانته ، متصر ف فى الأمور بتجربته ، مستقدر على الأعمال بعلمه ، ١٩٥ و تصف لنا مكانه ، وتشير علينا به ، فنقله ه جسياً من عملنا » . فأجابه سريعاً قال : وجدته لك \_ أصلحك الله \_ كذلك . قال : من هو ؟ قال : أنا . وألح عليه فى قوله ، فتبسم الفضل وقال : هذا مِن غَيرك فيك أحسن منك بلسانك عليه فى قوله ، فتبسم الفضل وقال : هذا مِن غَيرك فيك أحسن منك بلسانك

وحسبُك بقوم أنبلُهم أخشهم (٢) في الرِّزق مرتبة ، وأعظمهم غَناء أقلَّهم عند الشّلطان عقلاً . يُرزَق صاحب ديوان الرسائل \_ وبلسانه يخاطَب الخلق \_ العُشرَ من رزق صاحب الخراج . ويرزق الحرِّر \_ وبخطّه يكون جمالُ كتب الخليفة \_ الجُزء من رزق صاحب النّسخ في ديوان الخراج . لا يَحضر كاتب الرسائل لنائبة ، ولا يُفزَع إليه في حادثة . فإذا أبرمَ الوُزراة التدبيرَ ، ووقفوا منها على التقدير ، طرحت إليه رقعة بمعانى الأمر لينسّق فيه القول ، فإذا فَرَغ من نظامه واستوى له كلامه ، أحضر له محرِّره (٢) فيه القول ، فإذا فَرَغ من نظامه واستوى له كلامه ، أحضر له محرِّره (٢) فيه القول ، فإذا فَرغ من نظامه واستوى له كلامه ، أحضر له محرِّره (٢) فيه القول ، فإذا فَرغ من نظامه واستوى له كلامه ، أحضر له محرِّره (٢) فيه القول ، فإذا فَرغ من نظامه واستوى له كلامه ، أحضر له عرِّره (٢) فيه القول ، فإذا فَرغ من الخليفة ، وأمنع المنازل من المختلفة (١) ، فإذا قَمَما والعوام سواء .

<sup>(</sup>١) وزارته للمعتصم ، وكان الفضل هذا كاتباً للمعتصم قبل الخلافة ، فلما المتخلف استوزره . التنبيه والإشراف ٣٠٨ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: « أحسنهم » ، صوابه فى ط .

<sup>(</sup>٣) ط: « محررا ».

<sup>(</sup>٤) المختلفة : الذين يختلفون إليه ، أى يترددون . ط: «وأمتع المنازل» بالتاء .

<sup>(</sup>o) ط: « انقضى » .

هذا وليست صناعتهما بفاشية في الكتّاب ، ولا بموجودة في العوام ؟ فأغزرهم علماً أمهنهم ، وأقربهم من الخليفة أهوّنهم . فكيف بكاتب الخواج الذي علمه ليس بمحظور ، وإشراك الناس فيه ليس بممنوع ، يصلح لموضعه كلّ من عمل وعُمِل عليه ، أحمد أحواله عند نفسه التعقّد على الخصوم ، وأسعد أموره التي يرجو بها البلوغ الشّره ومنع الحقوق . وأحذق ما يكون بصناعته عند نفسه حين يأخذ بإبطال السّنن ، ويعمل بفلتات الدفوع .

ولذلك ما ذكر أنَّ بعضَ رجال الشَّعبيِّ قال له : يا أبا عَمرو ، الكتَّابِ شرار خلق الله ! فقال<sup>(۱)</sup> : لا تفعل<sup>(۲)</sup> .

ولكنَّ الشعبيُّ كان لسلطانه مُدارِيًّا .

ومن كتاب الجند: محمود بن عبد الكريم، كان تُحَيد بن عبد الحميد عند دخول المأمون مدينة السلام وبعد سكون الهَيْج وخمود النَّائرة (٢) ، رفع إلى المأمون يذكر أن في الجند دغلا كثيراً (١) ممن دخل فيهم بسبب تلك الحروب في أيام الأجناد [ وهم (٥) ] قومٌ من غير أهل خراسان ممَّن تشبَّه بهم وادّعي إليهم من الأعراب والدُّعّار (١) ، وممن لا يستحقُّ الدِّيوان ،

١٩٥ ظ

<sup>(</sup>١) هذة الكلمة ساقطة من ط.

<sup>(</sup>٢) أي لاتقل ذاك .

<sup>(</sup>٣) الناثرة : الفتنة الحادثة والشر والهيج . ط : « الثائرة » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « دغل كثير » ، صوابه في ط.

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ط : « والدعاة » .

وقوم من أهل خراسان صارت لهم الخواص السّنيّة ، [ و ] لم يكن لهم من الغناء ما يستحقُّون به مثلَها – وذكر أنَّ بيت المال لا يحتمل ذلك ، وسأل المأمون أن يوليّه تصنيف الجند . ولم يكن مذهب مُحيد في ذلك التوفير على المأمون ، ولا الشفقة على بيت مال المسلمين ، ولكنه تعصّب على أبناء أهل خراسان ، واضطغن عليهم محاربتهم إياه أيّام الحسن بن سهل مع ولَد محمد ابن أبي خالد (١) وغيرهم ، وما كانوا قد انتحوه مولاً من تلك الوقائع والهزائم ، وما ذهب له من الأموال بذلك السبّب .

فو لاه المأمونُ التصنيف، وأَمَر للجند برزق شهرين ، فولَّى مُحيدُ العطاء والتصنيف محود ما غَزَا مُحيدُ العطاء والتصنيف محود ما غَزَا مُحيدُ (٢) ، وعرف محمود ما غَزَا مُحيدُ (٢) ، فتحامل على الناس واستعمل فيهم الأحقاد والدِّمن ، فخفض الأرزاق (١) ، وأسقَطَ الخواصَّ ، وبعث فى الكور وأنحى على أهل الشَّرف والبيوتات ، وسعداً لهم وإشفاء لغليل صاحبه منهم (٥) ، فقصد لهم بالمكروه والتعنَّت ،

<sup>(</sup>۱) انظر الجهشيارى ٣٠٣. وقد ذكر أن محمداً غلب على بعداد وحارب الحسن ابن سهل ، وذكر الطبرى فى حوادث سنة ٢٠١ أن ولده عيسى بن محمد بن أبى خالد وإخوته أبناء محمد قاموا مقام أبيهم فى تلك الحرب . وأن حميداً الطوسى جاء فى طلب بنى محمد حتى انتهى إلى المدائن . ط: « ولده محمد بن أبى خالد » ، تحريف . طلب بنى قصدوه به .

<sup>(</sup>٣) غزا ، أي قصد وأراد . وفي الأصل وط : « عزا » ، ووجهه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل : « فحفظ الأرزاق » ، وفى أصل ط : « وحفظ الأرزاق » ،
 وقد جعلها « فنكل » : « وخفض » .

<sup>(</sup>٥) يقال أشفى المريض إشفاء: وصف لهالدواء الشافى . وفى أصل ط : « وأشغى لغليل صاحبه منهم » . لغليل صاحبه منهم » .

۱۹۳ و

فامتنعت طائفة من الناس من التقدُّم إلى المطاء وتركوا أسماءهم ، وطائفة انتدبوا مع طاهر بن الحسين بخراسان ، فسقط بذلك السبب بشر ٌ كثير .

ثم إنّ المأمون أمر للناس بتمام عطاياهم (')، واكتسب محمود بن عبد الكريم المذَمَّة ، وصار مَلمنةً في محالِّ بغداد وفي مجالسها وطُرقها .

ومنهم: زيد بن أيوب الكاتب ، عمل في ديوان الجند أربعين سنة ، ثم صار في آخر عُمره قَوَّادًا ليحيى بن أكثم القاضى (٢). وذلك أن المأمون أمر له بفَرض ، فصيَّر يحيى بن أكثم أمر ذلك الفرض إلى زيد بن أيوب ، وأمره ألا يفرض إلا لأمر دَ بارع الجمال ، حسن القدِّ والصُّورة . فكان آمر ذلك الفرض مشهوراً مُتعالماً . فني ذلك يقول الحسن بن على الحرمازي لزيد ابن أيوب :

ما زید یا کاتب فَرضِ الفِراشْ أکلُّ هذا طلبُ للمعاشْ مالی أری فرضَك مُعالمهم یشْبُتُ فالقَرنین قَبْلَ الكِباشْ (۳)

(٣) كذا ورد البيت .

<sup>(</sup>١) ط : « أعطياتهم » ، وهي أمثل .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن أكثم بن محد بن قطن ، من ولد أكثم بن صينى ، وكان فقيها عالماً ، روى عنه الترمذي والبخارى في غير الجامع ، وغلب على المأمون. فولاه قضاء القضاء وتدبير أهل مملكته ، فكانت الوزراء لا تعمل شيئاً في تدبير الملك إلا بعد مطالعة يحيى بن أكثم . وفي أيام المتوكل عزل القاضى مجد بن أحمسد ابن أبي دواد وفوض إليه ولاية القضاء ، ثم عزله المتوكل سنة ٠٤٠ وأخذ أمواله . وتوفى سنة ٢٤٠ وله ثلاث وتمانون سنة . تاريخ بغداد ١٤١ : ١٩١ – ٢٠٠ ووفيات الأعيان ٢ : ٢١٧ – ٢٠٢ و ممار القلوب ٢٠٢ – ١٣٤ وتهذيب التهذيب .

وعلى ذلك فإنَّه لم يبلغنى أنَّه كان فى ولاة ديوان الجند ولا فى كتَّابهم مثل المعلَّى بن أيوب فى نُبله وارتفاع همته ، وكرم صُحبته ، وعفافه ، وجميل مَذْهبه ، وشدة محاماته عمن صحبه وتحرَّمَ به . فكان المأمون يعرف له ذلك ومَن بعده من الخلفاء ، فثبتت وطأته ، ودامت ولايته ، وحُجد أثره .

\* \* \*

قد أتينا على بعض ما أردنا فياله قصد نا ، ولم نستعمل الانتزاعات فيا ذكرنا ، وأعرضنا عن التأويلات فيا وصفنا ، وقصدنا إلى المأثور فحكيناه ، وإلى المذكور في الأزمنة فأجريناه ، لثلا يجد الطاعن فيا وصفنا مقالا ، والمنكر لذم ما ذممنا مساغا ، وعَلِمْنا أنَّ من عاندَ مع ذلك فقد دَفع عِيانًا وأنكر كائنا مذكوراً . وفي ذلك دليل باهر على اضمحلاله ، وشاهد عدل لأضداده .

ولو حكينا كلّ ما في هذا الجنس من الأقوال ، وما يدخله من المقابسات والأشكال ، لطالَ الكتاب ، وللّه الناظر المعجاب ، فاكتفينا بالجزء (١) من الكتاب ، والبعض دون التمام ، وعلمنا أن الناظر فيه إنْ كان فطناً أقنعَه القليلُ فقضَى ، وإن كان بليداً جهولا لم يزده الإكثارُ إلاَّعِيَّا ، ومن العلم بما له قصد نا إلاّ بعداً . وبالله الكفاية والتوفيق .

\* \* \*

تم كتاب « ذم أخلاق الكتّاب » بعون الله ومنّه ومشيئته وتوفيقه ، ١٩٩ ظ والله تعالى الموقق للصواب . والحمد لله أولا وآخراً ، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين (٢) وسلامه ، وهو حسبنا و نعم الوكيل .



17 ڪتاب البغاليل



# بسيسانيدالرحمز الزحيم

وهذا هو الكتاب السادس عثمر من مجموعة رسائل الجاحظ ، وله أصل واحد هو نسخة مكتبة داماد ، وعنوانه فها :

## كتاب « القول في البغال »

وقد ذكر الدكتور داود الجلبي في « مخطوطات الموصل ص ٢٦٤ – ٢٦٥ » في مجموعة رسائل الجاحظ التي كانت محفوظة في مكتبة أمين بن أيوب الجليلي بالموصل نسخة أخرى من هذا الكتاب عنوانها : كتاب « البغال ومنافعها » . ولكن من المؤسف أن تلك المجموعة قد فقدت بعد وفاة صاحبها ولم نهتد إلى الآن إلى موضعها . ولم يذكر هذا الكتاب أحد ممن ترجم للجاحظ ، ولا أجرى هو له ذكرا فيا سلف من كتبه . ولكن الكتاب ينطق بلا ريب أنه من تأليف الجاحظ ، ينطق أسلوبه ومنهجه ، وتنطق رجاله وحوادثه بأنه للجاحظ ، لاريب عندى في ذلك .

وقد نشره عن نسخة داماد للمرة الأولى المستشرق: « شارل بلا » في مطبعة الحلمي سنة و١٣٧٥ وعلق عليه تعليقات مفيدة ، ولكنه وهم كثيراً من الوهم في قراءة نسخة داماد. وقد كتبت في ذلك بعض تصحيحات نشرتها في مجلة معهد المخطوطات العربية ( عدد شوال سنة ١٣٧٥) في الجزء الأول من المجلد الثاني ، فليرجع إليه .

وقد أمكننى أن أستدرك فى نشرتى هذه أضعاف ما نشرته من قبل فى مجلة المعهد ورمزت إلى نشرته هذه بالرمز «ط» .

ويفهم من مقدمة الجاحظ لهذا الكتاب أنه ألفه بعد كتاب الحيوان(١) أى أنه ألفه وهو مفلوج أيضاً .

وقد جريت في إضافة عنوانات لهذا الكتاب كما جريت على ذلك في كتاب الحيوان ، وذلك حرصاً مني على بيان معالمه المتفرقة ، وتوضيح فصوله ؟ وميزتها عن الأصل بجعلها بين علامتي الزيادة [

وإليك نص الكتاب:

<sup>(</sup>١) انظر ماكتبت لتأريخ كتاب الحيوان فى تقديم كتاب الحيوان ص ٢٤-٣٧ من الجزء الأول .

## بني السلام الم

الحمد لله ، وعلى اسم الله ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله ، وصلى الله على سيدنا محمد خاصة ، وعلى أنبيائه عامة .

#### مقامة ]

كان وجه التدبير في جملة القول في البغال ، أن يكون مضموما إلى جملة القول في الحافر كله ، فيصيرَ الجميع مُصْحَفًا تامًّا ، كسائر مَصاحف «كتاب الحيوان » . والله المقدِّر والكافي .

وقد منع من ذلك ما حدَث من الهم الشاعل ، وعَرَضَ من الزَّمانة ، ومن تخاذُل الأعضاء ، وفساد الأخلاط ، وما خالط اللسان من سوء التَّبيان ، والعجزِ عن الإفصاح ، ولن تجتمع هذه العللُ في إنسانٍ واحد ، فيسلم معها العقلُ سلامةً تامَّة .

وإذا اجتمع على الناسخ سوء إفهام الُمْلِي ، مع سوء تفهّم المُستملِي ، كان تركُ التكلُّف لتأليف ذلك الكتاب أسلم لصاحبه من تكلُّف نظمه على جمع كُلِّ البّال ، واستفراغ كلِّ القُوكي .

فأمَّا الهُمَّهُ<sup>(۱)</sup> وتشعُّب الخواطر المانعة من صحة الفِكر ، واجتماع البال ، فهذا ما لا بُدَّ من وقوعه .

فليكن العذرُ منك على حسب الحال ، والخِيرَة فيما صنَعَ الله . وقد علمنا أن الِخيرَة مقرونة بالسكرُه ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل . ولعله : « فأما فتور الهمة » ، أو نحو ذلك .

## [ عايه الأشراف بالبغال ]

نبدأ إن شاء الله ، بما وَصَف الأشرافُ من شأن البغلة ، في حُسن سيرتها ، وتمام خَلقها ، والأمور الدالَّة على السرّ الذي في جَوْهُرها ، وعلى وجوه الارتفاق بها ، وعلى تصرُّفها في منافعها ، وعلى خِفّة مئونتها في التنقّل في أمكنتها وأزمنتها ، ولم كلف الأشراف بارتباطها ، مع كثرة ما يزعمون من عيوبها ؟ ولم آثروها على ما هو أدْومُ طهارَةَ خُلُقٍ منها ؟ وكيف ظهر فصلها معالنقص الذي هو فيها ؟ وكيف اغتفروا مكروة ما فيها ، لِمَا وجدوا من فصلها معالنقص الذي هو فيها ؟ وكيف اغتفروا مكروة ما فيها ، لِمَا وجدوا من خصال المحبوب فيها ؛ حتى صار الرجل منهم يُنشد العُذّالَ فيها كقول السَّعدي (١٠) . أخ لي كأيَّامِ الحياة إِخَاوُهُ تَلَوَّنُ أَلُوانًا عَلَى خُطُوبُها اللهِ إِذَا عِبْتُها مِنهُ خَطَلَقَ لَا أُعِيبُها (٢) . إِذَا عِبْتُ مِنهُ خَطَلَةً فَهَجَرْتُهُ دَعَتْنِي إِلَيهِ خَصْلَةٌ لَا أُعِيبُها (٢) إِذَا عِبْتُ مِنهُ خَصَلَةً فَهَجَرْتُهُ دَعَتْنِي إِلَيهِ خَصْلَةٌ لَا أُعِيبُها (٢)

۱۹۸

ولقد كلف بارتباطها الأشراف، حتى لُقِّبَ بعضُهم من أجل استهتاره بها بد « رَوَّاضِ البغال<sup>(۲)</sup>» ، ولقَّبو اآخر : بـ « هاشق البغل» ؛ هذا مع طِيب مَغارسهم ، وكرَمِ نصابهم ، ولذلك قال الشاعر :

وتَتَعْلَبَ الرَّوَّاضُ بَعْدَ مِرَاحِهِ وَانْسَلَّ بَيْنَ غِرَارَنَيْهِ الْأَعْوَرُ وهجاه أيضاً الفَرَزْدق<sup>(٣)</sup> بأمر الحجَّاج، ففحُش<sup>(١)</sup> عليه، حتى قال: وأَفْلَتَ رَوَّاضُ الْبِغَــالِ ولمَ تَدَعْ لَهُ الْخُيْلُ مِنْ أَحْرَاحِزَوجَيْهِ مَعْشَرَا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) هو حريش السعدى ، كما سبق في ١ ، ٣٧ . وقد ورد البيتان بدون نسبة في عيون الأخبار ٣ : ١٧ وغرر الخصائص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأني في ص ٢١٨ (٣) ديوان الفرزدق ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطت الحاء بالضم في الأصل . يقال فَحَش وفحُش وأفحش .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل: « زوجته شعرا » ، صوابه من الديوان . وكان عبد الرحمن =

## وقال لشريف آخو:

مَا زِلْتُ فِي الْحُلَبَاتِ أَسْبِقُ ثَانِياً حَتَّى رُمِيتُ بِعَاشِقِ الْبَغْدِ لِ

لَوْ كَانَ شَاوَرُ مَا عَبَدِ أَتُ بِهِ يَوْمَ الرِّهَانِ وساعَةَ الخُفْدِ لِ

وشاوَرُ هـذا: رائضٌ كان ببغداد ، والشاعر رجلٌ من بنى هاشم ؛ ولم يَمْنِ بقوله « ما زلتُ فى الحُلَبات أسبق ثانيا »: أنه جاء ثانى اثنين ، وإنما ذهب إلى أنه جاء متمهّلا ، وقد ثنى من عِنانه .

وكتب رَوْح بن عبد الملك بن مروان إلى وكيل له: « أَبغِنى بَفَلَةً حَصَّاءَ الذَّنَبِ (١) ، عظيمة المَعْزِم ، طويلة النُفق ، سَوْطُها عنانُها ، وهَواها أمامها (٢) » .

وكان مَسْلَمَة بن عبد الملك بقول : « ما ركب الناسُ مثلَ بغـــلةٍ قصيرة العِذَار ، طويلةِ العِنان (٣) » .

\_ ابن العباس ، قد انهزم فأخذت جاريتاه يوم الزاوية ، كما فى شرح الديوان نقلا عن ابن حبيب .

<sup>(</sup>١) الحصاء : مؤنث الأحص ، وهو القليل شعر الثنة والذنب .

<sup>(</sup>٢) مثل قول عروة بن حزام :

هوای أمای لیس خلنی معسرج وشوق قلوصی فی العسدو یمان (۳) أورد هذا الخبر صاحب العقد ۲: ۲۲۹ مختلطا بسابقه .

وقال صَفُوان بن عبد الله بن الأهْتَم ، لعبد الرحمن بن عَبّاس (١) بن ربيعة ابن الحارث بن المُطّلِب ، وكان ركّا با البغلة : « مالك وهذا المركب الذي لا تُدْرِكُ عليه الثار ، ولا يُنجيك يوم الفرار » ؟ قال : « إنها نزلت عن خيكا و الخيل ، وارتفعت عن ذيّلة العَيْر ، وخير الأمور أوساطها » . فقال صفوان : « إنّا نعلًم ، فإذا علمتم تعلّمنا منكم ! » .

الم الله وهو الذي كان يُلقَّب : « روَّاض البغال » ؛ لِحذقه بركومها ، ولشَغَفه به الله و السَعَة المُجفرة (٢) ، وحُسن قيامه عليها . وكان يقول : « أريدها واسعة المُجفرة (٢) ، مُنْدَحَّة السُّرَّة (٣) ، شديدة العَكْوَة (١) ، بعيدة الخطوة ، ليِّنة الظهر ، مُكْر بَة الرُّسْغ (٥) ، سَفْوَاء جَرْ دَاء عَنْقاء (١) ، طويلة الأنقاء (٧) » .

وقال ابن كُناسة (<sup>٨)</sup>: سمعتُ رجلاً يقول : « إذا اشتريتَ بغلةفاشترِها

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «بن عياش » ، تحريف ، صوابه فى جمهرة ابن حزم ٧٠-٧٠ ونسب قريش للزبيرى ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) جفرة الفرس : وسطه .

<sup>(</sup>٣) يقال اندح بطنه اندحاحا : اتسع ، وكذلك السرة .

<sup>(</sup>٤) العكوة بضم العين وفتحها : أصل الذنب .

<sup>(</sup>٥) المكرب: الشديد.

<sup>(</sup>٦) السفواء : الحفيفة شعر الناصية . والجرداء : القصيرة الشعر . والعنقاء : الطويلة العنق .

<sup>(</sup>٧) الأنقاء : جمع نتى ونقو . بكسر أولهما ، وهو كل عظم فيه مخ .

<sup>(</sup>A) هو أبو يحيى محد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدى ، وكناسة لقب أبيه عبد الله. وكان مجد شاعراً من شعراء العباسية،كوفي المولد والنشأة، قد حمل عنه شي.

طويلة العُنق، نَجُدْةً في نَجَامُها(١) مُشرِفة الهادي(٢) ، نَجُدْةً في طِباعها، ضَخْمة الجوَّف، نَجُدْةً في طِباعها،

والعرب تصف الفرس بسَعَة الجوف . قال الراجز :

غَشَمْشَمْ يَعْلُو الشَّجَرِ (") بِبَطْنِهِ يَعْدُو الذَّ كَـرْ قَالُ الأَصْمَعَ : لم يسبِق الخُلبةَ قطُّ أهضم ((1).

وقال يونُس : كان نابغةُ الجُعْدِيُّ (٥) أوصفَ النَّاسِ لِفِرس ، قال : فأنشدت رُوِّبَةَ قوله :

من الحديث. وهو صاحب الجارية الشاعرة المغنية « دنانير ». ولد سنة ١٢٣.
 وتوفى سنة ٢٠٧. فهرست ابن النديم ١٠٥ والأغانى ١١٠ : ١٠٥ – ١١٠ والورقة
 لابن الجراح ٨١ – ٨٣.

- (۱) النجاء: السرعة.
   (۲) العنق ، جمعه هواد.
- (٣) فى أمثال الميدانى ٢ : ٣ عند قولهم « غشمشم يغشى الشجر » : « يراد به السيل لأنه يركب الشجر فيدقه ويقلعه ويراد أيضاً الجل الهائيم » .
- (٤) الأهضم : المنضم الجنبين الخيص البطن . وانظر الحيوان ٣٥٢:٣ واللسان ( هضم ) .
- (٥) هو عبد الله بن قيس ، وقيل قيس بن عبد الله ، من جعدة بن كعب بن ربيعة .وكان معمراً نادم المنذر أبا النعمان ، فيقال إنه كان أقدم من النابغة الذبياني . وأدرك الإسلام ولتي الرسول فأسلم . الاستيعاب ١٥١٤ وأسد الغابة ٥ : ٧ \_ ع والإصابة ٦ : ٢١٨ والمعمرين ٦٤ وابن سلام ١٠٧ والأغاني ٤ : ٢١٨ والحزانة ١ : ٢٢٥ والمؤتلف ١٩١ والمرزباني ٣٣١ والشعراء ٢٤٧ . والحبر في ابن سلام ١٠٧ . ويقال « نابغة » « والنابغة » بأل . وأنشد في اللسان ( نبغ ) مطابقاً لما في كتاب سيبويه ٢ : ٢٤ :

ونابغة الجعدى بالرمل بيته عليه صفيح من تراب موضع

فإِنْ صَدَّقُوا قَالُوا: جَوَادُ مُجَرَّبُ ضَلِيعٌ ، ومِنْ خَيْرِ الجِيَادِ ضَلِيعُها فَإِنْ صَدَّقُوا قَالُوا: مَاكنتُ أَظنُّ المرْهَف منها إلا أسرع (١). قالوا: ولم يكن رؤبة وأبوه صاحَبَىْ خيل (٢).

وقال سليمان بن على خلاله بن صَفُوان ، ورآه على حِمار : ما هذا يا أبا صفوان ؟ قال : أبلى . يا أبا صفوان ؟ قال : أصلح اللهُ الأمير ، ألا أُخبرك عن المطايا ؟ قال : بَلَى . قال : « الإبل للحمْل والزَّمْل (٢) ، والبغال للأسفار والأثقال ، والخيل للطَّلَب والهرب ، والبَراذين للجَال والوطاءة (١) ، وأما الجمير فللدَّبيب والمَرْفَق » .

قالوا : وكانت للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بغلة تسمَّى «دُلْدُلُ<sup>(°)</sup>»، وحمار يُسمَّى «يَعْفُور<sup>(۲)</sup>»، وفرس يُسمَّى «السَّكُب<sup>(۲)</sup>»، وله ناقتان : «العَضْباء»، «والقَصْواء<sup>(۸)</sup>».

<sup>(</sup>١) المرهف: الخيص البطن المتقارب الضاوع.

 <sup>(</sup>٣) بعده عند ابن سلام: « ولكن كانا صاحبي إبل ونعتها » .

<sup>(</sup>٣) يَقَالَ زَمَلَتَ الرَّجِلُ عَلَى البَّعِيرِ ، إذا جَعَلْتُهُ زَمِيلًا رَدَفُكُ أَوْ بِعَادَلُكُ .

<sup>(</sup>٤) الوطاءة : السهولة والمواتاة . وفي الأصل : « والوطا » .

<sup>(</sup>٥) أهداها إليه القوقس مع حمار يقال له عفير . سيرة ابن سيد الناس ٢:٢٣٣

<sup>(</sup>٦) أهداه إليه فروة بن عمرو الجذامى ، مع بغلة يقال لها : « فضة » . ابن سيد الناس .

<sup>(</sup>۷) أفراس الرسول عدها ابن سيد الناس 7: 970 - 770 سبعة أفراس اتفق عايها ، وقيل خمسة عشر . وعدها ابن السكلى فى نسب الحيل  $\Lambda$  خمسة وابن الأعراق فى أسماء خيل العرب 10 خمسة أيضاً .

<sup>(</sup>A) الحيوان ١ : ١٩٠٠. وعد ابن سيد الناس ٢ : ٣٣٣ ناقة ثالثة ، تسمى : « الجدعاء » .

قالوا: وكان على بن أبى طالب ، رضوان الله عليه ، يُكثرركوب بغلة عبد الله بن وَهْب (١) الشهباء ، التى غَنِمها يوم النَّهْرُوَان . هذا فى قول الشيعة ، وأما غيرهم فينُكرون أن يكون على ، كرَّم الله وجهه ، يرى أن يغنم شيئاً من أموال أهل الصلاة ، كما لم يغنم من أموال أصحاب الجُمل .

قال البُقْطُرِيّ (٢) ، ويُكنى أبا عثمان ، واسمه فَهدان :

لقى رجلُ بكرَ بنَ عبد الله المُزَنَى (٢) ، فقال له : رأيتُك على فرس كوبم ، ثم رأيتك على فرس كوبم ، ثم رأيتك قد أَدْمَنْتَ ركوب هذه البغلة! قال : البغال أعدل ، وسيرُها أقصد .

على بن المَدِيني (1) قال : حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم (6) قال :

۱۹۹ و

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن وهب الراسي: نسبة إلى راسب بن ميدعان. وكان مع على في حروبه ، ثم خرج عليه في أربعة آلاف ، وبايعه الخوارج سنة ٣٧ ، وقتل يوم النهروان سنة ٣٨ . انظر الطبرى ٣: ٤٢ والتنبيه والإشراف ٣٥٦ والكامل ٥٧٠ . ٥٥٩ والاشتقاق ٥١٥ وجمهرة أنساب العرب ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٧) فى القاموس: «وكعصفر: رجل» ، فلعله منسوب إلى جده . أو لعله منسوب إلى جده . أو لعله منسوب إلى بقطر بفتح الباء أو ضم الباء والقاف . ولم يصرح الجاحظ باسمه إلا فى هذا الموضع . ويأتى أحياناً برسم « اليقطرى » بالياء . انظر فهارس الحوان والبيان .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في البيان ١ : ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى،المعروف بابن المديني. روى عنه البخارى وأبو داود ، وروى أكثر من مائة ألف حديث . ولد بالبصرة سنة ١٩٦ وتوفى سنة ٢٣٤ . السمعاني ٥١٩ وتهذيب التهذيب ٧ : ٣٤٩ – ٣٦٧ -

<sup>(</sup>ه) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى ، من أهل المدينة . روى عنه أحمد بن حنبل،ويحبي بن معين ، وعلى بن المديني وغيرهم. توفى سنة ٢٠٨٠. تاريخ بغداد ١٤ . ٢٦٨ وتهذيب التهذيب ٢١١ : ٣٨٠٠

حدَّ ثنى أبى عن أبى إسحاق ، قال : حدثنى حَكِيم بن حَكيم (') ، عن مسعود بن الحكم (') ، عن أمه (الله على الله على الله على بن أبى طالب ، رضوان الله عليه ، على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء (ن) ، في شعْب الأنصار » .

ويروى عن عبد الرحمن بن سَعْد ، قال : رأيت عثمان بن عَفَان رضى الله عنه ، على بغلة بيضاء ، يَضْفُر لحيته (٥٠ .

ومن حدیث الزُّهْرِیّ وغیره ، عن کَثیر بن العبَّاس (<sup>()</sup> ، عن أبیه ، قال : کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یومَ حُنَیْن علی بغلته الشَّهْباء » فی حدیث طویل فی المفازی .

وفى هذا الحديث : فحضَّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « الآن َحْمِىَ الوطيس » . وهذه كلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يسبقُه

<sup>(</sup>۱) حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصارى الأوسى . روى عن مسعود ابن الحسكم ِ تهذيب التهذيب ٢ : ٤٤٨ . وحكيم بفتح الحاء وكسر الكاف اسمه واسم والده ، وعباد بتشديد الباء ، وحنيف بالتصغير .

<sup>(</sup>٣) مسعود بن الحسكم بن الربيع بن عامر بن خالد الزرق الأنصارى. روى عن أمه وكانت صحابية ، كما روى عن عمر وعثمان وعلى ، وممن روى عنه حكيم بن حكيم. تهذيب التهذيب ١١٦:١٠ .

<sup>(</sup>٣) يقال اسمها اسماء ، ويقال هي حبيبة بنت شويق الإصابة . ١٤٩ من قسم النساء.

<sup>(</sup>٤) فى الإصابة فى ترجمة أم مسعود : « البيضاء » . وذكر ابن سيد الناس ٧: ٣٢٣ أن بغلته الشهياء كان يقال لها « دلدل » ، أهداها له القوقس .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : « يصفر لحيته » .

<sup>(</sup>٦) كثير بن العباس بن عبد للطلب. جمهرة ابن حزم ١٨ ، ٣٨ والمعارف ٣٥ وتهذيب النهذيب ٨ : ١٠٠ والإصابة ٧٤٧٤ وهو بفتح الكاف وكسر الثاء .

إليها أحد، وكذلك قوله: « مات حَتْفَ أَنْفِهِ » ، وكذلك قوله: « كُلَّ الصيد في جَوْف الفَرَا » ، وكذلك قوله: « هُدْنَةُ على دَخَن » ، وكذلك قوله: « هُدْنَةُ على دَخَن » ، وكذلك قوله: « لا يُلْسَع المؤمن من جُحْرٍ مرَّ تَيْن » . فصارت كلها أمثالاً (۱) .

قالوا: وكان ابن أبى عَتِيق يركب البغال ، وكذلك ابن أبى رَبيعة . وكان هِشام بن عبد الملك أكثرَ الناس ركوباً لها .

وعن أبى الأشهب، عن الحسن قال : قال قوم وعُثمان رضى الله عنه محصور : « لو بعثتم إلى أمّ المؤمنين رضى الله عنها فركبت ، فلعلّهم أن يكفّوا » . فأرسلوا إلى أمّ حَبيبة بنت أبى سفيان ، واسمها رَمْلة (٢) ، فجاءت على بغلة شهباء فى مِحَفَّة . قالوا : مَن هذه ؟ قالوا : أمّ المؤمنين ، أمّ حَبيبة . قالوا : لا حوالله ـ لا تدخل ، فردُّوها .

وقالوا: وقع بين حَيَّيْن من قُريش مُنازَعة ، فخرجت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها على بغلة ، فلقيها ابن أبى عَتيق ، فقال: إلى أين \_ جُعِلْتُ ١٩٩ ظ فداك ؟ قالت : أُصلِح بين هذين الحيَّين. قال: والله ما غَسَلنا رُ وسَنا من يوم الجنل ، فضحكت وانصرفت .

هذا ــ حفظك الله ـ حديث مصنوع ، ومن توليد الرَّوافِض ، فظنَّ الله ولَّد هذا الحديث ، أنه إذا أضافه إلى ابن أبى عَتيق ، وجعله نادرةً

<sup>(</sup>١) انظر البيان ٢ : ١٥ – ١٦ والحيوان ١ : ٣٣٥.

 <sup>(</sup>۲) وقيل اسمها هند ، ورملة أصح . الإصابة ۲۳۲ من قسم النساء . وانظر
 جمهرة ابن حزم ۱۹۱۱ ، ۱۹۱ و نسب قريش ۱۳٤ .

ومُلحة ، أنه سيشيع ، ويجرى عند الناس تَجْرَى الخبر عن أمّ حَبيبة وصفيّة . ولو عرف الله عنها \_ ولو عرف الله عنها \_ لمّا طبع فى جَواز هذا عنه .

وقال على بن أبى طالب \_ كرّم الله وجهه \_ : « مُنِيتُ بأربعة : مُنِيت بأشجع الناس ، يعنى الزُّ بَيْر ؛ وأجودِ الناس ، يعنى طَلْحَة ؛ وأنض الناس<sup>(۱)</sup>، يعنى يَعْلَى بن مُنْيَة <sup>(۲)</sup> ؛ وأطورِع الناس فى الناس ، يعنى عائشة » .

ومن بعد هذا ، فأى رئيس قبيلٍ من قبائل قُر يَش كانت تَبعث إليه عائشة \_ رضى الله عنها \_ رَسُولاً فلا يُسَارع ، أو تأمره فلا يُطيع ، حتى احتاجت أن تركب بنفسها ؟ وأى شيء كان قبل الركوب من المُراسلة والمُراوضة والمُدافعة والتقديم والتأخير ، حتى اضطرّها الأمر إلى الرُّكوب بنفسها ؟ وإنّ شرَّا يكون بين حَيَّيْن من أحياء قُريش ، تَفاقَم فيه الأمر ، حتى احتاجت عائشة \_ رضى الله عنها \_ إلى الركوب فيه ، لَعظيمُ الخَطَر ، مُستَفيضُ الله كر ؛ فمن هذا القبيلان ؟ ومن أى ضروب كان هذا الشر ؟ وفى أى شيء كان ؟ وما سببه ؟ ومَن نطق من جميع رجالات قُريش فعصوه وردُّوا قولَه ، حتى احتاجت عائشةُ فيه إلى الركوب ؟ ولقد ضربوا قواديم الجمل ، قالما برَك ومال الهَوْدَجُ صاح الفريقان : « أُمَّكُم ! أُمَّكُم ! أُمَّكُم » .

<sup>(</sup>۱) أى أجودهم وأسخاهم ، من قولهم : نض إليه من معروفه شيء ينض نضآ ونضيضاً ، أى سال . وقد شارك فى وقعة الجمل مع عائشة بستائة بعير وستائة ألف درهم . الطبرى ٥ : ١٩٣ . كما اشترى لها الجمل الذى ركبت عليه بمائق دينار ، واسم الجمل « عسكر » . الطبرى ٥ : ٣٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) منية: اسم أمه وقيل اسم أبيه . الإصابة ٩٣٦ وجمهرة ابن حزم ٣١٣ ،
 ٣٢٩ . وفي الأصل : « منبه » . نحريف . واسم أبيه أمية بن أبي عبيدة بن هام .

فأمْرُ عائشة أعظمُ ، وشأنها أجلّ ، عند مَن يعرف أقدار الرجال والنساء ، من أن يُجَوِّز مثلَ هذا الحديث المولَّد ، والشرّ المجهول ، والقبيلتين اللتين لا تُعْرَفان .

والحديث ليس له إسناد ؛ وكيف وابن أبى عَتِيق شاهِدٌ بالمدينة ، ولم يعلم بركوبها ، ولا بهذا الشرّ المتفاقِم بين هذين القبيلين ؟ ثم ركبت وحدها ، ولو ركبت عائشة لمَا بقَى مُهاجرى ولا أنصارى ، ولا أمير ولا قاض إلا ركب ؟ فما ظَنْكَ بالسُّوقة والحشْوة ، وبالدَّهاء والعامّة .

### [ رواة الأخبار ]

وما هو إلَّا أن ولَّد أبو نِحْنف <sup>(۱)</sup> حديثاً ، أو الشَّرْقِيُّ بن القُطاميّ <sup>(۲)</sup> ، أو السَّعْارِيّ <sup>(۵)</sup> ، أو السَكابيّ <sup>(۱)</sup> ، أو السَّعَارِبيّ <sup>(۵)</sup> ، أو شَوْ كَرْ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) أبو مخنف لوط بن يحيي الأزدى انظر حواشي البيان ١ : ١١٨ ، ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر لترجمته حواشي البيان ١ : ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) السكلبي هو أبو النضر مجدبن السائب السكلبي ، صاحب النفسير . السكوفى المتوفى سنة ١٤٦ . انظر الفهرست ١٣٩ — ١٤٠ والسمعاني ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو هلال لقيط بن بكر المحاربى الكوفى . المتوفى سنة ١٩٠ . فهرست ابن النديم ١٣٨ . وقد روى له الجاحظ فى البيان ٢ : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) وكذا ورد اسمه مجرداً عن النسبة فى الحيوان ٥: ٣٠٣. وترجم له فى لسان الميزان ٣: ١٥٨ وذكر أنه أخبارى مؤرخ ، شيعى ، كان فى المائة الثانية . وذكره عمر بن شبة فى أهل البصرة وقال: كان يضع الأخبار والأشعار. وفيه يقول خلف الأحمر :

أو عَطَالِهِ المِلْطِ<sup>(۱)</sup> ، أو ابن دَأْبِ<sup>(۱)</sup> ، أو أبو الحُسَن المدائني<sup>(۱)</sup> ثم صوَّره في كِيتابٍ ، وألقياه في الورَّاقين ، إلّا رواه مَن لا يحصِّل ولا يتثبَّت ولا يتوقّفُ . وهؤلاء كلّهم يتشيَّعون .

وكان يونُس بن حَبيب يقول: « ياعجبَا للناس ، كيف يكتبون عن حَمّاد وهو يصحِّف ويكذب ويلحَن ويكسِر »!

ومن أراد الأخبار فليأخذُها عن مثل قَتَادة (١) ، وأبي عمرو بن العَلاء

وذكر فى لسان الميزان ٤ : ٤٠٩ أنه كان يضع الحديث بالسند كما كان يضعه الريخ بغداد الله بالمدينة . ففيه نص على أنه رحل إلى السند . وانظر تاريخ بغداد . ١٥٢ : ١١٠٠ .

- (۱) كان عطاء الملط شاعراً معاصراً لبشار ، وله معه خبر فى الأغانى ٣ : ١٠٧ ٢٠ . وله خبر آخر مشهور مع قُـريب والد الأصمعى فى الأغانى ٥ : ٢٠٠ وأشير إليه فى مجالس العلماء للزجاجى ٧٧ ٣٣ . وفى الأغانى ١٠ : ٤٠ رواية منسوبة إليه . وورد فى الحامس من الأغانى برسم « عطاء الملك » محرفا . وأصل معنى الملط ، بالكسر ، هو الحبيث .
- (۲) هو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب النسابة الأخبارى . وكان صاحب حظوة عند الهادى ، وروى عنه شبابة بن سوار . ومحمد بن سلام الجمعى . انظر لسان الميزان ٤ : ٨٠٨ والمعارف ٢٣٤ وتاريخ بغداد ١١ : ١٤٨ وروى الخطيب عن خلف الأحمر أنه قال: آفتنا بين المشرق والمغرب : ابن دأب يضع الحديث بالمدينة ، وابن شوكر يضع الحديث بالسند . صوابه « وشوكر » .
- (٣) هو أبو الحسن على بن محمد المدائني صاحب الأخبار والتصانيف السكثيرة ، المتوفى سنة ٢١٥ . الفهرست ١٤٧ ١٥٣ ولسان الميزان ٤ : ٣٥٣ ونوادر المخطوطات ١ : ٥٨ ٥٥ .
  - (٤) قتادة بن دعامة السدوسي ، سيقت ترجمته في ص ٥٧ .

وابن جُعْدُبة (١) ، ويونُس بن حَبيب ، وأبي عُبَيْدَة ، ومَسْلَمَة بن مُحَارِب (٢) ، وأبى عُبَيْدَة ، ومَسْلَمَة بن مُحَارِب (٢) ، وأبى عُمَر الضَّرير (١) ، وخلَّاد بن يزيد الأرقط (٥) ، ومحمد بن حَفْص ــ وهو ابن عائشة الأكبر ، وعُبَيْد الله بن محمد ــ وهو ابن عائشة الأكبر ، وعُبَيْد الله بن محمد ــ وهو ابن عائشة الأكبر ، وعُبَيْد الله بن محمد ــ وهو ابن عائشة الأكبر ، وعُبَيْد الله بن محمد ــ وهو ابن عائشة الأكبر ، وعُبَيْد الله بن محمد ــ وهو

- (٣) هو مسلمة بن عبد الله بن محارب الفهرى البصرى النحوى المقرى؟ ، ترجم له
   فى لسان الميزان ٣: ٣٤ وقال : «كان صاحب فصاحة » .
- (٣) هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانى البصرى . كان فقيها ثقة كثير الحديث ، وكان فيه مزاح . ولد سنة ١٣٢ وتوفى سنة ٢١٣ . تهذيب المهذيب وتذكرة الحفاظ ١ : ٣٣٣ وتهذيب الأسماء ٧٣٧ .
- (٤) من يقال له أبو عمر الضرير كثير ، منهم حفص بن عمر بن عبد العزيز الدورى المقرى الشرير الأكبر ، وثلاثة غيرها . انظر تهذيب التهذيب ٢٠٨٠ ٤١٣ ونكت الهميان ١٤٦ والحلاصة ٧٤ ٧٠٠ . ٧٠٠
- (٥) خلاد بن يزيد الأرقط الباهلى: أحد رواة الأشعار ، والعارفين بأخبار القبائل . وهو صهر يونس بنحبيب البصرى، روى عن سفيان الثورى ، وعنه عمر أبن شبة . وكان يقول فيه : «كان من الجبال الرواسى نبلا » . توفى سنة . ٧٧ . فهرست ابن النديم ١٥٦ وتهذيب التهذيب ٣ : ١٧٦ .
  - (٦) انظر حواشي الحيوان ٢ : ١٢ .
- (٧) المعروف في اسمه « سحيم بن حفص » . قال ابن النديم : كان عالما بالأخبار
   والأنساب ، ثقة فيما يرويه ، وتوفى سنة ، ١٩ ، الفهرست ١٣٨ .

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي المدنى ، حجازى انتقل إلى البصرة فسكنها ، وقدم بغداد فحدث بها عن عبد الرحمن الأعرج ، وحمد بن المنسكدر وابن شهاب الزهرى وغيرهم . ومات بالبصرة في زمان المهدى . تاريخ بغداد ١٤ : ٣٣٩ — ٣٣٩ ولسان الميزان ٣ : ٧٧٤ والحلاصة ٤٠٨ . ويأتى محرقاً باسم « ابن جعدية » .

هؤلاء وأشباههم مأمونون ، وأصحاب تَوَقِّ وخَوْف من الزوائد ، وصَوْن لِمَا فَى أَيديهم ، وإشفاق على عَدالتهم .

#### [ الحاجة إلى البغال.]

ولما خرج قَطَرِيّ بن الفُجَاءَة ، أحبَّ أن يجمع إلى رأيه رأي غيره ، فدسَّ إلى الأَحْنَف بن قَيْس رجُلاً ، ليُجري ذكره في مجلسه ، ويحفظ عنه ما يقول . فلما فعل قال الأحنف : « أمَا إنّهم إنْ جَنَبوا بناتِ الصَّهَّال (١) ، وركبوا بناتِ النَّهَّاق ، وأمسَوْ ا بأرضِ وأصبحوا بأرضٍ ، طال أمرهم » .

قالوا: فلا نرى صاحبَ الحرب يستغنى عن البغال ، كما لا نرى صاحب السَّمْ يستغنى عنها ، ونرى صاحب السَّفَر فيها كصاحب الحَضَر .

قال الأصمعی عن جَریر بن حازِم عن الزُّبیَر بن الِخرِّیت (۲) ، عن آبی لَبید \_ واسمه لِمَازَة بن زَبَّار (۲) \_ قال : مر بنازِیاد فی سِکَّتنا هذه ، وهو علی بغلةٍ قد لوی رَسَنها علی عُنقها تحت اللِّجَام ، ومعه رجُل أو رجُلان .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من التعليق في ١: ٤٢ .

<sup>(</sup>۲) الزبير بن الخريت البصرى، روى عن السائب بن يزيد ، وأبى لبيد ، وعكرمة ومحد بن سيرين ، والفرز دق الشاعر ، وعنه جرير بن حازم وأخوه، الحريش بن الحريت وحمادة بن زيد و جماعة . تهذيب التهذيب ٣ : ٣١٤ . والخريت ، بكسر المعجمة وتشديد الراء المهملة المكسورة ، كافي التقريب .

<sup>(</sup>٣) لمازة بن زبار الأزدى الجهضمى البصرى، روى عن عمر وعلى وأنسوغيرهم. وعنه الزبير هذا ، ويعلى بن حكيم ، ومحمد بن ذكوان وغيرهم ، تهذيب التهذيب ٨: ٤٥٧ — ٤٥٨ ، و « لمازة » بكسر اللام وتخفيف الميم بالزاى ، وزبار ، بفتح الزاى وثنقيل الموحدة وآخره راء ، كما في التقريب ، وفي الأصل : « لماذة بن زياد » تحريف .

هذا وزياد على العراقِ أجمع .

قال: وتهيّنا الناسُ لخالد بن عبد الله (۱) مَقْدَمَه من الشّام ، وركب ابن هُبَيْرة (۲۰ بغلته ، ووقف له فى المَضِيق . فلما طلع خالد غَمزَ ابن هُبَيْرة بغلته ، ٢٠٠ ظ غمزة فإذا ابن هبيرة بينه وبين الذى كان يُسايره ، فقال : كيف أنت يا أبا الهَيْثُم ؟ وَلِيتَ مِنّا أمرًا تولّى الله أحسنه ، ولك منا المكافأة! فقال له خالد: فَرَرْت منّى فِر ارَ العبد! فقال عمر: حين نِمْتَ عن حفظى نومَ الأَمَة! فانتهى الخبر إلى هشام ، فقال: « قاتلهُ الله »!

#### [ حمل البعال للهدايا ]

قالوا: والهدَايا النفيسة، والطُّرَف العجيبة، والكُرَامات النمينة، التي أهدتُها بِلْقِيس بنت ذي شَرْح (٢) إلى سليان بن داود، هي الهدايا التي أخبر

<sup>(</sup>۱) خالد بن عبد الله القسرى: أمير العرافين (المكوفة والبصرة) من قبل هشام بن عبد الملك الأموى . أقام بالمكوفة زماناً إلى أن عزله هشام سنة ١٢٠ وولى مكانه يوسف بن عمر، وأمره أن يحاسبه ، فسجنه يوسف وعذبه ثم قتله بالحيرة في أيام الوليد بن يزيد سنة ١٢٦ . الطبرى ٩: ١٧ والمعارف ١٧٤ ووفيات الأعيان ١ : ١٦٩ – ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن هبيرة الفزارى ، كان والياً على العراقين ليزيد بن عبد الملك معظم مدة خلافته من سنة ١٠٠ إلى سنة ١٠٥ حين تولى الحلافة بعده هشام . فعزل عمر واستعمل خالد بن عبد الله القسرى . الطبرى ٨ : ١٦٧ والمعارف ١٥٩ والاشتقاق ٥١٨ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «شرج»، تصحيف. وذو شرح هو ابن ذى جدن بن أيلى شرح بن الحارث بن قيس بن صينى بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وانظر الإكليل للهمدانى ٨: ١٧، ٣٠٠. وفى الطبرى ١: ٢٥٤ أن بلقيس هى بلقمة بنت اليشرح، ويقول بعضهم: ابنة إيلى شرح، ويقول بعضهم: ابنة ذى شرح

الله عن سليان بن داود \_ عليهما السلام \_ أنه قال : ﴿ بَلُ أَنْتُمْ بِهَدِيَّقِكُمُ تَفُرَّ حُونَ (١) ﴾ . ولم تكن الملكة تبتهج بتلك الهدايا \_ وهي إلى سليان ، وسليان هو الذي أعطاه الله مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده \_ إلاَّ وهي هدايا شريفة .

قالوا: فهذه الهدايا الشريفة إنَّما كانت على البغال الشُّهْب.

## [ إيثار البغال في الركوب ]

وكان ممن يركبها كثيراً إسماعيلُ بن الأشعث<sup>(٢)</sup> ، وعبـــد الرحمن ان محمد بن الأشعث<sup>(٦)</sup> .

قال : وقال حَوْشَب بن يزيد بن رُوَيْم (١) لعبــد الرحمن بن محمد

ابن ذى جدن بن إيلى شرح بن الحارث بن قيس بن صينى بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وفى الإكليل ٢٤٢ أنها بنت الهدهاد بن شرحبيل . وفى جمهرة أنساب العرب ٤٣٩ بلقيس بنت إيلى أشرح بن ذى جدن بن إيلى أشرح بن الحارث ابن قيس بن صينى .

- ۱) سورة النمل ۳۹.
- (٢) فى بعض نسخ البيان ٣ : ٢٥٧ : ﴿ إِسماعيل بن محمد بن الأشعث ﴾ .
- (۳) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندى ، القائد الأموى الحارج على عبد الملك والحجاج . جمهرة أنساب العرب ٤٧٥ وكان لابن الأشعث هذا مع عبد الملك أربع وقعات ما بين سنق ٨٣ ، ٨٨ . المعارف ١٥٦ والطبرى ٧ : ٣ ٤٢ . وكانت وفاته سنة ٨٥ .
- (٤) فی جمهرة ابن حزم ۳۳۵ : « حوشب بن زید بن الحارث بن رویم » . وذكر أنه ولی شرطة الحجاج . وفی الأغانی . ۳ : ۱۸ « حوشب بن یزید بن الحارث بن الحویرث ابن رویم الشیبانی »

ابن الأشعث: دَعْنى أهبِّج عليك عمَّك أبا الفضل إسماعيل بن الأشعث. قال: لا تعرِّضْنى له ، فإنه ضعيف ، فأشفق (() عليه . فقال: يا أبا الفضل، إن ابن أخيك زعم أن بغلتك جَلَّالة . قال: لكن بغلته لو أفلتَت ما تركت بيت زانية ولا بيت خمَّار ، إلّا وقفت عليه! قال عبد الرحمن: ما كان أغنانا عمَّا أظهرت لنا من ضَعْف شيخنا!

ولمَّا وفدت عائشة بنت طَلْحة (٢) على عبد الملك بن مروان ، وأرادت الحجّ ، حَمَلَها وأحشامَها (٣) على ستِّين بغلاً من بغال الملوك ؛ فقال عُرْوَة ابن الزُّ كَيْر:

يَا عَيْشُ مَا ذَاتَ البِعَالِ السُّتِّينْ أَكُلَّ عَامٍ هَكَذَا تَحُجِّينْ (1)

<sup>(</sup>١) لم يظهر من هذه الكلمة في الأصل إلا « فا » .

<sup>(</sup>۲) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة . وطلحة هذا من المهاجرين الأولين ، ومن العشرة المسمين للجنة . المعارف ١٠٠ – ١٠٠ والأغانى ١٠ : ٥١ – ٥٠ والإصابة ٤٣٥٩ والرياض النضرة ٢ : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الحشم : الأنباع والماليك والخدم . وفي القاموس : « وحشمة الرجل وحشمه ، محركتين ، وأحشامه : خاصته الذين يغضبون له من أهل وعبيـد أو جيرة » .

<sup>(</sup>٤) نوادر المخطوطات والأغانى ١٠: ٥٦ . وبعده فى الأغانى : « فأرسلت إليه : نعم يا مُعر يّة ، فتقدم إن شئت . فكف عنها ولم تتزوج حتى ماتت » . وكانت قد تزوجت من قبل عبد الرحمن بن أبى بكر ، ثم مصعب بن الزبير ، ثم عمر ابن عبيد الله بن معمر .

وكان مروان أبو السِّمط<sup>(۱)</sup> يركب بغلةً له بالبصرة ، لا يكاد يُفارقها . فقال الجُمَّازُ<sup>(۲)</sup> وهو يهجوه :

۲۰۱ و

اجْتَمَعَ النَّاسُ وصَاحُوا: الخريقُ بِبَابِ عُثْمَانَ وسُوق الرَّقِيقُ فَجَاءَ مَرْ وَانَ عَلَى بَغْسَلَةٍ فَأَنْشَدَ الشِّعْرَ فَأَطْفَا الخريقُ فَجَاءَ مَرْ وَانَ عَلَى بَغْسَلَةٍ فَأَنْشَدَ الشِّعْرَ فَأَطْفَا الخريقُ شاعرُ يَرمِي شعرَه بالبرْد. وكان حَسَدَه حين سمع قائلاً يقول: لم يُصِبُ شاعرُ قطُّ ما أصاب أبو حرملة.

وقد هجاه أيضاً فقال:

يَاأَبَا السِّمْطِ، حَزِيرًا نُ وَتَمَسُوزُ وَآبُ كُنْ لَنَا مِنْهَا مُجِيرًا لَكَ فَى ذَاكَ ثُوَابُ بِشُـعَيْرٍ يُذْهِبُ الحَـرَّ ويَهْنِينَا الشَّرَابُ()

(۱) هو أبو السمط مروان بن أبى الجنوب بن مروان بن أبى حفصة ، وكان شاعراً ساقط الشعر بارده ، عاصر الواثق والمتوكل، وله فى المتوكل وأحمد بن أبى دواد قصائد عدة ، كما كانت له مساجلات مع على بن الجهم . تاريخ بغداد ۱۵۳ : ۱۵۳ ، وطبقات ابن المعتر ۲۹۳ والأغانى ۱۱: ۲ . أما مروان بن أبى حفصة الأكبر جده فله ترجمة فى الشعر والشعراء ۲۳۹ ومعجم المرزبانى ۲۹۳ وابن خلكان ۲ : ۸۹ ، وطبقات ابن المعتر ۲۶ و تاريخ بغداد ۱۳ : ۱۶۲ . ومما جعل المؤرخين يخلطون بينهما أن كلا منهما يكنى « أبا السمط » . والأصح أن الأكبر منهما يكنى « أبا السمط » . والأصح أن الأكبر منهما يكنى « أبا السمط .

(۲) الجاز لقب له ، ومعناه الوثاب . وهو محمد بن عمر بن عطاء بن ريسان . شاعر أديب بصرى، وكان ماجناً خبيث اللسان ، معاصرًا لأبي نواس ، وكان أكبر منه سناً . دخل بغداد في أيام الرشيد والمتوكل ، وأعجب به المتوكل يوماً ، فأمر له بعشرة آلاف درهم ، فأخذها وانحدر فمات فرحاً بها . تاريخ بغداد ٣ : ١٢٥ ، وان خلكان في ترجمة يوسف بن عبد البر .

(٣) الشعير هنا : مصغر الشعر .

وقال ابن سِيرينَ لرجلٍ : ما فعاتْ بغائتُ ؟ قال : بِغْتُهَا . قال : ولم َ ؟ قال : لَوَّونتها . قال : أفتراها خلَّفت رزقها عندك ؟

وذكر يوسُف بن خالد السَّمْتِيُّ (۱) ، عن مُجالد (۲) ، فيما أحسِبُ ، قال : بال بغلى فتنحَّيْتُ . فقال الشَّمْتِيّ : ما عليك لو أصابك .

قال : وكانت لابن سيرين بغلتان : بغلة لخاصّة نفسه ، وبغلة للعاريّة (٣٠) .

وكتب سليمان بن هِشام إلى أبيه: إنَّ بغلتى قد عَجَزت، فإن رأيت أن تأمُر لى بدابة فافعل . فكتب إليه: «قد فهمتُ كتابك ، وما ذكرت مِن ضَعف بغلتمك ، وما ذاك إلاّ لقِلة تعمُّدك ، فتفقَّدها ، وأحْسِنِ القيام عليها . ويرى أمير المؤمنين في ذلك رأية » .

<sup>(</sup>١) هو أبو خالد يوسف بن خالد بن عمير السمتى الليثى . والسمتى : نسبة إلى السمت ، أى الهيئة ، كما فى الأنساب وتهذيب التهذيب . وكان له بصر بالرأى والفتوى ، وهو أول من جلب رأى أبى حنيفة إلى البصرة ، وأول من وضع كتاباً فى الشروط ، وهو علم يتناول أدب القضاء والشروط والمواثيق . وكان أحد رجال الجمهية . توفى سنة ١٩٠٠ . تهذيب التهذيب والسمعانى ٣٠٦ وكشف الظنون (علم الشروط والسجلات) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمرو مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الكوفى ، من رواة الشعبى ، وروى عنه جرير بن حازم ، وشعبة ، والسفيانان ، وابن المبارك وغيرهم . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) العارية والإعارة : الاستعارة ، منسوبة إلى العارة ، يقال أعرته الشيء أعيره إعارة وعارة ،كما يقال أطعته إطاعة وطاعة . وقال الجوهرى : كأنها منسوبة إلى العار ، لأن طلمها عار وعيب .

## [ نوادر وأخبار في البغال ]

ومن النوادر ، قال : ادَّعى رجل على الهَيْثُم بن مُطَهَّر الفَأَفَاءِ<sup>(۱)</sup> أنه سرَق بغلا ؛ فقال له الوالى : ما يقول ؟ قال : ما أَعرِفُ مما يقول شيئاً : قال : أصلحك الله ، إنه سَكْران فاستنكِنْهُ . قال : لأَى شَيء يَسْتنكهنى ؟ آكَلْتُ البغل ؟

وقال آخر يهجو رجلاً:

ياً حابِسَ الرَّوْثِ فِى أَعْفَاجٍ بَغْلَقِهِ شُحَّا عَلَى الْحَبِّ مِنْ لَقُطِ العَصافيرِ وهذا شبيه بقول الشاعر<sup>(٢)</sup>:

رَأَيْتُ الْخَبْزَ عَزَّ لَدَيْكَ حَتَّى حَسِبْتُ الْخَبْزَ فِي جَوِّ السَّحَابِ وَمَا رَوِّحْتَنَا لَتَذُبَّ عَنَّا وللسَكِنْ خِفْتَ مَرْزِئَةَ الذُّبَابِ

۲۰۱ ظ

وهذا ليس من الهجاء الموجِع، وإنما الهجاء ما يكون في الناس مُثْلَة .

قالوا لحَمدانَ أبي سَهْلِ اللَّحْيَاني : علمتَ أن بِرْ ذُون صاحبِ الحبْس

<sup>(</sup>۱) الهيثم بن مطهر ، ذكره الجاحظ فى البيان ٢ : ٢٦٩ وابن قتيبة فى عيون الأخبار ١ : ١٦٠ . وكان فى أيام المهدى ، وهو من أصحاب النوادر ، وكان من التحرجان

<sup>(</sup>۲) البيتان بدون نسبة فى الحيوان ٣: ٣١٧ والعقد ٣: ١٩١. وها لأبى الشعقعق كما فى عيون الأخبار ٣: ٣٦ ، ٣ : ٣٤٧. وجاء فى البخلاء ٢٤ : « وكان أبو الشعقعق يعيب فى طعام جعفر بن أبى زهير ، وكان له ضيفاً ، وهو مع ذلك يقول » كما أعادهما فى ١١٤ بدون نسبة . وقد نسب البيت الثانى مع سابق له غير المروى هنا إلى أبى الشيص فى محاضرات الراغب ١ : ٣١٨ ، وإلى أبى نواس فى المحاسن والأضداد ، ٥ والمحاسن والمساوى ٢ : ٣٠٨ .

نَفَقَ ؟ قال : وَالَهَفَاهُ ! كَنتُ أَرجو أَن بَكَسدَ فَيَخْسَرَ ، فإذا هو قد باع وربح . فظنَّ أَنَّ قوله : قد نَفَقَ ، من نَفاق السِّلْعَة .

ومثل هــذا وليس من ذكر البغال فى شىء ، ما سَمَع رجلُ رجلاً يُنشد قوله:

وكانَ أُخِلاَّنِي يَقُولُونَ مَرْحَبًا فَلَمَّا رَأُوْنِي مُعْدِمًا مَاتَ مَرْحَبُ وَكَانَ أَخِلاًَ بِي مُعْدِمًا مَاتَ مَرْحَبُ فَلَمَّا رَأُوْنِي مُعْدِمًا مَاتَ مَرْحَبُ (الله فقال : مَرْحَبُ (۱) لم يمُتْ ، قتله على بن أبي طالب عليه السلام !

ونظر أبو الحارث بُجَيْن (٢) إلى أتانِ وحْش يُنْزَى عليها حِمَارٌ أَهليُّ ، فأنشد:

لَوْ بِأَبَا نَيْنِ جَاء يَخْطُبُهَا رُمِّل ما أَنْفُ خَاطِبٍ بِدَمِ ٢٠

<sup>(</sup>۱) هو مرحب اليهودى ، قتله على بن أبى طالب فى غزوة خيبر ، وكان خرج إليه محمد بن مسلمة فضرب عنقه . إمتاع الأسماع ٣١٥ . وفي السيرة ٧٦١ أن الذى قتله هو مجد بن مسلمة .

<sup>(</sup>٢) أبو الحارث جمين ، أو جميز ، أحد أصحاب الفكاهة من معاصرى الجاحظ ودعبل بن على ، وسيابة . انظر بعض أخباره فى الأغانى ٢ : ٣٧ و ١١ : ٦ و ١٧ : ٤ وجمع الجواهر للحصرى ٣٣ ، ٦٤ . وذهب صاحب القاموس إلى أن لفظ « جمين » خطأ ، والصواب « جميز »، قال فى مادة ( جمين ) : « ضبطه المحدثون بالنون . والصواب بالزاى المعجمة . أنشد أبو بكر بن مقسم :

إن أبا الحارث جميزا قدأوتى الحكمة والميزا ».

<sup>(</sup>٣) البيت لمهلهل فى اللسان (أبن) ومعجم مااستعجم ومعجم البلدان (أبانان) حيث وردت قصة البيت . ورمل بالدم : لطخ به وفى الأصل: « زمل» تحريف ، صوابه فى اللسان . ويروى : « ضرج » كما فى معجم البلدان ومعجم ما استعجم و « ما » بعده زائدة . أراد : ضرج أنف خاطب .

ونظر إلى برْ ذَوْنِ يُسْتَقَى عليه الماء ، فأنشد :

ومَا الَمَوْءُ إِلاَّ حَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ فَفِي صَالحِ الأَعْمَالِ نَفْسَكَ فَاجْعَلِ (') هذا لو هُمْلَجَ لمْ يُصِبْهِ ما أصابه (٢) .

قالوا: وكان لأبى الحارث بغل قطُوف (٢) ، فلما أعياه استقى عليه الماء ؛ فرآه يوماً فى الطريق ، وعليه مزادة ثقيلة ، وهو يمشى تحتها مشيًا وطبئًا ؛ فقال : لو مشى تحت الخفيف كما يمشى تحت الثقيل ، وكان الإنسان أحب ً إليه من الرَّاوية (١) ، ربح هو الكرامة ، وربحت أنا الوَطاءة (٥) !

قال : ونظر أعرابي ألى بغلِ سَقَّاء ، وقد تفاجَّ ليبول ، فاستحثَّه بالمِقْرَعة ، وقطعَ عليه البول. فقال الأعرابي : إنَّها إحدى الغوائل ، قطعَ اللهُ منك الوتين (٦) ا

قال إبراهيم بن داحة (٢) : كان في طريق المَوْصِل سِكَّةُ بَريد (١) ، ويقرب السَكَّة مسجد ومُستراحُ للمُسافر ، وفي تلك السَكَّة بغل لا يُرام

<sup>(</sup>۱) البيت لمنقر بن فروة المنقرى ، كما فىالبيان ٣ : ٣٢٨ . وتمثل به أبوالحارث كما فى البيان ٢ : ٣٠٣ و ٣ : ٢٢٨ . وفى الأصل : « فاجعلا » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) همليج : سار سيرا حسنا في سرعة وبخترة .

<sup>(</sup>٣) الفطوف: السيء السير البطيء.

<sup>(</sup>٤) الراوية: المزادة فيها الماء.

<sup>(</sup>٥) الوطاءة : اللين والسهولة وفى الأصل : « الوطـــا » .

<sup>(</sup>٦) الوتين : عرق في القلب .

<sup>(</sup>٧) ذكره الجاحظ في البيان ١ : ٨٤ في حماعة من مشايخ الشيع .

<sup>(</sup>۸) فى الأصل: «مريد».

ولا يمانع ، وكان إذا انفلتَ من قَيْده وسِلْسِلته ، وقد عاين بِر ْذَوْنَا ۚ أَو بغلاًّ أو فرسًا، اغتصبه نفسَه ، واقتسره اقتسارا ، فلا ينز ع عنه حتى يَكُومَه ، وربما قتله ، لِعِظَم جُرْدانه ، وإن كان عليه راكبُه صَرَعَه ، وربما قَتَله ، حتى جاء شيخٌ أعرابي على فرس له أعرابي أعجَفَ بادى الحراقيف(١)، حتى نزل عن فرسه على دُكَّان ذلك السجد ، وعلَّق المخلاة في رأسه ، وحلَّ حزامَه ، وترك عليه سَرْجَه ، وأخذ فِخْلاَتَه ، وجاء البغـل قد أَدَلَى ، يُريد أن يركب فرسَ الأعرابيّ ، فجمع رجليْه ، فواتَرَ على جَبهة البغل ، وعلى حجَاجِ عينيه ، فرَحَه خَسَ رَمَعاتِ أَو سُتًّا مُتُواليات ، كلُّما يقع حافرًا رجليَّهِ مقًا ، فنكصَ البغل شيئًا يسيرًا (٢) ، ثم عاوَده ، فنثر على وجهه وحِجاج عينيه مثلَ ذلك العدد ، في أسرعَ من اللَّحظ ، وفرسُ الأعرابي " في ذلك كلُّه واقفُ لا يتحلحَــل ، والأعرابيُّ قد ضحك حتى استلقي، فولَّى البغل يريد السكَّة ، فشدّ عليه فرسُ الأعرابي" من بين يديه ، فلحقه الفرس فعضَّضه ، وكامه الفرسُ ، ورجع الفرسُ إلى موضعه ، ودخل البغل السكَّة ، فكبَّروا عليه ، ونثروا عليه الرّوث اليابس ، وشَمِتَ به جميع السَّاسة ، وافترَّو اعليه"، فترك البغلُ ذلك الخُلق . وقال الأعرابي " وكأنه تخاطب البفل:

ظَنَنْتَ فُرَيْسَ الشَّيْخِ يَا بَغْلُ نَهُزَّةً فَجِئْتَ مُدِلاً كَالهِزَبْرِ تُطَاوِلُهُ

<sup>(</sup>١) الحرقفة : عظم رأس الورك ، وجمها حراقف وزيادة الياء فى مثل هذا جائز فى مذهب الكوفيين .

<sup>(</sup>۲) نکس : رجع .

<sup>(</sup>٣) افتر افتراراً : ضعك وأبدى أسنانه .

# فَوَلَيْتَ مَفْلُولًا وطَابَقْتَ مُذْعنَّب

كَمَا طَابَقَتْ لِلبغــلِ يومًا حَلَائِلهُ(١)

قال : وقدَّموا إلى سُليمان بن عبد اللَّلِك جَدْيًّا سمينًا ، فقال لأبي السَّرايَا(٢٠) - وكان من مَجانين الأعراب - كُلْ منْ شَحْم كُنْيَته ، فإنه يَزيد في الدُّماغ . قال : لو كان الأكل من كُلِّي الجدى يزيد في الدِّماغ ، كان رأسُ الأمير أعظمَ من رأس البقل ا

وإنما قال « الأمير » ، لأن سليان كان يومئذٍ وليَّ عَهْد.

وقد غَلِط مَن زعم أنَّهم كانوا وضعوا قُدَّام سليمان جَدْيا ، وإنما كان يأكل ملوكهم الخُملان ، لأنَّها هناك أطيَّب ويسمّونها : « العَمَارِيس » .

ولمَّا قَدِم عبد الملك بالكوفةِ ، وضعوا بين يديه جديًّا ، قال : فهلاًّ جعلتموه عُمْرُوسًا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ، تلك عماريس الشام ؛ فأمَّا العِراقُ (٢) فجدَاؤها أطيب وأكرَم (١).

وتفاخر ناس بِكِبَر الأيور ، وشيخٌ جالسٌ لا يخُوض معهم ؛ فلما أكثروا قال الشيخ : لوكان كبر الأيور تَجدًا كان البغل من بني هاشم ! ۲۰۲ ظ

<sup>(</sup>١) البعل : الزوج ووردت في ط : « للبغل » ، تحريف . والحلائل : جمع حليلة ، وهي الزوجة . طابقت له : انقادت له ووافقته وأذعنت .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « لأبى السربال » ، صوابه من البيان ٢ : ٢٣٨ حيث الحبر .

<sup>(</sup>٣) قرأها ناشر ط سهوا «الشام»، وقال : « لعل الصواب العراق » مع وضوح كلة « العراق » في الأصل .

<sup>(</sup>٤) بدله في الحيوان ٥ : ٤٦٢ : ﴿ فَأَيْنَ أَنْتُمْ عَنِ الْعَارِيسِ ؟ فَقَيْلُ لَهُ : عماريس الشام أطب ».

وشهد مُزَبِّد المَديني<sup>(۱)</sup> عند قاضي المدينة بشهادة ؛ وكان ذلك القاضي مُفْرِطَ الحِدّة ، شديد البَطْش ، سريع الطَّيَرة ، فقال له القاضي : أَعَلَى تَجترئ وعندى تشهد ؟! جُرَّا برجليه وألقِيَاه تحت البغلة ! فلما أمعنَا به نحو البغلة ، التفت إلى القاضي فقال : أصلحك الله ، كيف خُلُقها ؟ فضحك و حَلَّى سبيله .

وكان نُمَيْسلة بن عُسكَّاشة النُّمَيرى (٢) مُتكايِسًا ؛ فدخل دار بِلال ابن أبى بُرْدة ، فرأى ثورًا مجلَّلًا،فقال : سبحان الله ! ما أفرهها مِن بغلة لولا (٣) أن حوافرَها مشقوقة !

قالوا: ورأى الطائفُ بالليل شخصًا عظيما قد انخنس (٤) عنه ، فشدّ نحوه ، فإذا حَمْدُوكِهُ الحَخْنَث قد جلس كأنه يَخْرأ ، ولم بكن به خِراء ، وكان قد جلس على رَوْث ؛ فقال له : أنت أيَّ شيء تصنعُ ها هنا هذه الساعة ؟ قال : خرجتُ أخراً . فنظروا فإذا تحته رَوْئة ، قالوا : ما لكَ ، صرتَ بغلًا ؟ قال : هذا زيادة عليكم ، كل إنسان يخرأ ما يشاء !

قال أبو الحسن (٥): نظر جُحَال الله رجل بين يديه يسير على بغلة ،

<sup>(</sup>١) مزيد الديني ، من مشهورى أصحاب النوادر والفكاهة . ويقع التحريف في اسمه كثيرا فيقال : « مزيد » . وانظر تحقيق ضبط اسمه والإشارة إلى ترجمته . في حواشي البيان ٢ : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>۲) وردت فی ط « النهدی » ، خلافا لما فی الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لو » والوجه ما أثبت

<sup>(</sup>٤) انحنس : رجع وتأخر .

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن على بن عهد المدائني التوفى سنة ٢١٥ . ترجمته فى البيان ٢٠٠٢

<sup>(</sup>٦) هذا دليل على قدم هذا الشخص . وقد أجرى له ابن النديم المتوفى سنة 🚍

فقال للرجل: الطريق ياحِمْصِيّ ! فقال الرجل: ما يُدْرِيكُ أَنَى حَمَىيّ ؟ قال: رأيتُ حَرَ بغلتك ، فإذا هو يُشبه الحاء ، ورأيت فَقْحَتَمَا فرأيتها تُشبه الميم ، ورأيت ذَنَبها فإذا هو يشبه الصاد ، فقلتُ : إنَّك حميّ !

قالوا: وابتاع عِبّاديٌّ بعَلَا، فمر ّ بالحيّ ، فقالوا: بارك الله لك! قال: لا تقولوا هكذا. فكيف نقول؟ قال: قولوا: لا بارك الله لك فيه! قالوا: سبحان الله! أيقول هذا أحد لأحد له فيه رأى؟ قال: قولوا كا أقول لكم! قالوا: لا بارك الله لك فيه! قال: وقولوا: وأعَضَّك بِبَظْر أُمِّكُ (١)! قالوا: نعم، قال: إنْ أنا أعَر تُكُوهُ أبداً!

۲۰۳ و

وهذا يُشبه حديث سِنْدِيّة الطحّانة ، وكانت تطحن بالنهار ، وتؤدّى الغلّة وتخدم أهلَها بالليل ، فانكسفت الشمس يوماً ، فقالت لها مَوْلاتها : اذهبى ياشَهدة (٢٠) ، أنتِ حُرّة لوجه الله ! قالت : أليس قد صرتُ حُرّة ! ثم عدَتْ

= ٣٨٥ ذكرا في الفهرست ص ٤٣٥ إذ ذكركتاب « نوادر جحا » بين أسماء المكتب التي ألفت في نوادر المغفلين . وفي القماموس : « وجحاً كهدى ! لقب أبي الغصين دجين بن ثابت ، ووهم الجوهرى » . قال الشارح : « أى في قوله إن جحا اسمه » . ونقل عن كتاب المنهج المطهر للقلب للشعراني : « عبد الله جحا تابعي كما رأيته بخط الجلال السيوطي . قال : وكانت أمه خادمة لأم أنس بن مالك ، فلا ينبغي لأحد أن يسخربه إذا سمع ما يضاف إليه من الحكايات المضحكة » . وفي اللسان : « وجعا اسم رجل ، قال الأخفش : لا ينصرف لأنه مثل عمر ، قال الأزهرى : إذا سميت رجلا بجحا فأ لحقه بياب زفر » .

وانظر القاموس ( دجن ، غصن ) .

(١)أعضه : قال له اعضض به . وقد وقع ناشر ط هنا فى تحريف وتحريج نبهت عليه فى مجلة معهد المخطوطات .

(٢)كذا . وسبق أن اسمها « سندية » .

من بين يديها (١) ، فقامت على الب الدار رافعة صوتها تقول : مَن قال لى زانية فهى زانية ، من قال لى ليصة فهى زانية ، من قال لى ليصة فهى لصة ، من قال لى قوَّادة فهى قوادة . هاتى الآنَ رَحَى لك (٢) !

وأخبرنى أبو الزُّبير (٣) كاتب محمد بن حسّان (١٠) \_ ، قال : وقف المَهْيْم بن مُطَهَّر الفَأْفَاء (٥) على باب الْخَيْزُ رَان (١) ينتظر رجسلا يخرج من عندها ، فبعث إليه عمر السَّكْلُوَذِاني (٧) : قد نَهُينا أَن نَجعل ظهور دوابِّنا

<sup>(</sup>١) في ط: « عادت من بين يديها » . خلافاً لما في الأصل .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « هات الآن رحالك » . وإنما تقول لمولاتها : قد أصبحت الآن فى حاجة إلى رحى تطحنين بها بعد أن صرت ُ أنا حرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أبو الزبرقان » . وانظر البيان ١: ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر البيان ١ : ٨٨ . (٥) انظر ما سبق في ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٦) هي الحسيرران ابنة عطاء ، مولدة من جرش باليمن ، وكانت أم ولد ، للهمدى ، وهي أم موسى الهمادى وهارون الرشيد . وكان لها شأن في الدولة العباسية - توفيت سنة ١٧٤ في خلافة الرشيد ، انظر التنبيه والإشراف ٢٩٧ والجهشيارى ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٣٦ ، ١٧٨ ، ٢٣١ والطبرى في حوادت منة ١٧٠ ، ١٧٤ والبيان ٢ : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۷) ذكر الطبرى في حوادث سنة ١٦٧ أن المهدى جد في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم ، وولى أمرهم عمر الكلواذى وفي الجهشيارى ١٥٦ : « وجد الهدى في طلب الزنادقة ، وقلد عمر المكلواذاني طلبهم فظفر بجاعة منهم ، وظفر فيهم بيزيد بن الفيض كاتب المنصور ، فأقر بالزندقة فحبس وهرب من الحبس » ، والمكلواذى والمكلواذانى : نسبة إلى كلواذى ، من قرى بغداد على خمس فراسخ منها ، وقد وردت هنا « المكلوذانى » ويدو أنها نسبة ثالثة ، انظر السمعانى ٤٨٦ ويقال في النسبة إليها أيضاً « كلوذى » كا في معجم البلدان ، نسبة رابعة . وفي كلواذى يقول أبو نواس :

أحين ودعنا يحيى لرحلته وخلف الفرك واستعلى لكلواذى ( ١٦ ــ رسائل الجاحظ \_ ٢ )

مجالسَ (١) ، فانزل عن ظهر دابَّتك ؛ فالأرض أحملُ لِثِقْلِك . فقال للرسول : إنى أنتظر رجلا قد حانَ خروجُه ، فبعث إليه : أن انزلُ عن دابتك ، فإذا خرج صاحبُكُ فاركبْ والحق به . فقال للرسول : أَعْلِمْهُ أَنِّي أَعْرِج ، وأنا مع هذا رجُل مُثْقَل باللحم ، ولا آمَن أن يسبقَني الرجل سبقًا بَعيداً ، فلا ألحقَه . فردّ الرسول ، فقال : يقول لك : إنْ أنت نزلتَ ، وإلَّا أنزلناكُ صاغراً . فقال الهَيْمُ : قُلُ له : إن كنتَ إنَّما تنظر للبغل ، فهو حبيسٌ (٢٠) في سبيل الله ؛ إِنْ أَنْرَلْتَنَى عَنْهُ ، إِنْ أَقْصَمُتُهُ حَبَّةً شَعْيْرِ شَهْراً ، فَسَلَّهُ الْآنَ : أَيُّمَا أُحبُّ إليه : ركو بى له ساعةً ، أو حِرْ مان الشعير شهراً ! فلما جاءته الرسالة قال : ويْلُكُمُ ! هذا شيطان! دَعوه في لعنة الله .

قال : ونظر إليه جعفر والفضل ابنا يحيى (٢) ، وهو واقف في ظلَّ قصر من قصور الشُّمَّاسيَّة (\*) ، فنظر إلى شيخ عجيب الخِلْقة ، وإذا تحته بغلُّ أعجف ، ٣٠٣ ظ يكاد يسقط هُزالًا وضَعفا؛ فقالا له : ياشيخ ، لَو لا تعالجُ بغلَك هذا حتَّى يَعودَ سمينًا فارهًا في أيَّامٍ يسيرة ، بأيسر مئُونة ؟ قال : بأيِّ شيء أُعالجه ؟ قال :

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث : « لا تجعلوا ظهور دوابكم مجالس » .

<sup>(</sup>٢) فى بعض نسخ البيان ٢ : ٢٦٩ « حبس » حيث أورد الحبر مختصراً هاك .

<sup>(</sup>٣) هو يحيي بن خالد البرمكي ، وزير هارون الرشيد ، وهو الذي نشأ هارون ورباه . وكان يقول له : يا أبى ، إلى أن نسكب البرامكة فغضب عليه وحبسه فمات في الحبس سنة ١٩٠ . وكان له من الأبناء ؛ جعفر، والفضل، وعمد، وموسى . وفهم يقول القائل :

أولاد يحيى أربع كأربع الطبائع انظر ابن خلسکان ۲ : ۲۶۲ – ۲۶۳ .

<sup>(</sup>٤) الشماسية : موضع مجاور لدار الروم التي في أعلى مدينة بغداد .

تأخذعشرة أمْناء مِسْكُ وعَنْبَرُ<sup>(۱)</sup> ، وتعجنها بعشرة أَمْناء من بانِ الغالية ، وتُطليه به طَليةً واحدة . فتجافى عن سرجه فولَّى<sup>(۲)</sup> وجوهَهما ظهرَه ، ثم ضرط ضرطةً صُلْبة ؛ قالا : ما هذا ؟ قال : هذا لَـكما على الصَّفة ، ولو قد أَنْجَعَ الدَّوَاء خَرِينا عليكم !

وحدَّثُونا عن هِشام بن حسّان (٢) ، عن محمَّد بن سِيرين ، قال : كان رجلُّ عيّاب ، فأبصر نبغلةً تحت شُرَيح (٢) ، فقال : أبا أميَّة ، إنَّ بغلتك لَفارهة ! قال : إنها إذا رَبَضَتْ لم تَقُمُّ حتى تُتْبعَث . قال : لا خير فيها إذَنْ !

قال أبو الحسن: كان هشامُ بن عبد الملك يوماً على باب يزيد بن عبد الملك ينظر إلى بغال تُعْرَض ، فنظر إلى بغلٍ منها لم يَرَ الناسُ مثلَه فى تمام خُلق ، وطَهارة خُلُق ، ولين سيرة ، وحُسْن صورة ، فقال : ما يصنع أميرُ المؤمنين بهذه الدوابِّ كلِّها ؟ لو أن رجلا اجتزأ بهذا البغل وحده ، لكان مكتفياً .

قال : فلمَّا وَلِيَ هشام ، اتَّخذ البراذين البُخَارِيَّة ، والبغال الفُرْهَة (٥٠ ؛

<sup>(</sup>١) الأمناء: جمع مَناً، وهو ميزان يوزن به ، وقدره رطلان، كما فى المصباح .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مولى » .

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ١٤٦ . وانظر ترجمته ومراجعها فى حواشى البيان ١: ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندى الكوفى القاضى . استقضاء عمر على الكوفة ، ثم عثمان ، وأقره على ، وكان يقول له : أنت أقضى العرب ! وولاه زياد قضاء البصرة . توفى سنة ٧٧ . المعارف ١٩١ والإصابة ٣٨٧٥ وتهذيب التهذيب وصفة الصفوة ٣ : ٢٠ وابن خلكان .

<sup>(</sup>٥) الفاره: النشيط الحاد القوى . ويجمع على فواره . ويجمع نادراً على فره وفره ، بضمتين وبضمة واحدة ، كما يجمع على فرهة مثل صاحب وصحبة ، وسيبويه يرى الأخير اسم جمع وليس بجمع .

فَأَذْ كُوه رَجِلٌ ذلك الكلام ، فقال : وأنا على الرأى الأول ، ولكن تأتينا أشياء نحسُد الناس علمها .

#### [ ما قبل من الشعر في البغال ]

قال : وكان عند محمد بن سليمان (١) رجل مُعَفَّل ؛ فأنشد رجلُ رجزاً قيل في عُمَر بن هُبَيْرة :

جَاءَتْ بِهِ مُعْتَجِرًا بِبُرْدِهِ سَفُوا لِهُ تَرْدِي بِنَسِيجٍ وَحُدِهِ (٢) تَقْدَحُ قَيْسُ كُلُّهِا بِزَنْدِهِ

فقال الشيخ : بأبى هو وأتمى ــ صلى الله عليه وسلم ! لأنّه ظنّ حين سمع بِذكر البُرّد والبغلة ، أنه النبيّ صلى الله عليه وسلم .

وإنما هذا كقول أبى دَهْبَل (٣) :

ثم خاصرتها إلى القبة الحف سراء تمثى فى مرمر سنون ودهبل، بفتح الدال والباء . الشعر والشعراء ٥٩٦ والأغانى ٦ : ١٤٩ والمؤتلف ١٤٩ .

<sup>(</sup>۱) علا بن سليان بن على بن عبد الله بن عباس العباسى، والى البصرة ثم الكوفة فى عهد المنصور، ثم ولاه المهدى ثم عزله ، ثم أعاده الهادى وأقرة الرشيد. ثم نقم عليه واستصفى أمواله . وتوفى سنة ١٧٣ . لسان الميزان ٥ : ١٨٨ وتاريخ بغداد ١٧٩٥ وجمهرة ابن حزم ٢٢ ، ٢١٦ ، ٢١٦ ، ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) الرجز لدكين بن رجاء الفقيمي ، كما في اللسان ( وحد ، عجر ، سفا ) .

<sup>(</sup>٣) اسمه وهب بن زمعة الجمعى ، من بنى جمع ، وأكثر أشعاره فى عبد الله ابن عبد الرحمن الأزرق والى الىمن ، وفيه يقول القصيدة التى منها البيت النالى . وهو من شعراء الدولة الأموية ، وكان له غزل فى عاتكة بنت معافية بن أبى سفيان ، وفنها يقول :

تَحَمِلُهُ النَّاقةُ الأَّدْمَاءِ مُعْتَجِرًا بِالبُرْدِ، كَالبَدْرِجَلَّى لَيلةَ الظُّلَمِ (١) ومثل قول ابن المَوْلَى (٢) لجعفر بن سلمان :

أَوْحَشَتِ الجَمَّاءِ مِنْ جَعْفَرِ فَجَانِبَا عَـــيْنِ أَبِي مشعرِ (٣) لَمَّا غَـــيْنِ أَبِي مشعرِ الْأَزْهَرِ لَمَّا غَـــدَا تَحْمِلُهُ بَعْلَةٌ مُعْتَجِرًا كَالقَمَـــرِ الأَزْهَرِ ولمَّا غَال المَدينيّ (٥) وهو قاضٍ ولمّا فال المَدينيّ (٥) وهو قاضٍ

(١) معتجراً : معتما . والاعتجسار : لى الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك .

(٢) هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن المولى ، مولى الأنصار ، من مخضر مى الدولتين . الأغانى ٣ : ٨٥ – ٩٣ .

(٣) الجماء : موضع من ضواحى المدينة ، وكان جعفر والياً على المدينة وله بها قصور . ثم عزل عنها ، كما فى معجم البلدان ومعجم ما استعجم . وعين أبى مشعر ، لم أجدها فى كتب البلدان .

(٤) فى الأغانى ٧: ١٥٠: « دعى رجل من أهل الأدب إلى بعض المواضع قسقوه نبيذاً غير الذى كانوا يشربون منه ، فقال فيهم :

نبيذان في مجلس واحد لإيشار مثر على مقتر فلو كان فعلك ذا في الطعام لزمت قياسك في المسكر

وبعدها البيتان . فبلغت الأبيات أبا البخترى فبعث إليه بثلثمائة دينار » . وفى تاريخ بغداد ١٣ : ٤٨٢ أن الشعر للعطوى .

(٥) هو وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب . أبو البخترى القرشي المديني، وكان قد انتقل عن المدينة إلى بغداد فسكنها وولاه هارون الرشيد القضاء بعسكر المهدى ، ثم عزله فولاه المدينة ، ثم عزل فقدم بغداد وأقام بها حتى مات . وكان جواداً سخياً . توفى سنة ٢٠٠٠ . تاريخ بغداد ١٣٠ : ١٨٠ – ٢٣٤ والأغانى ٧ : ١٥٠ والبخترى ، بغتج الباء وسكون الحاء المعجمة وفتح التاء

ببغداد ، وإنما ضَرَب به المثَل ، ولم تكن قصيدته موجَّهة إليه ، فلما سمع قوله أبو البَخْتَرَى :

لَوْ كُنْتَ تَطْلُبُ شَأْوَ الْكِرَامِ فَعَلْتَ فَعَالَ أَبِي البَيْخَتَرَى (١) تَنَبُّعَ إِخْوَانَهُ فِي البِلَدِ فَأَغْنَى الْقِلَّ عَنِ الْكُثْر قال: يا غلام ، عليَّ بأربعائة درهم ، وتَخْتِ فيه أربعون ثوباً ، وبغلة ناجية (٢) . فأعطاه ، أو فبعثَ بها إليه .

وقال بعض الْمُحَارَ فِينَ (٢) الفُقُراء، أو الطِّيَاب (١) الشعراء: أَتُرانِي أَقُولُ بَوْمًا مِنَ الدَّهْـــرِ لِبَعْضِ التِّجَارِ أَفْسَدْتَ مَالى

أَوْ تُرَانِي أَفُولُ: مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ لِدَوَابِي بِذَا الشَّعِيرِ جِمالَى(٥)

أَوْ نُرَانِي أَقُولُ : يَا قَهْرَمَانِي سَلْ غَـــلاَمِي مُوَقَّقًا عَنْ بِغَالِي

أَوْ تُرَانِي أَمُرُ فُوثِقَ رَوَاقٍ لِيَ عَالٍ فِي مَعْلِسِ لِيَ عَالِي أَسْرِ جَوالِي ، فَيُسْرِ جُونَ دَوَابِي فَأَقُولُ: أَنْزِعُوا السَّرُوجَ، بَدَالَى (٢)

(١) ورد البيت بالخرم في أوله . وفي الأغاني : « ولو كنت » و : « صنعت صنيع » ، وفي هامش الأصل : « كفعل » عن نسخة ، أي فعلت كفعل .

<sup>(</sup>٢) التخت : وعاء تصان فيه الثياب . والناجية : السريعة .

<sup>(</sup>٣) المحارف، بفتح الراء: المحدود المحروم الذي لايصيب خيراً من وجه توجه له.

<sup>(</sup>٤) الطياب : جمع طيب ، مثل جيد وجياد . والطيب : الفكه المزام .

انظر الحيوان ٣ : ٢٧ والبيان ٣ : ١١٥ ، ١٥٢ وسيبويه ٢ : ٢١١ .

<sup>(</sup>٥) خفف باء الدواب للضرورة .

<sup>(</sup>٦) انظر الحاشية السابقة . وبدا لي : أي تغير رأيي على ما كان عليه . ومنه قوله .

لعلك والموعود حق لقـــاؤه بدا لك في تلك القاوص بداء

هَذَيَانَا كَا تَرَى وفُضُ وفُضُ وَلَا دَائِمَ النُّوكِ مِنْ عَظِيمِ المِحَالِ (')
ومن هذا الباب قول الآخر ('):
أَخَى اللهُ اللهِ وَلَا الْحَجِيجِ ومَا أَمْلِكُ لَا اَبغُ لَا اَبغُ لَا وَلَا فَرَسَا (')
اللهُ اللهُ اللهِ وَابْنَ كُلِّ أَيْحِ يَقُولُ: إِجْدَمْ وقَائل: عَدَسَا (')

وقال رجل من بني شَيْبان ، واقترض ، فندِمَ بعد أن ركب البغال المقصَّصة (٥) بَدَلًا من النجائب والخيل:

بُدِّلْتُ بَعْدَ نَجَائِبِي ورَ كَانْبِي أَعْوَادَ سَرْجِ مُقَصَّصٍ هِمْلاَجِ وَوَقَعْتُ بَعْدَ نَجَائِبِ : عَاجِ (١) وَوَقَعْتُ فَى عَدَسٍ كَأَنِّى لَمَ أَزَلْ شَنِقاً لِقَوْلَى لِلِنْجَائِبِ : عَاجِ (١) واللهِ لَوْلاَ أَنْ أَضَيِّعَ غَزْوَتِي لَرَجَعْتُ مُنْقَلِبًا لَهَا أَدْرَاجِي (٧)

٤٠٧ظ

- (١) المحال ، بالكسر : المكر ، وبالضم : المستحيل .
- (٢) هو بشمر بن سفيان الراسبي ، كما فى اللسان ( عدس ) .
  - (٣) يقال أوب وتأوب وأيب ، كله بمعنى رجع .
- (٤) اجدم : زجر للخيـــل . وعدس : زجر للبغل . وعدس ، بالبناء على السكون ، وأعربه الشاعر للضرورة كما في اللسان (عدس ) .
- (ه) عنى بالمقصص المقصوص الدنب ، ويقال لها أيضـا « المحذفة » . وانظر ما سأتى في ٢٠٩ ظ .
- (٦) شنق شنقاً : هوى شيئاً فصار كأنه معلق به . ورجل شنق : معلق القلب . وعاج : زجر للناقة ، يقال بالتنوين وعدمه .
- (٧) يقال رجع درجه ، بالتحريك ، وأدراجه ، أى رجع فى طريقه الذى جاء فيه

وقال اكسَن بن هابي :

فَحُلْتُ إِلَى الْبِعَالِ فَأَعْوَزَتْنِي وحُلْتُ مِنَ الْبِغَالِ إِلَى الْخُمِير فَأَعْيَتْنِي الْخُمِيرُ فَصِرْتُ أَمْشِي أَزَجِّي الْمَشْيَ كَالرَّجُل الْكَسِير (٢) ومَا بِي ، والخْمِيدُ اللهُ ، كَسْرُ وَلْكِنْ فَقْدُ مُمْ لِكَنِ الْأُمِيرِ (٢) وقال رَبيعة الرَّقُّ :

غَنِيتُ مِرْ كَبِ البِرِ ْذَوْنِ حَتَّى أَطاَحَ الكِيسَ إِغْلاَهِ الشَّعِيرِ (١)

فإِذَا مَا قُمْتُ أَمْشِي هُمَّ خَصْرِي بِأُنبِتارِ كُلَّ ذَا أُحْمِلُ وَحْدى أَيْنَ مِنْ أُمِّي فِرَارِي أُمَّتًا هٰذَا ورَبِّي حِمْلُ بِرْذَوْنِ بُحَارِي أُمَّتاً لَسْتُ بِبِرْدُونَ نِ وَلاَ بَعْلِ مُكارِي

لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سلم والأغر ابن حاتم مُعجم الأدباء ١١ : ١٣٤ — ٢٣٦ ونكت الهميان ١٥١ — ١٥٢ وطبقات ابن المعتر ١٥٧ — ١٧٠ والأغاني ١٥٠ : ٣٧ — ٤٢ .

<sup>(</sup>١) ط: «عنيت» بالعين المهملة خلافاً للائصل. وفي الديوان: «أضر الكيس».

<sup>(</sup>٢) في الدنوان : « أزجى الرجل » . والنزجية ؛ الدفع بالرفق ، والسوق اللين .

<sup>(</sup>٣) الحلان ، بالضم : مصدر حمل يحمل حملانا ، ثم يطلق على ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة .

<sup>(</sup>٤) هو أبو شبابة أو أبو ثابت ، ربيعة بن ثابت برلجاً بن العبزار بن لجأ الأسدى الرقى ، من شعراء الدولة العباسية ولد بالرقة وبها نشأ ، فأشخصه المهدى إليه فمدحه ، وكان ضريراً . وهو القائل ب

كُأنَّكَ دِيكٌ مَائِلُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ (٢) وأَنْتَ إِلَى وَجْهٍ يَزِينُكَ أَفْقَرُ (٢)

إِلَى سَلْمَ وَلَمْ يُخْطِ اخْتِيارِي (٥) اللهُ اَعْتِيارِي (٥) اللهُ اَعْتِيدَارِي إِذَنْ لَا يَقْبَلُ اللهُ اَعْتِيدَارِي فَقُومُوا فَانظُرُوا في شَأْنِ دَارِي وَأَنْقُوا مِنْ صَعِيفَتِكُمْ صِعَارِي

وقال الحكم بن عَبْدَلُ ('): مَرَرْتَ عَلَى بَغْلٍ تَزُنُّكَ تَسْعَةُ تَخَايَلْتَ فَى جِنِّيَّةٍ لِتَرُوعَنَكَ وقال حَنْظلة بن عَرادة ('):

تَحَيِّرْتُ الْلُوكَ فَحُطَّ رَخْلِي يَقُولُونَ أَعْتَذِرْ مِنْ حُبِّ سَلْمَى إِذَا مَرَّتْ بِجِسْرِكُمُ بِعْلَاقِ وقُومُوا ظالمِينَ فَهَـــدِّمُوها

وحمل أبو دُفافة بن سعيد بن سَلْم (١) دِعْبِلاً الشاعر على بغل ، فوجده ٢٠٥ و ــ زَعَم ــ ذا عيوبٍ فسكتب إليه :

(۱) الحسكم بن عبدل بن جبلة الأسدى من شعراء الدولة الأموية . وكان أعرج أحدب هجاء خبيث اللسان ، منزله ومنشؤه السكوفة . الأغانى ٢ : ١٤٤ – ١٥٣ · (٣) وكذا في الحيوان ٢ : ٣٠٥ . وفي اللسان (زين) : « ماثل الزين » . والزين : العرف .

<sup>(</sup>٣) فى الحيوان : « تخيرت أثواباً لزينة منظر » .

<sup>(</sup>٤) حنظلة بن عرادة ، من شعراء الدولة الأموية ، وكان صاحب سلم بن زياد والى خراسان فى أيام يزيد بن معاوية . انظر الحيوان ١ : ٢٣٦ والجهشيارى ٣٩٣ ونوادر المخطوطات ٣ : ٣٥٥ والاشتقاق ٢٤٧

<sup>(</sup>٥) يعني سلم بن زياد .

<sup>(</sup>٦) في الأغاني ٢٥: ١٥ أن دعبلا قال : « مدحت عبد الرحمن بن خاقان وطلبت منه برذونا فحمله إلى غامراً (أى به غمز ، وهو الظلع ، وفي الأصل : غامراً) فكتبت إليه » . وأنشد البيتين . ثم قال : « فبعث إلى ببرذون غيره فاره ، بسرجه ولجامه والني درهم » .

مُعِلْتُ عَلَى أَعْرَجٍ حَارِنٍ فَلاَ لِلرُّكُوبِ وَلاَ لِلنَّمَنُ (')
حَمَلَتَ عَلَى زَمِنِ شَـَاعِرًا فَسَوْفَ تُـكَافَا بِشَكْرٍ زَمِن ('')
وخرج أبو هُو مَة الفَزَ ارى من منزله على بغلةٍ فارهة ، فشرِب بكلّ ما معه واحتاج ، فبادل بالبغلة حمارة ، وقال :

خَرَجْتُ بِبَعْلُةٍ مِن عِنْدِ أَهْلِي فَجِئْتُ مِهَا وقدْ صَارَتْ حِمَارَهْ فَمَنْ يَكُ سَسَائِلاً عَنِّى فَإِنِّى أَنَا الغَاوِى خَلِيعُ بَنِى فَرَارَهُ وَمَنْ يَكُ سَسَائِلاً عَنِّى فَإِنِّى أَنَا الغَاوِى خَلِيعُ بَنِى فَرَارَهُ وَمَنْ يَكُ سَسَائِلاً عَنِّى فَإِنِّى أَنَا الغَداة وبادلَ محمد بن الحارث (٣) قَيْنَةً ببرذون ؛ فألفاه صديق له صلاة الفَداة وقد ركبه ، فقال :

عُجْتُ بالسَّابَاطِ يَوْمًا فإذَا القَيْنَةُ تُلْجَمْ قَيْنَةٌ كُلْجَمْ قَيْنَةٌ كَانَتْ تُغَنِّى مُسِخَتْ بِرِ ۚ ذَوْنًا أَدْهَمْ

وقال الآخر :

ياً فَتْحُ لَوْ كُنْتُ ذَاخَزً ۗ أُجَـــرًّرُهُ

تَحْتِي سَلِيمُ الشَّظَا مِنْ نَسْلِ حَلاَّبِ(١)

<sup>(</sup>۱) الحارن: ذو الحران ،وهو الذي لاينقاد ، إذا اشتد به الجرى وقف . وفي الأغاني : « غامر » . صوابه « غامز » وقد سبق تفسيره

<sup>(</sup>٢) الزمانة : العاهة . وفي الأغاني : « على زمن غامر » صوابه « غامز »

<sup>(</sup>٣) فى معجم المرزبانى ٤٣٤ : « همملد بن أبى الحارث السكوفى . دكر دعبل أن له أشعاراً كثيرة حساناً ، وكان لبعض إخوانه جارية مغنية فباعها وأخذ بممنها برذوناً فقال محمد . . » . وأنشد البيتين مع تقديم الثانى منهما على الأول

<sup>(</sup>٤) فى الأصل و ط: « جلاب » ، صوابه بالحماء المعجمة . وهو فرس لبنى تغلب من نتاج أعوج انظر القاموس واللسان ( حلب ) والحيل لابن الكلبى ١٤ ولأبى عبيدة ٦٧ ونهاية الأرب ١٠ : ٤ والعمدة ٢ : ١٨٨ .

أَوْ كُنْتُ ذَا بَغْلَةٍ سَـِفُواء نَاجِيةٍ وشـاكِريَّنِ لَمْ أُحْبَسْ عَنِ البَابِ(١) أَذْرَى بنـاً أَنَّنَا قَلَّت دَرَاهِمُنَا

والْفقــرُ بُزْرِي بَآدابٍ وأَحْســابِ

وقال أبو العتاهية في عبد الله بن مَعْن بن زائدة :

أُخْتُ بَنِي شَيْبَانَ مَرَّتْ بِنَا كَمْشُوطَةً كَوْرًا عَلَى بَعْلِ (٢) تُكْنَى أَبَا الْفَصْلِ فَيَامَنْ رَأَى جَارِيَةً تُكْنَى أَبَا الْفَصْلِ لِ

وأشعار ذكروا فيها البغال بالتهجين ، ولم يقصدوا إلى أعضائها بشيء ، ومنها ما أرادوا بها من تحياز ركوبها (٣) ، قال بعضهم في هجاء الموالى :

تَأَمَّلْتُ أَسْوَاقَ الْعِرَاقِ فَلَمْ أَجِدْ دَكَا كِينَهَا إِلَّا عَلَيْهَا الْمَوَالِيَا جَرُهُ وَكَا كِينَهَا إِلَّا عَلَيْهَا الْمَوَالِيَا جُلُوسًا عَلَيْهِا يَنْفُضُونَ لِحَاهُمُ كَا نَفَضَتْ عُجْفُ الْبِغَالِ الْمَخَالِيَا وَقَالَ طَارِقَ بِنَ أَثَالَ الطَائِي :

مَا إِنْ يَزَالُ بِبَغْدَادٍ يُزَاحِمُنَا عَلَى البَرَاذِينِ أَمْثَالُ البَرَاذِينِ

<sup>(</sup>۱) الشــاكرى : الأجير المستخدم ، معرب چاكر ، كما فى القاموس . وانظر حواشى الحيوان ١ : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ممشوطة ، أى ممشوطة الشعر . وفى الأصل : « منشوطة » ، وأثبت مافى الأغانى . والكور ، أصله من إدارة العمامة على الرأس ، والمراد إدارة شعرها كما تدار العمامة .

<sup>(</sup>٣)كذا وردت هذه العبارة . وجعلت فى ط : « بها غيار ركوبها » ! .

<sup>(</sup>٤) أنشد الشعر فى البيان ١ : ٣٢٧ و ٣ : ٣٣٧ . وهو فى مجالس ثعلب ١٧٨ بدون نسبة .

أعطاهُمُ اللهُ أمــوَالًا ومَنْزِلَةً مِنَ الْمُلُوكِ بِلاَ عَقَــلِ ولاَ دِينِ ما شُئْتَ مِنْ بَغْلَةٍ سَفَوَاء ناجِيَةٍ وَمِنْ ثيابٍ وقَوْلٍ غَيْرِمَوْزُ ون (١) وقال بعضهم في تشبيه الشيء بالشيء، وهذا شعر ينبغي أن يُحفظ: وهَيَّجَ صَوْتُ النَّــــاعجات عَشيَّـةً

نَوَائِحَ أَمْثَالَ البِغَالِ النَّـوَافِرِ (٢) كَيَخُطْنَ أَطْرَافَ الأُنُوفِ حَـوَاسِراً

يُظاهِر ْنَ بالسَّـو ْءَاتِ هُدْلَ المَشَـافِرِ بَكَى الشَّحْوَ مَا دُونِ اللَّهَى مِنْ حُلُوقِها

ولَمْ بَبْسُكِ شَجْوًا مَا وَرَاءَ الْحَنَّ اجْرِ وما سمعنا في صفة النوائح المستأجَرات، وفي اللواتي ينتحلن الحُزْن وهُنَّ خليَّاتُ بال، بأحسنَ من هذا الشعر.

وها هنا باب من الشعر حَسَن ، وليس من هذا بعينه ، ولكنه قد يُشاكله من باب . قال الشاعر :

أَلاَ لاَ يُبَالِي البُرْدُ مَنْ جَرَّ فَصْلَهُ كَا لاَ تُبَالِي مُهْرَةٌ مَنْ يَقُودُهَا (٢) وقال آخر:

لاَ يَحْفِلُ البُرْ دُ مَنْ أَبْلِي حَوَاشِيّهُ ولاتُبَالِي عَلَى مَن راحَتِ الإِبلُ (١)

<sup>(</sup>١) فى البيان : « ومن أثاث » ، وفى مجالس ثعلب : « ومن فعال » .

<sup>(</sup>٢) الناعجات : الإبل السراع ، أو البيض الكريمة . وجعلت في ط : « النائحات » خلافاً لما في الأصل .

<sup>(</sup>٣) البيت في البيان ٣: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) في البيان ٣ : ٨٢ : « من يبلي حواشيه » .

وقال آخر :

أَهِينُــوا مَطَاياً كُمْ ۖ فَإِنِّى رَأَيْتُهُ

يَهُونُ عَلَى البِرِ ۚ ذَوْنِ مَوْتُ الفَتَى النَّدْبِ (١)

وقال آخر<sup>(۲)</sup> :

وإنَّى لَأَرْثِي لِلْكَرِيمِ إِذَا غَدَا إِلَى طَمَعٍ عِنْدَ اللَّهُمِ بُطَا لِبُهُ (٣) وَإِنِّى لَأَرْثِي لِلْكَرِيمِ إِذَا غَدَا إِلَى طَمَعٍ عِنْدَ اللَّهُمِ بُطَا لِبُهُ (٣) وَأَرْثِي لَهُ مِنْ تَجْلِسِ عِنْدَ بَآبِهِ

كَرْ ثِيَتِي للطِّرِّفِ والعِلْجُ رَاكِبُهْ (1)

وقال مُسلم بن الوليد في برذون ابن أبي أُميَّة (٥):

قُلْ لِانْنِ أَمَى ۗ: لاَ تَكُنْ جَازِعَا لاَ يَرْ جِعُ البرذَوْنُ بِاللَّيْتِ (٦)

(١) في البيان ٣ : ٨٢ : « فإنى وجدته » . الندب : الحقيف في الحاجة الظريف ، لأنه إذا ندب لحاجة خف لقضائها .

- (٣) هو عبيد الله بن عكراش ، كما في عيون الأخبار ١ : ٨٩ وأنشده بدون نسبة في البيان ٣ : ٢٠٨
  - (٣) فى البيان : « على حاجة » ، وفى عيون الأخبار « على طمع » .
- (٤) مجلس ، أى جلوس . والطرف ، بالكسر : الفرس الكريم الطرفين ، أى الأبوين . والعلج : الرجل من كفار العجم .
- (٥) هو محمد بن أمية بن أبي أمية ، ويقال محمد بن أبي أمية ، كاتب شاعر ظريف غزل ، كان ينادم إبراهيم بن المهدى . وهو سن أهل بيت كثر فيهم الشعراء ، لذلك اختلطت أشعارهم واختلفت الرويات أيضاً في أنسابهم . تاريخ بغداد ٢ : ٥٨ و الأغاني ٣٣٧ في ترجمة عبد الله بن أبي أمية .
- (٦) أنشد هذه الأبيات في الأغاني ١١: ٣٣ قال: « وكان لحمد بن أمية =

۲۰۶ و

طَأْمَنَ مِنْ جَأْشِكَ فِقْدَانُهُ وَكُنْتَ فِيهِ عَالِيَ الصَّوْتِ ('') وكُنْتَ فِيهِ عَالِيَ الصَّوْتِ ('') وكُنْتَ لَا تَنْزِلُ عَنْ ظَهْرِهِ وَلَوْ مِنَ الْحُشِّ إِلَى البَّيْتِ ('') ما مَاتَ مِنَ الشَّوْقِ إِلَى اللَوْتِ (''؟ ما مَاتَ مِنَ الشَّوْقِ إِلَى اللَوْتِ (''؟ وأَنشد:

بَكَت عَيْنِي لِبِرْذَوْنِي السَّمَنْدِي بُكاَء أَخِي مُعَافَظَةٍ ووُدِّ<sup>(1)</sup> وكانَ لِكُلِّ سَكَبان مؤدِّى (<sup>0)</sup> وكانَ لِكُلِّ سَكَبان مؤدِّى (<sup>0)</sup>

= برذون يركبه ، فنفق فلقيه مسلم وهو راجل ، فقال : ما فعل برذونك ؟ قال : نفق . قال : الحمد لله، فنجازيك إذاً على ما كان منك إلينا » . ثم أنشد هذا الشعر .

وفى الأصل: «قل لابن مى »، وهو مع استقامة وزنه عسر التخريج ، وأثبت ما فى الأغانى وديوان مسلم ٢١٥ . وتخرج همذه الرواية على الحزم ، بالزاى ، وهو زيادة حرف فى أول البيت . وربما جاء بالحرفين والثلاثة ، ولم يأتوا بأكثر من أدبعة . وليس الحزم عندهم بعيب انظر العمدة ٢: ٩٣ . والليت ، أراد به قول «ليت » : ونحوه قول القائل (اللسان لهف) :

فلست بمدرك ما فات منى بلهف ولا بليت ولا لواني

- (١) فى الديوان : « طأطأ من تيهك » . وفى الأغانى : « طامن أحشاءك » .
  - (٣) الحش : المتوضأ ، ومكان قضاء الحاجة .
  - (٣) في الديوان والأغاني : « ما مات من حتف » .
- (٤) السمندى ، يعنى به الشبيه بالسمند ، وهو الفرس بالفارسية . أو النسوب إلى سمندو . وهي قلعة بالروم .
  - (a) كذا ورد في الأصل

### [ طبائع البغال وماقيل فيها ]

قال : ركب صَخْر بن عُثَان (١) بغلاً ، ليبكِّر عليه في حاجة ، فقال له عثمان بن الحكم (٢) ، وهو سيِّد ثَقِيف في عصره : إن كنت تركبه على أنه عدو فاركبه ، و إلا فدعْه .

وقال أبو الحسَيْن النّبخَّاس ـ واسمُه الحارث (٢) ، وهو الذي يقال له مؤمنُ آل فِرْعَوْن ـ إِمَا يَجَمَح البرذون (١) ليصرعَ (٥) راكبه فقط ، ألا تراه إذا سقط عنه ، أو رمى بنفسه عن ظهره ، وقف البرذون ؛ إلّا برذوناً واحداً ، فأنى رأيتُه شدَّ عليه بعد أن ألقاه ، يكدمه ويريحه ، وكان الناس يُشدُّون عليه ، فيتنحى عنه ويشد عليهم ، فإذا أجفاوا من بين يديه رجع إليه يكدمه ويريحه .

وقال مَن يذم البغال: البغل كثير التلوَّن، به يُضْرَب المثل، وهو مع هذا قَتَّالُ لصاحبه. قال ابن حازم الباهلي<sub>ّ</sub> (٢):

<sup>(</sup>١) لعله ولد التالي .

<sup>(</sup>۲) هو عثمان بن الحسكم بن صخر الثقنى ، أوردله أبو الفرج خبرين فى الأغانى ٢ : ٢٣٠ و ١٠٤ ما روى له الجاحظ خبراً فى ١ : ١٠٤ والبيان ٢ : ٢٣٥ . (٣) انظر البيان ٢ : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) البرذون : ضرب من الدواب يخالف الحيل العراب ، عظيم الحلقة ، غليظ الأعضاء . ويقال برذن الرجل : سافر بالبراذين ، كما فى تثقيف اللسان .

<sup>(</sup>٥) ط : « ليتمرغ » خلافاً لما هو واضح في الأصل .

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر محمد بن حازم بن عمرو الباهلي ، مولده ومنشؤه بالبصرة ، وسكن بغداد . وهو شاعر مطبوع سن شعراء الدولة العباسية ، إلا أنه كان كثير الهجاء للناس فاطرح، ولم يمدح من الحلفاء إلا المأمون . تاريخ بغداد ٧٨١ ومعجم المرزباني ٤٣٩ والأغاني ١١٢ - ١٥١ والورقة ١٠٩ – ١١٢ وطبقات المرزباني ٤٣٩ والأغاني ١٠٠ - ٢٥١ .

مَالِي رَأَيْشُكَ لَا نَدُو مُ عَلَى الْمَوَدَّةِ لِلرِّجَالِ''

مُتَسَبَرِّماً أَبَدًا بَمَنْ آخَيْتَ، وُدُّكَ فَى سَفَالِ''

خُلق جَديدٌ كُلَّ بَوْ مِ مِثْلُ أَخَلاقِ البِغالِ

وقال آخر في تلوُّن أخلاقه:

۲۰۶ ظ

وَمَتَى سَبَرَ ْتَ أَبَا الْعَلَاءِ وَجَدْ ْتَهَ مُتَلَوِّنًا كَتَلَوَّنِ الْبَغْلِ فَاللَّهِ عَلَيْ الْبَغْلِ فَاللَّهِ وَجَدْ ثَهَ مُتَلَوِّنًا كَتَلَوَّنِ الْبَغْلِ فَاللَّهِ وَجَدْ ثَهَ مُتَلَوِّنًا كَتَلَوْنُ الْبَغْلِ فَاللَّهِ وَجَدْ ثَهُ مُتَلَوِّنًا لَكُوْنَا الْبَغْلِ فَاللَّهِ وَجَدْ ثَهُ مُتَلَوِّنًا الْبَغْلِ فَاللَّهُ وَجَدْ ثَهُ مُتَلَوِّنًا الْبَغْلِ فَاللَّهُ وَجَدْ ثَهُ مُتَلَوِّنًا الْبَغْلِ فَاللَّهُ وَمِنْ الْبَغْلِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْمُوالْمُوالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُول

يَزِيدُ تُزْرِي بِه عِنْدِي سَجِيَّتُهُ كَالبَّغْلِ، لَاشَاعِرْ فَحُلْ وَلَا رَاوِي وقال عثمان بن الحكم (أ): كان عندنا في الحيّ فتَّى ولدتْهُ امرأة مذكَّرة ، لرجل مؤنَّث: فما رأيتُ ولا سمعت بخُلق رديٍّ من أخلاق البغال، إلّا وقد رأيته فيه (١).

وقال آخر (٥) :

الشُّونُمُ مِنْهَا فِي ذَوَاتِ الْحِجْلِ (١) وغُرَّةٍ تَصْدَعُ جَمْعَ الشَّمْلِ

(١) هذا البيت أحدستة أبيات من هذه القطوعة فى الأغانى ١٥٧ : ١٥٧ قالها لصديق قديم له نال مرتبة من السلطان وعلا قدره ، فجفا محمداً وتغير له .

(٢) السفال ، كسحاب: نقيض العلاء . والبيت وتاليه لم يروها أبو الفرج

(٣) سبقت نرجمته قريباً .

(٤) نحو هذا المعنى فى الحيوان ١ : ١٠٣ إذ يقول أن ابن المذكرة سن النساء والمؤنث من الرجال يكون أخبث نتاجاً من البغل

(٥) هو العكلى الراجز ، كما سيأتى فى ( ٢٢٥ و ) . وهو أبو حزام غالب ابن الجارث . وكان أعرابياً فصيحاً يفدعلى أبى عبيد الله وزير المهدى. قال الحوارزمى : « وشعره عويص لأنه أكثر فيه من الغريب فلا يقف عليه إلا العلماء . وكان يؤخذ عنه اللغة ، أدركه الكسائى واستشهد ببعض شعره » . انظر شروح سقط الزند 1870 — ١٤٦٧ وله ثلاث أراجيز فى الجزء الأول من مجموع أشعار العرب ا : ٧٨ — ٧٠ . (٦) سيرد هذا الشطر والأشطار الخسة بعد فى (٣٢٥ ظ) .

وهُوَ خِلاَفُ الفَرَسِ الهِبَلِّ (۱) وكُلِّ طِرْفِ ذائِلِ رِفَلِّ (۱) قَدْ خَذِرَ النَّاسُ أَذَاهُ قَبْلِي وَعَدّدُوا كُلِّ قَتِيبُ لِ بَغْلِ مِنْ ناشَيْ عِرِّ وكَهْلِ جَزْلِ وسَلَالِسٍ ورائِضٍ مُدِلِّ وَكُهُلٍ جَزْلِ وسَلَالِسٍ ورائِضٍ مُدِلِّ وَكُنُّهُمْ فَالَ بِقَوْلٍ عَسَدْلِ ولَيْسَ يُحْصِي عَيْبَهُ ذُو عَقْلِ وَكُنُّهُمْ فَالَ بِقَوْلٍ عَسَدْلِ ولَيْسَ يُحْصِي عَيْبَهُ ذُو عَقْلِ إِلَّا الذِي يَعْسَلُمُ عَدَّ الرَّمْلِ مِنهم أَبُو الفَضْلِ أَخِي وشَكْلِي فَيَالًا الذِي يَعْسَلُمُ عَدَّ الرَّمْلِ ومَزْيَدٌ وجابِرُ السَّنَمْلِي فَيْ الرَّمْلِ ومَزْيَدٌ وجابِرُ السَّنَمْلِي أَخِي وشَكْلِي ومَزْيَدٌ وجابِرُ السَّنَسَمْلِي الرَّجْلِ ومَزْيَدٌ وجابِرُ السَّنَسَمْلِي اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْه

كان مَعْبِدُ بن أخضر المازِنيّ ـ وهو أخو عبَّاد بن أخضر<sup>(۳)</sup> قاتلِ أبى بلال الخارجي<sup>(١)</sup> ـ عند سـعيد بن عبد الرحمن بن عَتَّاب<sup>(٥)</sup> ، فخرج

<sup>(</sup>١) الهبل: الطويل العظيم.

<sup>(</sup>٧) الطرف ، بالكسر : الكريم الطرقين ، أى الأبوين . والدائل : الطويل الذيل وكذلك الرفل .

<sup>(</sup>٣) عباد بن أخضر نسبة إلى زوج أمه ، كما فى جمهرة ابن حزم ٢١١ إذ يقول : «وأخضر الذى نسب إليه هو زوج أمه» . وبهذه النسبة ورد فى الطبرى ٣ : ٣٧١ . وهو عباد بن علقمة بن عباد بن جعفر النميمى .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بلال مرداس بن أدية \_ بهيئة التصغير \_ أحد الحوارج ، خرج في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عبيد الله بن زياد ، فبعث إليه زرعة بن مسلم العامرى فهزم زرعة ، ثم وجه إليه عباد بن الأخضر فهزمه وقتله سنة ٦٦ وهي سنة مقتل الحسين . الطبرى ٦ : ٢٧١ ولسان الميزان ٣ : ١٤ وجمهرة ابن حزم ٣١١ .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أُسِيد الأموى ، كان سيداً ممدحاً ، تزوج الحجاج ابنته ، وتزوج بنت عبيد الله بن زياد ، فولدت له عتاب بن سعيد . جمهرة أنساب العرب ١١٣ والاشتقاق ٧٨ ونسب قريش ١٩٦ ، ومدحه الراعى . انظر الأغانى ٢٠ : ١٩٨ .

<sup>(</sup>١٧ \_ رسائل الجاحظ \_ ٢ )

من عنده يوماً على بغل فصرعه ، وكسر سرَجَه ، فركبه عُرُّياً ، وانصرف إلى أهله ، فقال :

أَمَّا وَاللهِ يَا بَنَ أَبِي سَـعِيدِ جَزَاكَ اللهُ شَرَّا مِنْ عَمِيكِ فَلَوْ فَى دَارِ طَلْحَةَ دُقَّ سَرْجِي لَأَدَّانِي عَلَى سَرْجٍ جَـدِيدٍ (١) فَبَعْثَ إِلَيْهِ طَلْحَة بِسَرِجٍ .

و وأما ربيعة بن أبى الصَّلْت (٢) ، فقتله بغلُ على باب عبد الله بن عبَّاس . ومن وَلده كَلَدَة بن ربيعة ، وكان شريفاً شاعراً .

وممَّن قتلته بغلته ، خالد بن عثمان بن عَفَّان ، رضى الله عنه ؛ وذاك أن

(١) هو طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي ، الذي يقول له الشاعر :

نضر الله أعظمآ دفنوها بسجستان طلحة الطلحات

انظر العقد ۱: ۳۶۰ إذ جعله أحد خمسة أجواد بالبصرة ، على حين عدهم صاحب الأمالي ۳: ۲۰ ثلاثة أجواد . وانظر جمهرة أنساب العرب ۲۰۰ ، ۲۳۸ . وولاه زياد بن مسلمة على سجستان فتوفى وهو وال بها نحو سنة ۳۵ . وانظر الشعور بالعور للصفدى ۱۹۳ – ۱۹۶ مخطوطة دار الكتب .

(٣) هو ربيعة بن أمية بن أبى الصلت الثقنى ، ولى بعض الولايات بالإسلام ، كما فى جمهرة أنساب العرب ٣٦٩ . وكان لأمية بن أبى الصلت أربعة بنين : عمرو ، وربيعة ، ووهب ، والقاسم . وكان القاسم وربيعة شاعرين أيضاً . وربيعة هو القائل :

وإن يك حيّاً من إياد فإننا وقيساً سواء ما بقينا وما بقوا ونحن خيار الناس طراً بطانة لقيس ، وهم خير لنا إن هم بقوا

الأغانى ٣ : ١٧٩ — ١٨٠ والإصابة ٢ : ١٩٧ والاشتقاق ٣٠٤ وقال ابن دريد عند الكلام على ثقيف : « ومن رجالهم ربيعة بن أبى الصلت ، صاحب ربيعتان : نهر بقرب الأبلة . ومن ولده كلدة بن ربيعة » .

خالداً كان بالسُّقْيَا<sup>(۱)</sup>، فقال: هذا يوم الجمعة ، لئن لم أَجَمِّع<sup>(۲)</sup>مع أمير المؤمنين إنها لَلسَّوْءَة السُّوَءَة السُّوَءَة السُّوَءَة السُّوءَة ، وَكَب بغلةً له لا تُسايَر ، فسار سبعين مِيلاً ، فأتى المدينة في وقت الصلاة : فخرَّ ميِّتًا ، ونجتِ البغلة .

وممن قتلته البغال ، المُنذِر بن الزُّبيَرِ " ، وكان يُكنى أبا عثمان ؛ حَمَلَ على أهل الشام وهو على بغلةٍ وَرْدة ( ) ، بعد أن ألحَّ عليه عبد الله بن الزُّبير يَذْمُره ( ) ؛ فلما سمعت البغلة وَمُقَعَة السِّلاح نفرت ، فتوقَّلت به في الجبَل ( ) ، يَذْمُره جُنه من حدود أسحابه ؛ فاتَبعه أهل الشام ؛ فناداه عبد الله : أنج أبا عثمان ، فيداك أبي وأمِّى ! فعتَرت البغلة ، ولحقه أهل الشام ، فقتلوه .

<sup>(</sup>١) السقيا : موضع بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٢) جمع الناس تجميعاً : شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة . وكذا ضبطت فى الأصل بتشديد الميم ، وضبطت فى ط بفتح الهمزة وسكون الجم خطأ .

<sup>(</sup>٣) هوأبو عثمان المنذر بن الزبير بن العوام ، أخو عبدالله بن الزبير ، وقتل معه . جمهرة ابن حزم ١٢٢ ، ١٢٣ . وكان مقتل أخيه عبد الله سنة ٧٣ في حربه مع الحجاج سنة ٧٣ كما في الطبري ٧ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الوردة بالفتح : ما لونها الوردة بالضم ، وهي حمرة تضرب إلى صفرة . يقال فرس وَرد ، والأنثى وَردة . ويقال عشية وردة : قد احمر أقفها . وفي الأصل : « ورد » ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) ذمره ذمرا : حثه مع لوم واستبطاء . ويقـال ذمره تذميرا : حضه وشجعه .

<sup>(</sup>٦) توقلت توقلا : أسرعت في الصعود .

ولذلك قال يزيدُ بن مُغَرِّغ في هجائه لعبيد الله بن زياد (١) :

لَا بْنُ الزَّ بَيْرِ غَدَاةَ يَذَمُرُ مُنْذِرًا أُولَى بِغَايَةً كُلِّ يَوْمِ دِفَاعِ وَأَحَقُ بِالصَّبْرِ الجَمِيلِ مِنِ أَمْرِئٍ كَزَّ أَنَامِلُهُ قَصِـــــير البَاعِ (٢) قال : وأردف عبَّاسًا المَشُوقَ الشاعر (٣) ، بعضُ الفتيان خلفهَ على بغلة له ، وعده أن يَهبَ له ويكسُوه ، وحَرَن البغل ، فسقط الرجلُ فاندقَّت فخذاه ، فقال المَشُوق :

لَيْتَ مَا أَمْسَى رِجْلَيْكِ كَ بِرِجْلِي وَبِكُفَّى لِيَتْ مَا أَمْسَى رِجْلَيْكِ وَبِكُفِّى لِيَّا الدَّنْبُ لِحُوْفِ (1) لِيسَ لِلْبِغْلِةِ ذَنْبُ إِنَّا الذَّنْبُ لِحُوْفِ

وممن صرعتْه بغلته : البَرْهَخْت (٥) الشاعر ، واسمه علىّ بن خالد \_

(١) لم يظهر من هذه السكلمة فى الأصل إلا اللام تلمها ضمة وياء ساكنة ودال. وهو عبيد الله بن زياد بن ظبيان، المترجم فى حواشى البيان ١:٥٠٣ وهو غير عبيد الله بن زياد بن أبيه.

(٢) كز اليدين : بخيل . والسكزازة : اليبس والانقباض .

(٣) كان معاصراً لإبراهيم بن السرى الزجاج ، كما فى مجالس العلماء ص ٣٠٠ . وفى المصون للمسكرى ص ٨٠ : « وسمى المشوق بقوله :

\* كأن ساءه عين المسوق \*»

وصدر هذا البث كما في الصون:

\* حمى فيها السكرى عيني بيت " \*

(٤) الحرف ، بالضم : الحرمان ، وفى اللسان : « والحرف : الاسم من قولك : رحل محارف ، أى منقوص الحظ لا ينمو له مال» . وفى الأصل : « ليت للبغلة ذنب » ، صوابه ما أثبت . وقد جعلت فى ط : « ليت للبغلة ذنبا » .

(٥) البردخت : لقب له ، واسمه على بن خالد الضبى . ومن الظاهر أنه كان معاصراً لجرير ، ذكره المرزباني في معجمه ٢٨٠ — ٣٨١ . وانظر الشعراء ١٩٣ — ٣٩٣ والأمالي ٣ : ٧٩ وذيل اللآلئ ٣٣ .

وهو الذي كان هجا جَرير بن عطيَّة ، فقال جرير : مَن هذا الهاجي ؟ قالوا : النبردخت . قال : فلستُ ٢٠٧ ظُ أَوّل مَن صَيَّر لهذا شُغُلاً (٢) .

وكان زَيْدُ الضَّبَىٰ ﴿ هُو الذَى حَمَلُهُ عَلَى ذَلَكُ البَعْلُ الذَى صَرَعَهُ ، فَقَالَ : أَقُولُ لِلْبَغْلِ لَمَّا كَادَ يَقْتُلُنَى لَا بَارَكَ اللهُ فَى زَيْدٍ وَمَا وَهَبَا أَقُولُ لِلْبَغْلِ لَمَّا كَادَ يَقْتُلُنَى لَا بَارَكَ اللهُ فَى زَيْدٍ وَمَا وَهَبَا أَعْطَانِيَ الخُتْفَ لَمَّا حِبْتُ سَائِلَهُ وَأَمْسَكَ الفِضَّةَ البَيضَاءَ والذَّهَبَا أَعْطَانِيَ الخُتْفَ لَمّا حِبْتُ سَائِلَهُ وَأَمْسَكَ الفِضَّةَ البَيضَاءَ والذَّهَبَا وهو أمير في يوم وهو الذي كان هجا زيداً بأنه حدبث الفِنَى ، وأتاه وهو أمير في يوم حَقْلُه ، فقال (١٠) :

ولَسْتُ مُسلِّمًا مَا دُمْتُ حَيًّا على زَيْدٍ بِتَسْلِمِ الْأَمِيرِ فقال زيد: لا أَبالِي والله ! فقال هو:

أَتَذْ كُرُ إِذْ كِافُكَ جِلْدُ شَاةٍ وإِذْ نَعْلَاكَ مِنْ جِلْدِ البَعِيرِ قال: إي والله! قال:

فَسُبْحَانَ الَّذِي أَعْطَاكَ مُلْكَا وَعَلَمْكَ الْجُلُوسَ عَلَى السَّرِيرِ قَالَ الْجُلُوسَ عَلَى السَّرِيرِ قال زيد: نعم ، سبحانه! فخرج وعليه فَضْل .

قالوا : ونَفَر بفُلْ كان تحت محمد بن هارون ، أخى سهل بن هارون

<sup>(</sup>١) لفظه في الفارسية « يَرداخَتُ » . انظر معجم استينجاس ٣٤٠ ·

<sup>(</sup>٣) فى الشعر والشعراء: « ما كنت لأشفل نفسى بفراغك » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حصين زيد بن حصين بن زهير الضبى ، أحد بنى السيد ، كان واليا على أصهان . جمهرة أنساب العرب ٢٠٤ وأمالى القالى ٣ : ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات التالية بدون نسبة ومع خلاف فى الرواية ، فى البيان ٤ : ٥١ .

البليغ السكاتب الشاعر . قالوا : وإنما كان البغل ارتدَّ فزعاً ، فقُطِع من جوفه بعضُ العلائق ، فمات على ظهره ، فى وسط مُرَبَّعة باب عثمان نهارًا . وقد تَصْدم الدابّةُ الدابةَ ، فيموت الراكبان والمركوبان .

#### [ الوقوع على البعال ]

وخبرنى سعيد بن أبى مالك (۱) أن غلاماً كان لبعض أهل القطيعة (۱) ينيك بغلة لمولاه ؛ وأنها فى بعض الأيام وقد أدعم (۱) فيها ، فاستزادته ، فتأخّر ت وتأخّر ، حتى أسندته إلى زاوية من الإصطبل ، فضغطته حتى مات . ودخل يعضُ الغلمان لبعض الحوائج ، فرأى الباب عليهما مُغلقاً ، فنادى باسم الغلام فلم يُجبه ؛ فقلع الباب ، فإذا الغلام مُسْنَد إلى الزاوية وقد مات ، وهي تضغطه ، فصاح فتنحّت وسقط الغلام ميّيًا .

ويقولون: إنها تفضح السائس الذي يكُومُها، لأنها تتلمَّظ إذا عاينتُه، ولا تفعل ذلك بغيره، فهي إمّا أن تَقْتُل، وإمّا أن تفضَح.

وأنشدوا لقيس بن يريد ، في هجائه ابنَ أبي سَبْرَة (١) حين رماه بِنَيْك بغلته ، قال :

۲۰۸ و

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «سعد بن أبى ملك » اتباعاً للرسم القديم . وانظر البيان ٢ : ٢٣٩ .

 <sup>(</sup>٣) هى قطيعة الربيع ، منسوبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ، بالقرب من كرخ البصرة . انظر الحيوان ١ : ١٧٣ و ٣ : ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٣) المعروف في هذا الفعل « دعم » الثلاثي .

<sup>(</sup>٤) هو أبو نوفل الجارود بن أبى سبرة سالم بن سامة الهذلى البصرى . روى عن أبى ، وطلحة بن عبيد الله ، وأنس ، وروى عنه قتادة وثابت البنانى . وكان من رجال الشيعة شاعراً خطيباً ، توفى سنة ١٧٠ . تهذيب التهذيب .

ثُبِّنْتُ بَغْلَتَكَ الَّتِي أَتْلَاثُهَا لا تَسْتَقِرُ لَدَيْكَ مَالَمَ تُسْفَدِ (') تَدْنُو بِمُؤْخِرِهَا إِلَيْكَ إِذَا رَأَتْ أَنْ قَدْ عَلَوْتَ لَمَا جِدَارَ للذُودِ

قالوا: ولما أخذ فِتْيانُ من فتيان بنى كُلَيْبِ الفرزدق ، وأَتُوه بأَتان ، وقالوا: والله لتنزُونَ عليها ، كا رَميتَ بذلكُ عطيَّه بن الخَطَفَى أَ ، والله لتنزُونَ عليها ، كا رَميتَ بذلكُ عطيَّه بن الخَطَفَى أَو لنقتلنَّك! قال: إن كان فهاتوا الصخرة التي كان يقوم عليها إذا ناكها ، حتى أنالها! فضحكوا جميعًا من ظَرْفه ، وخلَّوْا سبيله .

### [ من قتلته الغال ]

وممن قتلته البغال : زيد بن حُلْقٍ<sup>(٣)</sup> الرَّائِض ، ووَلَدَ حُلْق معروفون عندنا بالبصرة .

وممن قتلتِ البغال<sup>(۱)</sup> : محمد بن سعید بن حازم المازنی ، وعمرو ابن هَدّاب<sup>(۱)</sup> أُحدُ عمومته ، قتله بغلُ بَتُسْتَر .

ومات المهلُّب بن أبي صُفْرة على ظهر دابَّته بالطَّالَقان (٦٠).

<sup>(</sup>١) المتلد والتلاد: الممال القديم من حيوان وغيره يورث عن الآباء . يقال تلد المال ُ وأتلده هو .

<sup>(</sup>٢) هو والد جرير بن عطية .

<sup>(</sup>٣) كذا بوضع علامة الإهمال تحت الحاء المضمومة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) جعلت في ط : « قتلته البغال » ، خلافاً للأصل .

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن هداب بن سعید بن مسعود المازنی ، ولی فارس لمنصور ابن زیاد . جمهرة ابن حزم ۳۱۲ . وذکر فی الحیوان ۳ : ۳۵ أنه کف بصره . ۱۰ المالات از ۱۰ المالات ا

<sup>(</sup>٦) الطالقــان ، بفتح اللام : بلدتان إحداها بخراسان ، والأخرى بين قزوين وأبهر .

ومات إياس بن هُبَيْرةَ العَبْشَمِيّ صاحب اكحمَالة ، على ظهر حمار . ولم يمت على ظهر حمارٍ كريمٌ .

#### [ صرع البغال ]

وكانت بغلة أعْيَنَ المتطبّب (۱) تُصْرَع ، وكان أعين يُصْرَع ، فصُرِ عَامرَة مَا قَبَالةً دُور بنى السَّمْهَرِى ، فقام رجالٌ منهم فأدخلوه الدار ، فنوَّموه على فِراش ، ووكَّلوا بالبغلة مَن أدخلها الإصطبل ، فلمَّا أفاق وفتح عينيه أنكر موضعه ، فقالوا : إنما أنت في دار بنى السَّمْهَرِى ، وهم إخوتك وأهلك . فقال : كيف أشكركم وأنتم أعد وأيسر ؟ ولكن أعلَّكم بعض ما لاغينى بكم عنه : إذا أنّى أحد كم الغائط فليمتسح بشقق القصب ، فإنّه إن كان هناك شيء من هذه الأورام (٢) حلقه واسناصله على الأيام ، وإن خرجت على أحد منكم لم تعرض له هذه العِلَة ما دام يستعمل القصب . وإن خرجت على أحد منكم برثرة فلا يحكّها ، وإن دَعْدَعَتْه ووجد فيها أكالًا ، فإنَّ ذلك الحكَّ ربّماً أنفر ذلك المكن ، وجذب إلى مكانه من الفساد ما يصير به بَرْة ، فإنْ حكّ البثرة فربّما صارت خُراجًا .

5 Y.A

وقال لى كَمْ شئت (٣) من أصحاب القَصَب والبَوَارى : نحن لا تعترينا البواسير ؛ لطول قعودنا على القَصَب والبوارى .

 <sup>(</sup>١) ذكره الجاحظ في الحيوان ٢ : ٣٣٣ وذكر أنه كان له بغل يصرع ،
 فكان ربما اتفق أن يصرعا جميعا . ثم قال : « وقد رأى ذلك كثير من أصحابنا البصريين » . فهو معاصر للجاحظ أو قريب من عصره .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: « الارواح » . وانطر ما سيأتى .

<sup>(</sup>٣) عبارة يكثر الجاحظ من تردادها ، وكأنها من لوازمه ، يريد بها الكثير من الناس . انظر الحيوان ٣ : ١٧٨ ، ٢٣١ و ٤ : ٤٦ و ٥ : ٣٧٤ .

# ذكر الانتفاع بالبغال في البرد

فى الجاهليّة والإسلام ، وتعرُّف حقائق الأخبار ، وأنَّها آلة من آلات السلطان عظيمة ، ولا بدَّ للسلطان والماوك من تعرُّف الأخبار

قيل لشيخ ذى تجربة : ما أذهب مُلْكَ بنى مروان ؟ قال : ما زال ملكهم قائما حتى عَمِيَتُ عليهم الأخبار . وذلك أن نَصْرَ بن سَيّار ، كان صاحب خُر اسان ، قبل خروج أبى مُسْلِم وقوَّةِ أمره ، إلى أن قوى عليه حتى هرب منه . وذلك أنه ، وإن كان واليّا لأربعة خلفاء (۱) ، فإنه كان مأموراً بمُكاتبة صاحب العراق ، وإن كان صاحب العراق لا يقدر على عَزْله ، وقد كان يزيد ابن عُمر (۲) يَخاف أن يُولَى مكانة نصر ُ بن سيّار ، أو مِسْور ُ بن عرو ابن عباد (۱) ، فاحتال لمِسْور ، ولم تمكنه الحيلة في نصر ، فكان إذا كتب ابن عباد (۱) ، فاحتال لمِسْور ، ولم تمكنه الحيلة في نصر ، فكان إذا كتب

<sup>(</sup>۱) ولى نصر بن سيار لهشام بن عبد الملك سنة ١٢٠ ، ثم الوليد بن يزيد ، ثم يزيد بن الوليد ، وإبراهيم بن الوليد ، ومروان بن عجد ، كما في كتب التاريخ . فكأن الجاحظ لم يعتد بولايته لإبراهيم بن الوليد ، فإنه كما ذكر الطبرى ٩ : ٢٦ في حوادث سنة ١٢٧ « لم يتم له أمر » قال : « وكان يسلم عليه جمعة بالخلافة و جمعة بالإمرة ، وجمعة لا يسلمون عليه لا بالحلافة ولا بالإمرة ، فكان على ذلك أمر ه حتى قدم مروان بن عهد فجلعه »

<sup>(</sup>۲) يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى ، من قواد الأمويين ، ولى فنسرين ، للوليد بن يزيد ، ثم العراقين فى أيام مروان بن محمد . ولما قامت الدولة العباسية أرسل السفاح إليه أخاه النصور لحربه ، فأعياه أمره ، فبعث إليه السفاح من قتله بقصر واسط سنة ١٣٧ وكان جوادا نبيلا جميل المرآة . ابن خلكان والمعارف ١٧٩ وجمهرة ابن حزم ٢٥٥ والاشتقاق ٢٨٤ . قال ابن دريد : وكان من رجال أهل الشام عقلا ولسانا .

<sup>(</sup>٣) المسور بن عمرو بن عباد بن الحصين التميمي . كان من سادات أهل =

إليه بالرأى الذى يحسم به من أسباب قوة المسوِّدة (١) ،كتب بذلك إلى يزيد ، فحكان يزيد لا يرفع خبره ولا يُمدّه بالرجال ، طَمَعًا فى أن يُهْزَم أو يُقْتَل ، وأنسي يزيد أن عَلَبة أبى مُسْلم على خُراسان ، سببُ لغلبته على الجبال ، وإذا استحكم له ذلك ، لم يكن له هِمّة إلا صاحب العراق . فلما طوى أخبار نصر ، سدَّ وجه الرأى والتدبير على مروان ، حتى كان الذي كان .

قالوا: ولما بلغ المأمونَ اختلاطٌ من حال البريد ، وجه ثُمَامَة بن أَشرَسُ أَشرَسُ ليتعرَّف له ذلك . فلما رجع إليه وسأله ، قال : يا أمير المؤمنين ، تركتُ بغلًا على مِعْلَف كذا وكذا وهو يقرأ : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا ﴾ . ومررتُ بِسكّة أُخرى ، فإذا بغل قد عَدَا على رجل عليه طَيْلَسانُ أخضر ، يظنّه حُزْمَةَ عَلَف ، فعدا الرجل وعدا خلقه البغل ، فصحتُ بالرجل : اطرح الطيلسان ! فلما طرحه وقف البغل يشته .

ومررتُ بسكَّة أخرى ، وإذا على المِعْلَف بغْلُ ، وإذا هو يغنِّى : ولَقَدْ أَبِيتُ عَلَى الطَّوَى وأَظلُّهُ حَتَّى أَنَالَ بِه كَرِيمَ اللَّا كُلِ (٢)

= البصرة . جمهرة ابن حزم ۲۰۷ . وفى المعارف ۱۸۲ أنه كان « سيد بنى تميم فى زمانه ورأسهم فى فتنة ابن سهيل » . وفيه يقول الراجز :

أنت لها يا مسور بن عباد إذا انتضين من جفون الأغماد

9 4.9

<sup>(</sup>١) المسودة : رجال الدعوة العباسية .

<sup>(</sup>۲) انظر حواشی البیان ۱:۵۰۰.

<sup>(</sup>٣) البيت لعنترة فى ديوانه ١٨١ واللسان ( ظلل ) والقصور والمدود ٦٨ والأغانى ٧ : ١٤٣ ، ١٤٤ ، وفى الموضع الأخير أن النبى صلى الله عليه وسلم أنشد هذا البيت فقال : « ما وصف لى أعرابى قط فأحببت أن أراه إلا عنترة » .

#### [ ما قبل في البريد وبغاله

ومما قالوا في شأن البريد وأصحابه ، قول ابن أبي أُمَيَّة (١) :

إِنَّ ابْنَ شَاهَكَ قَدْ وَلَّيْتَهُ عَمَ لِللَّهِ

أَنْحَى وحَقِّكَ عَنْهُ وهْبِ وَمَشْغُولُ (٢)

بسِكَّةٍ أُخْـــدِثَتْ لَيْسَتْ بِشَارِعَةِ

مِنْ دُونِهَا غَيْضَةٌ فِي وَسْطِهَا غِيلٌ ٣

تَرَى فُرَانِقُهَا فِي الرَّكْضِ مُنْدَفِعا

تَجُرَى خَريطَتَهُ والبَغْـلُ مَشْكُولُ (١)

وقال دعْبِلُ في بعض رجال المَسْكَر ، ممن كان ولي البريد:

أَلَا أَبْلِغاً عَـنِّى الْإِمَامَ رسالَةً وسالةَ ناء عَنْ جَنَابِكَ شاحِطِ بِأَنَّ ابْنَ زَيْدٍ حِينَ يَشْحَجُ شَاحِجٌ يُمُورٌ عَلَى القِر ْطَاسِ أَقْلامَ غَالِطِ أَحَبَّ بِغَالَ البُرْدِ حُبًّا مُدَاخِلًا يُلَكِّلُفُهُ إِثْبَاتَهَا فِي الشَّرَائِطِ

وَلَوْ لَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَأَصْبَحَتْ أَيُورُ بِغَالِ البُرْدِ حَشْوَ الخرائِطِ

وقال دِعْبلُ أيضاً:

مَن مُسْلِغ عَنِّي إِمَامَ الْمُدَى قَافِيَ ﴿ لَا عَرْضَ هَتَّا كَهُ ﴿ مَن مُسْلِغٌ عَنِّي إِمَامَ الْمُدَى

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن شاهك ، بفتح الهاء، هو السندى بن شاهك . وكان ذا منزلة عند الرشيد والمأمون . المعارف ١٦٩ والتنبيه والإشراف ٣٠٢ والجهشيارى

<sup>(</sup>٣) الغيضة : مغيض الماء . والغيل : الشجر الملتف . وفي الأصل : « ميل » ،

<sup>(</sup>٤) الفرانق ، بضم الفاء : الدليل يكون أمام البريد ، معرب « كروانه» بالفارسية . و « تجرى » جعلت في ط : « بجرى » مع وضوحها في الأصل .

وذكر الفرزدق في مرثيّة وَكِيع بن أبي سُود (١) البُردَ ، فقال :

لِتَبْكِ وَكِيعًا خَيْلُ لَيْسَلِ مُغِيرَةٌ

تَسَاقَى الْمَنَايَا بِالرُّدَيْنِيَّةِ السُّـــــــــــــــــرِ (٢)

لَقُوا مِثْلَهُ مِنْ فَاسْتَهُزَّ مُوهُمْ بِدَعُوةٍ

دَعَوْهَا وَكِيعًا وَالْجِيَادُ بِهِسَمْ تَجُوْى

وَ بَيْنَ اللَّهِي يَدْعُو وَكِيمًا وَ بَيْنَكِ لَهُ

مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْمُقَصَّحَةِ البُسِيرَةُ سَهْرٍ لِلْمُقَصَّحَةِ البُسِيرَةِ

وقال ابن الْمَعَذَّل (١) في جارية ٍ لبعض وَلَد سعيد بن سَلْم ، وقد وَلَى البريد :

۲۰۹ ظ

<sup>(</sup>۱) هو أبو مطرف وكيع بن حسان بن قيس بن أبى سود الفدانى التميمى ، غلب على خراسان فى أيام سلميان بن عبد الملك ، وظل بها تسعة أشهر بعد قتله قتيبة بن مسلم حتى وليها يزيد بن المهلب سنة ۹۷ . المعارف ۸۳ والجمهرة ۲۲۳ والطرى ۸ : ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الفـــرزدق ٢٤٦ والحيوان ٣. ٩٥ – ٩٦ والـكامل ٧٦٥ ليبسك .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق فی ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم عبد الصمد بن العذل بن غيلان ، شاعر من شغراء الدولة العباسية بصرى المولد والمنشأ. توفى في حدود سنة ٢٤٠ . وكان هجاء خبيث اللسان . وكان هووأبوه وجده وأخوه أحمد بن المعذل شعراء . الأغانى ١٢ : ٥٥ وفوات الوفيات ١ : ٣٥٣ وطبقات ابن المعتز ٣٦٨ .

دَهَتْكَ بِعِلَةِ الْحُمَّامِ فَوزٌ ومالَ بِهَا الرَّسُولُ إِلَى سَعِيدِ أَرَى أَخْبَارَ دَارِكَ عَنْكَ تَخْفَى فَكَيْفَ وَلِيتَ أَخْبَارَ الْبَرِيدِ وَلَمَّا فَخَمِ ابنُ غَسطَة (1) عظيمُ الروم شأنَ مُلكه، ثم قال للرسول: هل عندكم بعض ما تُعارضوني (1) به ؟ قال: نعم، لملكنا أربعون ألف بغل موقوفة على إبلاغ رسائله وأخباره، من واسطة مُلكه إلى أقطار سلطانه. فأفحهه.

يعنى بغال البريد . قال هذا وحال البُرُد على غير هذه الحال ، ولم يعرفو ا توجيه الخرائط في الماء<sup>(٢)</sup> ، وعلى أيدى الرجال .

وان غسطَة هو الذي ذكره سَلْم الخاسِر (<sup>۲)</sup> في قصيدته التي مدح فيها الرَّشيد ، قال :

ومعجم الأدناء ١١ : ٣٣٦ وتاريخ بغداد ٩ : ١٣٦ وطبقات ابن العنز ٩٩ =

<sup>(</sup>١) في الأصل : « غطسة » في هذا الموضع وتاليه . وانظر ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل. وهو وجه جائز في العربية ، إذا اجتمعت نون الرفع مع نون الوقاية جاز حذف إحداها ، وإثباتهما مع الإدغام . وفي المغنى ٢ : ٢٥ : وضحو تأمرونني بجوز فيه الفك ، والإدغام ، والنطق بنون واحدة . وقد قرى بهن في السبعة . وعلى الأخيرة فقيل النون الباقية نون الرفع . وقيل نون الوقاية ٨ . (٣) الخريطة : هنة مثل الكيس تكون من الخرق والأدم نشرج على مافيها . ومنه خرائط كتب السلطان وعماله . وهذا النص من الجاحظ يدل على تعدد طرف إرسال البريد . والمراد بتوجيهها في الماء أن تجعل في السفن أو أن يحملها السباحون . واشترى به طنبوراً . ومدح المهدى ، وهارون ، وابنه هجمد بن زبيدة ، وهو راوية بشار بن برد وتلميذه ، وعنه أخذ . ومن بحره اغترف ، وعلى مدهبه و نمطه قال الشعر ، كا ذكر أبو الفرج . ومات أيام الرشيد سنة ١٨٨ . ابن خلكان ١ : ١٩٨٨

مَنَعَ ابنُ غسطة رأْسَهُ بِخَرَاجِهِ ولقد يَكُونُ ومَا عليهِ خَرَاجُ<sup>(۱)</sup> قَالُوا: ولمّا رأى نصرُ أنْ يزيد بن عُمَر<sup>(۲)</sup> يُمِيتُ أخباره ، ليموت في كره عند الخليفة كتب إليه<sup>(۳)</sup>:

أَبْـلُغ يَزِيدَ وخَيْرُ الْقَوْلِ أَصْدَقُهُ ۗ وقَدْ عَلِمَتَ بَأَنْ لَا خَيْرَ فِي الْـكَذِبِ

= والأغانى ٧٣:٢١ . ومن عجب أن يسميه ابن خلكان « سالم بن عمرو » مع أنه يروى فى ترجمته قول أبى العتاهمة فى هجائه :

تعالى الله ياسلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال

(۱) في الأصل: « ابن غطسة » تحريف. وجعلها « غسطة » للشعر ، وإنما هي « أعسطة » كما في الطبرى ٩: ٧٠، ٧٠: ٧ والتنبيه والإشراف ١٤٢. وفي هذا الأخير: « ريني امرأة أليون بن قسطنطين، وتفسير ريى: صلاح. ثم لقبت بعد ذلك أغسطة، وملك معها ابنها قسطنطين بن أليون ، فلم يزالا ملكين بقية أيام المهدى وأيام الهمادى وصدرا من خلافة الرشيد » . فقسطنطين هذا هو الذي يعنيه بابن غسطة ، وذكر الطبرى في سنة ١٨٨: « وفيها سملت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن أليون ، واقروا أمه ريني ، وتلقب أغسطة » . وذلك في أيام الرشيد.

(۲) سبقت رجمته و ترجمة نصر فی ص ۲۹۵.

(٣) فى الطبرى ٩: ٦٣ أن نصر بن سيار كتب إلى مروان بن محمد يعلمه بحال أبى مسلم وحروجه ، وكثرة من معه ومن تبعه ، وأنه يدعو إلى إبراهيم بن مجد ، وكتب إليه بأبيات شعر أولها :

أرى بين الرماد وميض حمر فأحج بأن يكون له ضرام فكتب إليه : « الشاهد يرى مالا يرى الغائب ، فاحسم الثؤلول قبلك » . فقال نصر : « أما صاحبكم فقد أعلمكم ألا نصر عنده » . فكتب إلى يزيد بن عمر يستمده :

أبلغ بزيد وخير القول أصدقه وقد تبينت ألا خير في الكذب أن خراسان أرض قد رأيت بها ييضا لو افرخ قد حدثت بالعجب =

وكتب إليه<sup>(١)</sup> :

أَرَى تَحَتَ الرَّمَادِ وَمِيضَ نارِ فَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لَمَا ضِرَامُ (٢) فَإِنَّ النَّارَ بِالْعُودَيْنِ تُذْكَى وإِنَّ الحَرْبَ أُوَّلُهَا الْكَلاَمِ فَإِنَّ الْحَرْبَ أُوَّلُهَا الْكَلاَمِ فَقُلتُ تَعَجُّبًا: يَالَيَتَ شِعْرِى أَأَيْقَاظٌ أُمَيَّ نَيَامُ نِيامُ

حدثني عليّ بن المديني (٢) ، قال : كان يزيد بن زُرَيْع (١) إذا سمع

= فراخ عامين إلا أنها كبرت لما يطرن وقد سربلن بالزغب فإن يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب فقال يزيد: « لا غلبة إلا بكثرة ، وليس عندى رجل » .

وانظر العقد ٤: ٢١٠ حيث ذكر رد نصر بن سيار يقول له: « الثؤلول قد امتدت أغصانه، وعظمت نكايته». فوقع عليه مروان: «يداك أوكتاوفوك نفخ ».

- (۱) أى إلى يزيد بن عمر بن هبيرة . وكندا فى البيان ١ : ١٥٨ . لـكن ذكر الطبرى وصاحب العقد ٤ : ٢١٠ أنه كتب بهذا الشعر إلى مروان بن محمد . كما سبق القول . وذكر صاحب العقد فى ٤ : ٤٧٧ أنه كتب به إلى هشام بن عبد اللك . وصاحب العقد ٤ : ٢١٠ .
- (۲) انظر روایة الأبیات فی الطبری ۹: ۹۶ والبیان ۱۵۸:۱ وعیون الأخبار
   ۱: ۱۲۸ والعقد ۱: ۹۶ و ٤: ۲۱۰ ، ۲۷۸ .
  - (٣) سبقت ترجمته في ص ٧٢١ .
- (٤) هو أبو معاوية يزيد بن زريع التميمى البصرى الحافظ . روى عن شعبة والثورى وسعيد بن أبى عروبة وغيرهم ، وروى عنه ابن المدينى ، وابن المبارك ، وابن مهدى وغيرهم . وفيه يقول ابن حنبل : «كان ريحانة البصرة ، ما أتقنه وما أحفظه ! » . ولد سنة ١٠١ وتوفى سنة ١٨٧ . تهذيب التهذيب ١١ : ٣٣٥ وتذكرة الحفاظ ١ : ٣٣٦ وصفة الصفوة ٣ : ٢٧٦

أصحابَ الحديث يخوضون في أبى حَنيفة ، وفي كيف عظُم شأنه بعد خموله . قال : هيهات ! طارت بفُتْياهُ البغالُ الشُّهْبِ !

۲۱۰ و

قالوا: ووَجَّه معاوية لما كلّموه فى يزيدَ بن ربيعة بن مفرِّغ (١) رجلا مجرَّدًا (٢) ، لإخراجه من السجن ، فخرج حتى أنى سِجِسْتانَ فأخرجه ، فبلغ ذلك عَبَّاد بن زياد (١) ، فأرسل إلى خَمْحَام (١) ، فلما رأى عهد معاوية كفَّ ، وأقبل حَمْحام بابن مفرِّع على بغلةٍ من بغال البريد ، وأنشسأ ابن مغرِّغ بقول :

## \* سبق عباد وصلت لحيته \*

وكان هجاء ابن مفرغ له سبباً فى أن يسجنه أخوه عبيد الله بن زياد وكان والى خراسان ، ثم إن عبيد الله بن زياد أمر بابن مفرغ فحمل إلى سجستان إلى عباد وابن زياد فبس بها ، فلما طال حبسه بعث رجلا بالشعر إلى معاوية وشفع له اليمن عند معاوية ، فأمر باطلاقه على النحو الدى رواه الجاحظ ، انظر الشعر والشعراء ٣١٩ — ٣٧٣ واللسان (عدس) ، ولترجمة عباد المعارف ١٥١ — ١٥٧ والحزانة ٢٠١٠ . وفي النجوم الزاهرة ١٤٤٠ أن بدء ولاية عباد لخراسان كان سنة ٥٠٣ .

(٤) وكذا فى الشعر والشعراء ٣٧٤ . وفى الخزانة ٢ : ٢١٦ والأغانى ١٧ : ٢٤ ، ٨٨ ولسان العرب (عدس) : « خمخام » بخاءين . وفى الأغانى ١٧ . . ٣ أنه يقال له أيضاً « جهنام » .

<sup>(</sup>۱) انظر حواشی البیان ۱ : ۱۶۳ و ۳ : ۳۸ .

<sup>(</sup>٣)كذا . ولعلما « مُسْرِدا » أى بريداً . وفى الأغانى ١١ : ٣٠ : « وجه رجلا من بنى أسد يقال له خمخام ، ويقال جهنام ، بريداً إلى عباد » . وفى اللسان ( عدس ) أن خمخاماكان مولاه على البريد .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حرب عباد بن زياد بن أبى سفيان ، ولى لمعاوية سجستان سبع سنين . وفيه يقول ابن مفرغ :

عَــدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ نَجَوْتِ وَهْــذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ<sup>(۱)</sup> طَلِيقُ الَّذِي نَجَّى مِنَ الكَرْبِ بَعْدُ مَا \* تَلاَحَمَ في دَرْبٍ عليــكِ مَضِيقُ<sup>(۲)</sup> [ قولهم للبغلة : عدس ]

قوله: «عَدَسْ ما لعبّاد عليكِ إمارة» ، فزعم ناس أن «عدس» اسم لكلّ بغلة كن (٢) ، وذهبوا إلى قول الشاعر:

إِذَا حَمَّلْتُ بِزَّتِي عَلَى عَدَسْ عَلَى الَّتِي بَيْنَ الِجْمارِ والْفَرَسْ ('') فَا أَبَالِي مَنْ غَزَا ومَن ْ جَلَسْ

قالوا: وإنما قوله « عَدَسْ » على مثل قول خالد بن صَفُوان حين فاخر الميانية ، وفال: «والله ما منهم إلا ناسِجُ بُرُد، أو سائس قِرْد، أو دابغ جِلد، أو راكبُ عَرْد (٥٠) ، غَرَّقتْهم فأرة ، وملكتهم امرأة ، ودلَّ عليهم هُدْهُد ».

<sup>(</sup>١) البيت من شواهد النحو . انظر الحزانة ٢ : ١٥٥ وشرح شواهد المغنى للسوطى ٢٩١ . مجعلونه شاهداً لورود «هذا » يمعنى « الذي » .

 <sup>(</sup>٣) أى طليق للذى خلصه من الحبس. وفى الأصل: « فى رزب » صوابه من المراجع المتقدمة.

<sup>(</sup>۳) كذا وردت هذه الكلمة فى الأصل ، و هى مقعمة . وانظر الخزانة ۲ : ۱۷ ۲ س ۸ .

<sup>(</sup>٤) الرجز فى اللسان والصحاح ( عدس ) والمخصص . ٦ : ١٨٣ والقاييس ( عدس ، طفو ) .

<sup>(</sup>٥) العرد ، بالفتح : الحمار . ذكر هذا المعنى صاحب القاموس ولم يذكره ابن منظور ، وانظر هذا الحبر والقول فيه بتفصيل وتحقيق فى الحيوان ٢ : ٢٥٢ والبيان ١ : ٣٣٩ .

<sup>(</sup> ۱۸ ـ رسائل الجاحظ ـ ۲ )

وقال آخرون : قولهم : «عَدَس » للبغلة مثــل قولهم : «سَأْسَأْ» للحار ، و «حا<sup>(۱)</sup> » للحَمَل ، و «حَلْ (۲) » للناقة . ألا تراه حين سَخِرَ الأعرابيّ من صاحبه ، وحين جهَّله قال :

يَقُولُ لِلنَّاقَةِ قَوْلاً لِلجَمَلْ يَقُولُ حَا ثُمَّ أَيْشَيهِ بِمِلْ (٢)

قالوا: ألا ترون أنّ الفرزدق لما خلع لجام بغلته ، وأشرعها في ثِفاب مسجد بنى أُسَيِّد (١) ، قال له جَرنْفَشُ المجنون (٥) : كُمِّ بغلتَك ، جَدَّ الله ساقَيْكَ (١) ! قال الفرزدَق : ولم عافاك الله ؟ قال : لأنك زانى الكَمَرة (٧) ،

(١) كذا ورد فى الأصل بالحاء مع القصر ، وهى صحيحة ، كما فى اللسان (حا ٣٣٣)، وشرح الرضى للسكافية ٧ : ٧٧ حيث نصا على جواز القصر فى حاء التى بجوز فيها مع الهمز التنوين وعدمه . وسبق فى رسائل الجاحظ ١ : ٤٨ « جاه » مطابقاً للحيوان ٧ : ٤٤ واللسان ( جوه ) والمخصص ٧ : ٨٠. وهذه مبنية على كسر الهاء وربما سكنت كما فى المخصص ، وربما قالوا جاه بالتنوين . وأنشد فى اللسان :

إذا قلت حام لج حتى ترده فوى أدم أطرافها في السلاسل

(۲) يقال بسكون اللام وبكسرها منونة ، كما يقال حلى . وانظر ما سبق
 ف ١ : ٨٤ (٣) انظر الحيوان ٧ : ٤٤ .

(٤) النَّعَابِ : جمع ثَعْبِ ، وهو مجرى الماء . وفى الأصل : «ثَعَارَ » . وفى البيان ٢ : ٢٣٠ : «وأدنى رأسها من الماء » . وفى العقد ٦ : ١٥٥ : « ولما قرب الفرزدق رأس بغلته من الماء» . وبنوأ سيد ، هم بنو أسيدين عمرو بن تميم وأسيد بهيئه التصغير.

(٥) فى الأصل: « جز نبذ » ، صوابه من البيان والعقد حيث ورد بلفظ « الجرنفش » . وأصل معنى الجرنفش العظيم الجسم من الرجال . والجرنفش هذا من بنى سدوس . انظر ما سيأتى من تعليق .

(٦) الجد: القطع. وفى البيان: «حلق الله ساقيك». والحلق كناية عن الشؤم والإهلاك والقتل. وفى العقد وبعضأصول نسخ البيان: «حلق الله شأفتك». (٧) المكرة: رأس الذكر.

كَذُوبِ اللسان (۱) . فلما سمع ذلك منه ركب بغلته ، وقال : عَدَس (۲) ، كا يقال للفرس « اِجْدَم (۱) » ، وللثور : « وَحْ (۱) » .

## [أشعار في البريد]

وقد ذكر امرؤ القيس البريد ، فقال :

وَنَادَمْتُ قَيْصَرَ فِي مُلْكِهِ فَأَوْجَهَنِي وَرَكِبْتُ البَرِيدَا<sup>(°)</sup> إِذَا مَا أَزْدَ جَمْنَا عَلَى سِكَّةٍ سَبْقَتُ الفُرَانِقَ سَبْقًا بَعيدَا

ومما قالوا في البريد ، قول الوليد بن يزيد بن عبد الملك :

طالَ كَثِلِي وبِتُ أَسْقَى المُدَاما إِذْ أَتَانِي الْبَرِيدُ يَنْعَى هِشاماً (٢)

۲۱۰ ظ

<sup>(</sup>١) فى البيان : «كذوبالحنجرة » ، وفى العقد : « الحجرة » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) فى البيان والعقد أن الجرنفش لما قال له الفرزدق ما قال نادى : يا بنى سدوس! فلما اجتمعوا عليه قال : سودوا الجرنفش عليكم فإنى لم أر فيكم أعقل منه .

<sup>(</sup>٣) أِجدم وهجدم على البدل من الهمزة ، كلاها من زجر الحيل . وفى القاموس بوصل الهمزة . وفى اللسان مره بوصلها ومرة بقطعها . وانظر ما سبق فى الرسائل ١ : ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « روح » ، تحريف ، صوابه من اللسان ( وحح ) وشرح الأشمونى للألفية ٤ : ٢٠٩ . قال فى اللسان : « وإذا طردت الثور قلت له قع قع ، وإذا زجرته قلت له وح وح » .

<sup>(</sup>٥) ديوان امرى القيس ٢٦٢ ملحق الطوسى واللسان (وجه) والشعر والشعر اء ٦٧ . أوجهه : جعل له وجهاً عند الناس وقدراً .

<sup>(</sup>٦) قال هذا الشعر حينها أتاه نعى عمه هشام بن عبد الملك وأوشك أن يبايع بالحلافة . الأغانى ١٠٥ . وفى الأغانى ٦ : ١٠٥ أيضاً أنه لما نعى هشام قال : والله لأتلقين هذه النعمة بسكرة قبل الظهر . ثم أنشأ يقول :

وأَتَانِي بُحُلَّةٍ وقَضِيبٍ وأَتَانِي بِخَـاتُم ثُمَّ قَامَا(١) وذكر البريد الكُمَيْتُ في مديح أسماء بن خارجة (٢) ، فقال : إِذَا مَامَاتَ أَسْمَاءِ بْنُ حِصْنِ فَلْأَمْطَرَتْ عَلَى الْأَرْضِ السَّمَاءِ (٢) ولاَ قَامَ البَرِيدُ بِغُنْمِ جَيْشٍ ولاَ حَمَلَتْ عَلَى الطُّهْرِ النِّسَاءِ (١) فَيَوْمٌ مِنْكَ خَــيْرٌ مِنْ رِجَالٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمُ نَعَمٌ وشَـاء

 طاب یوی ولذ شراب السلافه إذ أتانی نعی من بالرصافه وأتانا بخاتم للخلافه ولهـونا بقيـنة عــزافه

وأتانا البريد ينعى هشاما فاصطبِعبًا من خمر عانة صرفا

تم حلف لا يبرح موضعه حتى يغني في هذا الشعر ويشرب عليه .

# (١) بعدهما في الأغاني :

ذلك ابنى وذاك قرم قريش ولكنه لم يهنأ بولديه ولي عهده: الحسكم وعثمان ، إذ قتلا بعد أن وثب عليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك بالخلافة . فخلعه وقتله سنة ١٢٦ . وأقام هذا في خلافته ستة أشهر وتوفى سنة ١٢٧ . انظر التنبيه والإشراف ٢٨٠ – ٢٨١ وتاريخ الطبرى وجمهرة أنساب العرب ٨٩ - ٩١ .

- (٢) ترجم في البيان ٢: ٧٢.
- (٣) لم ينسها أبو الفرج في الأغانى إلى الكميت. ونسها في ١٣: ٤٠ إلى عبد الله بن الـتّزبير الأسدى . وفي ١٠ : ١٠٨ إلى عويف القوافي . وسماه الشاعر أسماء بن حصن لأنه أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة . وفي الموضع الأول من الأغاني : «إذا مات ابن خارجة بن حصن » . وفي الثاني : « إذا ما جاء يومك يا ابن عوف » ! ا
- (٤) فى الموضع الأول من الأغانى : « ولا رجع الوفود » ، وفى الثانى : « ولا سار الخيس ».

وقال أَيْنُ بِن خُرَيْمِ الأُسَدِيّ (١):

رَ كَبْتُ مِنَ الْمُقَطَّمِ فِي جُمَادَى إِلَى بِشْرِ بِنِ مَوْوَانِ البَر يدَا (٢) فَلَوْ أَعْطَاكَ بِشْرٌ أَلْفَ أَلْفٍ رأى حَقًّا عَلَيْمِ أَنْ يَزِيدَا وَقَالَ آخِر:

إِذَا مَا بَرِيدُ الشِّسَامِ أَقْبَلَ نَحُوْرَنَا

بِبَعْضِ دَوَاهِي الدَّهْرِ سَــارَ فَأَسْرِعَا (٢)

فَإِنْ كَانَ شَرًّا سَـــارَ يَوْمًا وَلَيْـلةً

- (٣) البيتان فى معجم البلدان ٧ : ١٣٧ ورواها صاحب الأغانى ١ : ١٢٧ و ٣١ من أبيات فى قصة مع عبد العزيز بن مروان الذى غضب عليه لنفاسته على نصيب الشاعر ، فاستأذنه بعد ذلك فى الانصراف ، فمضى لوجه حتى لحق ببشر ابن مروان فى العراق .
- (٣) البيتان بدون نسبة أيضاً في البيان ٣ : ٣٣٠ . وفيه : « ببعض الدواهي المنظعات » .
- (٤) قصّد السير: فصله ، كما يقال قصد العظم: كسره وفصله . وفي الأصل: «قصر » . صوابه مما اتفقت عليه نسخ البيان . و «قصر » بالراء لايستقيم بها المعنى ، إذ المعنى هنا على البطء لا على تقصير السير والإسراع فيه .

<sup>(</sup>١) هو أيمن بن خريم بن الأخرم بن عمرو بن فاتك الأسدى . كان يسمى خليل الحلفاء لإعجابهم به في تحديثه ، لفصاحته وعلمه . وهو من شعراء الدولة الأموية . ولأبيه صحبة برسول الله ورواية عنه ، واختلف في صحبته هو . وقد جعله أبو الفرج في الأغاني ٢١ : ٥ شيعياً ، على حين عده المسعودي في التنبيه والإشراف محمد عثمانيا . فهو قد اضطرب بين تيارين ، وانظر الإصابة ١ : ٩٤ وتهذيب ابن عساكر ٣ : ١٨٧ والشعراء ٢٠٥ .

# [ رؤيا البغال وتأويلها ]

سمعت أبا شُعْبة الأعمى المُعبِّر، ونحن بالنَّهْرَوَان، سنةَ قدم الحسنُ ابن سَهْل، وهو يقول لمُويْس بن عِسْران (١) : اذكر الإخوانك هؤلاء رُويْاك ، وتعبيرى لها . قال : نعم، قلتُ لك : رأيتُ فيا يرى النائم كأنَّى على بغلِ بريدٍ ، فقلت لى : تُحَمُّ يومين و تُلكَى يوم ، فكان كما قلت ؛ فسألتك عن العلّة ، فقلت : لأن تشريف ذَنَب البغلة تشريفتان و تُلناً تشريفة (٢) .

وقال الأصمَعَى : أرسل الحجّاج إلى اكبو مى المعبّر ، يسأله عن رجل رأى كأنه على بغلة ، وكأنه على شَرَف (٢) ، وكأنه يستفُّ تُراباً ، فقال له : أما البغلُ فطول مُحُر ، وأما الشرف فشرَفُ من شرف الدنيا ، وأما التُرَابُ فَهَا لله .

وقالوا: وسأل بعض المِصريِّين الفرّاء المعبّر، فقال: رأيتُ كأنّ معى درهاً بَعْلييًّا (٤). قال: لستَ تمُسِي حتى تأكلَ شيئاً طيبًاً. فكان كذلك.

<sup>(</sup>۱) مويس بن عمران: معاصر للجاحظ ، ومن أصحاب النظام . واتهمه أبو شعيب القلال بالبخل واحتج لذلك ، مع أن الجاحظ ينوه في كتابه البخلاء٣٣ بسخائه . وينوه أيضا بصدقه في كتاب الحيوان ٥ : ٤٦٨ ، قال فيه : «كان هو والكذب لا يأخذان في طريق » .

<sup>(</sup>٢) المراد بالتشريف رفع بعض أجزاء الذنب للزينة ونحوها .

<sup>(</sup>٣) الشرف : الموضع المرتفع .

<sup>(</sup>٤) كتب الأب أنستاس مارى تحقيقاً فى حواشى النقود العربية ص ٢٧: أنقله هنا لنفاسته: « البغلية: نسبة إلى بغل، وهو اسم يهودى ضرب تلك =

۲۱۱ و

ثم أتاه بعد أيّام ، فقال : رأيتُ فيما يَرى النائم كأنَّ معى درهماً بَخِيًّا (١) . قال : لستَ تَمُسِي حتى تُضرَب ضرباً وجيعاً ! فكان كذلك . فسأله عن العلّة ، فقال : الدرهم البغليّ مكتوب عليه بالفارسيّة : « خُشْ بخُرُ (٢) » ترجمة

= الدراهم، وكان يعرف برأس البغل. قاله صاحب البرهان القاطع. وقال صاحب البرهان في مادة (درخش): درخش اسم بيت نار، بناه رأس اليهود المعروف برأس البغل، وهو الذى ضرب بعد ذلك الدراهم البغلية فسميت ناسمه، وذلك في مدينة أرمية التي بني عها ذلك البيت بيت النار، وهو الذى بني شيراز أيضا.

وجاء فى مجمع البحرين: الدرهم البعلى ، بسكون الغين وتخفيف اللام: منسوب إلى ضراب مشهور باسم رأس البغل . وقيل هو بفتح العين وتشديد الياء ، [أى بَغَلَى ] بلدة فريبة من الحلة ، وهى بلدة مشهورة بالعراق . والأول أشهر على ماذكره بعض العارفين ، وقدرت سعته بسعة الراحة ، وبعقد الإبهام وهو الدرهم الشرعى دون البغلى. عرف دلك بالاختبار» . اه .

قلت : وسن النصوص التي ورد فيها ماجاء في كتاب الديارات للشابستي ص ١٣٤ لمعب السكانب فيه :

واخشع فى مشي وأصرف ناظرى وسجادتى فى الوجه كالدرهم البغلى

وإكمالا لبحثه كذلك أذكر ماجاء فى حياة الحيوان للدميرى ١ : ٩٣ فى ترجمة عبد الملك بن مروان : «وكانت الدراهم فى ذلك الوفت إنما هى الكسروية التى يقال لها اليوم البغلية ، لأن رأس البغل ضربها لعمر رضى الله عنه بسكة كسروية فى الإسلام ، مكتوب عليها صورة الملك، وتحت السكرسي مكتوب بالفارسية : نوش خور ، أى كل هنداً ».

(١) لم يذكره أنستاس ، لكن جاء في القاموس : « ودرهم بخي ، وقد تشدد الحاء : كتب عليه : مع » .

(٣) خُـش ، هى خوش ، وهى بمعنى اللديذ الحسن الطيب ، وخر ، هى فى الكنابة الفارسية « خور » بمعنى كل والباء تزاد أحيانا قبل الأمر فى الفارسية . وعند الدمىرى ١ : ٩٣ : « نوش خور » ، تحريف .

هذه السكلمة : « كُلْ طَيِّبًا » . والدِّرهم البخيّ مكتوب عليه : « ضُرب هذا الدرهم » . وهما مختلفان .

وأنشد الحكمُ بن عَبْدَلُو<sup>(۱)</sup> أسماء بن خارجة<sup>(۲)</sup> شعراً ذكر [فيه] أنه رآه في المنام<sup>(۲)</sup> ، فقال :

أَغْفَيْتُ قَبْلَ الصَّبْحِ نَوْمَ مُسَهِّدٍ فَ سَاعَةٍ مَاكُنْتُ قَبْلُ أَنَامُهَا فَرَأَبْتُ أَبْلُ أَنَامُهَا فَرَأَبْتُ أَنَّكُ رُعْتَنِي بِوَلِيدَةٍ مَغْنُوجَةٍ حَسَنٍ عَلَى قِيامُهَا أَن وَبَعْلَةٍ شَهْبَاء نَاجِيَةٍ يَصِلُ لِجَامُهَا أَن وَبَعْلَةٍ شَهْبَاء نَاجِيَةٍ يَصِلُ لِجَامُهَا أَن وَبَعْلَةٍ شَهْبَاء نَاجِيَةٍ يَصِلُ لِجَامُهَا أَن فَدَعَوْتُ رَبِّي أَنْ يُثِيبَكَ جَنَّةً عِوضًا يُصِيبُكَ بَرْ دُهَا وسَلامُهَا فَدَعَوْتُ رَبِّي أَنْ يُثِيبَكَ جَنَّةً عِوضًا يُصِيبُكَ بَرْ دُهَا وسَلامُهَا

قال أسماء : كلّ مارأيتَه فى النوم فهو عندناكما رأيت ، إلّا البغلة فإيّها دَهاء ! قال : أعتق ما أملك إنكان رآها إلاّ دهاء (٢) ، ولكنّه غَلطَ .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٤٩ . (٧) سبقت الإشارة إليه في ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) قصة الأبيات فى الأغانى ٢ : ١٤٦ مخالفة لما هنا . فقد ذكر أبو الفرج أنه كانت لابن عبدل الأسدى حاجة إلى عبد الملك بن مروان ، فجعل يدخل عليه ولا يتهيأ له الكلام ، حتى جاءه رجل فقال : إنى رأيت لك رؤيا . فقال : هاتها . فقصها عليه ، فقال ابن عبدل : وأنا قد رأيت أيضا . قال : هات ما رأيت ، فقال . . » . وأنشد الأبيات .

<sup>(</sup>٤) فى الأغانى: « فجبوتنى فيا أرى بوليدة » . والمعنوجة ، لم أجدها فى المعاجم . وإنما ذكروا المعناج والغنجة . والفُنج : حسن الدل ، والتكسروالتدلل .

<sup>(</sup>٥) بدله في الأغاني ٣: ١٤٦:

لیت المنابر یا ابن بشر أصبحت ترقی وأنت خطیبها وإمامها (۲) هذا شاهد علی أن الاحتراز فی حکایة أنمان الطلاق والعتاق کان من =

## [ استطراد لغوى يتعلق بالنعال ]

ومما اشتُقَّ من اسم البغل : « الدرهم البغليّ (۱) » . وفى بنى تَعْلَب (۲) « رأس البغل » وهو رئيس من رؤسائهم (۱) ، وهو الذى كان إبراهيم ابن هانى ً الخليع (۱) نُسِب إليه .

وإذا كان الإنسان عظيم الرأس لقَّبوه : « رأس البغل » .

والبَغلات: جَوارٍ من رقيق مصر ، نِتاج ما بين الصَّقالِبة وجنس آخر (٥) ، والواحدة منهنَّ يقال لها: « بَغلة » ، ولهنَّ أبدان ووَثارة وحَدارة (٦) .

= منهج القدماء . فعدل عن حكاية قوله «إن كنت رأيتها إلا دهاء » إلى هذا الأسلوب . ونحوه فى الأغانى : « قال : هى هى وإلا فعليه وعليه » بدل أن يقول : « فعلى ّ وعلي ّ » .

- (١) سبق السكلام عليه في ص ٧٧٨ ٧٧٩ -
- (٧) في شفاء الغليل ٤٤ عند الـكلام على ( بغل ) : « و في بني تعلب » .
  - (٣) في شفاء الغليل : « رئيس معروف » .
- (٤) إبراهيم بن هاني : « أحدمعاصرى الجاحظ ، قال فيه : وكان ماجنا خليعاً كثير العبث متمرداً ». البيان ١ : ٩٣ . وروى عنه خبراً فى البخلاء ١١٤ . وانظر الحيوان ٣ : ١١٠ ، ٤ : ١٥٣ و ٥ : ٣٨١ ولسان الميزان ١ : ١١٨ .
- (o) فى شفاء الغليل ٤٤ نقلا عن كتاب البغال : « نتج بين الصقالبة وجنس آخر » .
- (٦) الوثارة : السمن وكثرة الشحم . والحدارة ، بالحاء المهملة :الامتلاء باللحم والشحم ، يقال حدُّر محدر حدارة . وجعلت في ط : « جدارة » خطأً وخلافاً كا هو واضح في الأصل .

# [ معنى البغلة عند المصريين ]

ويُروَى عن بعض العراقيِّين ، قال : كنتُ عند قاضى مصر ، وهو يقول لبعض جُلسائه : عندى جارية أَطَوَّها منذ حين ، وقد اعترانى شَبق ، وأنا على أن أشترى بغلة . قلت : وما تصنع ببغلة ؟ قال : أطؤها ، وأصيبُ منها . فقلتُ فى نفسى : هذا أَعجَن الناس وأحقهم ، يتكلّم بهذا وهو قاض ؟ ! ثم حكيتُ ذلك عند رجل من أهل مصر ، فقال : عافاك الله ، ما منّا من أحد إلّا وعنده بَعلات بنيكهن ! فتعجّبت ، فلما رأى إنكارى ذلك ، فسر كي معنى البغلة عنده .

۲۱۱ظ

# [ ما قيل من الأمثال في البغال ]

قالوا: وإذا عظمت المرأة ، وعظُم بطنها ، قالوا: « ما هي إلَّا بغلة » ، وما رأْسُ فلان إلَّا رأس بغل ، وما أيره إلَّا أير يغل ، وما خُلُقه إلَّا من أخلاق البغال .

[ بعض ما أضيف إلى الرأس ]

والمثل السائر: « كأنه جاء برأس خاقان (١١) » ، « ورأسُ الجالوت (٢) » ،

<sup>(</sup>۱) مجمع الأمثال في قولهم: «جاء برأس خافان » و في «أباى ممن جاء برأس خافان » قال الميداني في الموضع الثاني: «قال حمزة: هذا مثل مولد حكاه المفضل بن سلمة في كتابه المترجم بالكتاب الفاخر في الأمثال. قال والعامة تقول: كأنه جاء برأس خاقان و خاقان هذا كان ملكا من ماوك الروم خرج من ناحية باب الأبواب وظهر على إرمينية ، وقتل الجراح بن عبدالله عامل هشام بن عبد الملك عليها ، وغلظت نكايته في تلك البلاد ، فبعث هشام إليه سعيد بن عمرو الحرشي وكان مسلمة صاحب الجيش ، فأوقع سعيد بخاقان ففض جمعه واحتز رأسه وبعث به إلى هشام ، فعظم أثره في المسلمين و في أمره ، ففخر بذلك حتى ضرب به المثل » .

<sup>(</sup>٢) في عار القلوب ٢٥٧ : «رأس الجالوت : رئيس اليهود ، كما أن الأسقف =

و « رأسُ الفاعوس <sup>(۱)</sup> »، و « رأسُ الكتيبة والقبيلة » . فلذلك قال عمرو بن كُلثوم :

بِرَأْسٍ مِنْ بَنِي جُشَمَ بْنِ بَكْرٍ نَدُقُ بِهِ السُّهُولَةَ وَالحُزُونَا (٢) وقال أَبُو المَهُولَةَ وَالحُزُونَا (٢) وقال أَبُو المَهُوِّشِ الْأَسَدِيّ (٢) :

تَرَاهُ يُطُوِّفُ الْآفَاقَ حِرْصًا لِيَأْكُلَ رَأْسَ لُقْمَانَ بْنِ عادِ (١)

ورأس بن أبى الرأس القائد ، مشهور ٌ معروف .

ويقولون: « هذا على رأس الثُّمام<sup>(ه)</sup> » .

= رئيس النصارى ، والموبذ رئيس المجوس » . وجاء فى مفاتيح العلوم للخوارز مى ٢٤ : « والجالوت الجالية أعنى الذى جلوا عن أوطانهم ببيت المقدس . ويكون رأس الجالوت من ولد داود عليه السلام . وتزعم عامنهم أنه لا يرأس حتى يكون طويل الباع ، تبلغ أنامل يديه ركبتيه إذا مدها » .

قلت : وهو بالعـــبرية « رُوش جالويُوت » .

- (١) الفاعوس : الأَفعي .
- (٧) البيت من معلقته المشيورة.
- (٣) هو حوط بن رئاب ، أو ربيعة بن وثاب ، من المخضر مين الذين أدركوا الرسول ولم يروه . الإصابة ٢٠١٩ والحزانة ٣: ٨٦، ١٤٢ والشعرا، ٢٧ وسمط اللآلي ٨٦٣ والبخلاء ٢١٦ والبيان ١ : ٢٠٧ و ٣ : ٣٢١ .
- (٤) البيان ١ : ١٩٩ ، ٣ : ٣٢١ و ثمار القلوب ٢٥٧ والافتضاب ٤٥ والعقد ٢ : ٣٣٤ وأخبار الظراف ٣٤ . ويروى : «يطوف فى الآفاق » . والبيت يروى أيضاً ليزيد بن الصعق ، كما فى معجم المرزباني ٤٩٤ وكنايات الجرجاني ٣٧٧ والافتضاب ٣٨٨ .
- (٥) ويقال أيضا «على طرف الثمام » ، كما فى اللسان . قال : « وذلك أن الثمام لا يطول فيشق تناوله » ، والثمام : نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص ، وربما حشى به وسد به خصاص البيوت .

وبالشَّام موضع يقال له : « بيتُ رأسٍ » تُباع فيه الخمر ؛ ولذلك قال الشاعر (١) :

\* نُجَاجَةً كَرْمَةٍ مِنْ بَيْتِ رَأْسِ (٢) \*

وبيترأس بالشام مثل . . . . أبيات<sup>(٣)</sup> ، وبيت لَهِيْيا<sup>(٤)</sup> .

ويقال : فلان رأس من الربوس .

والرأس: رئيسُ السُّوَّاس.

#### [ التبغيل ]

ومن سَيْر الإبل سيرُ يُسَمَّى : « التبغيل<sup>(°)</sup> » ، قال الراعى : وإذَا تَرَقَّصَتِ المفاَوِزُ عَادَرَتْ رَبِذًا يُبغِّلُ خَلْفَهَا تَبغيــــلَا<sup>(٢)</sup>

- (١) هو أبو نواس كما فى معجم البلدان ( بيت رأس ) .
  - (۲) ویروی : « مجاج سلافة » . وصدره :

# \* وتبسم عن أغر كأن فيه ي

- (٣)كذا وردت الكلمة مع انطاس الكلمة التي قبلها . ولعلها « بيت النار » وهي قرية كبرة من قرى إربل . ذكره ياقوت .
- (٤) لهيا ، بكسر اللام كما فى معجمى ياقوت والبكرى ، وبفتحها فى القاموس وتاج العروس . قال ياقوت : «كذا يتلفظ به ، والصحيح بيت الإِلْهَةَ ، وهى قرية مشهورة بغوطة دمشق .
- (ه) التبغيل : مشى فيه سعة ، وقيل هو مشى فيه اختــــلاف واختلاط بين الهملجة والعننى .
- (٦) جمهرة أشعار العرب ١٧٣ وشرح السبع الطوال ٥٧٣ واللسان ( بغل ، رقص ) ، وانظر لقصيدة الراعى الجمهرة والخزانة ١ : ٥٠٣ وشرح شواهد المفى السيوطى ٢٥١ .

#### [ البغيلة ]

والبُغَيْلة : اسم ناقةٍ كانت كجميل بن مَعْمَر ، ولذلك قال :

أَضَرَّ بِأَخْفَافِ البُغَيْلَةِ أَنَّهَا حِذَارَ ابْنِ رِبْعَيّ بَهِنَّ يَحُومُ (١)

ولذلك قال الرَّقَاشيّ (٢) في صفةٍ ناقةٍ له تستمي « سَرُوة » :

لَعَمْرُكَ مَا البُغَيْلَةُ حِينَ تَغَدُو

وصَيْدَحُ حِينَ تَسْرَحُ فِي الرِّحابِ (٣)

كَسَرْقَةَ حِينَ تَذْرَعُ عَرْضَ خَرْقٍ

بَعِيدِ الآلِ مُشتيهِ الظُّرابِ(١)

(۱) ابن ربعی هذا هو عامر بن ربعی بن دجاجة ، و کان والیاً علی بلاد عذرة کا فی الأغانی ۷: ۸۸. وذكر أن رهط بثینة استعدواعلیه عامر بن ربعی، وذكروا أنه يهجوهم ويغشی بيوتهم، ويشبب بنسائهم، فأباح دمه وطلبه وفی الأغانی: «بهن رجوم».

(٧) هو الفضل بن عبد الصمد الرقاشي، أحد شعرا، الدولة العباسية وممن مدح هارون والأمين والبرامكة، وكان هو وأبو نواس يتهاجيان ، انظر ترجمته في الأغاني ١٥ : ٣٤٧ – ٣٤٥ وما كتبت في حواشي الحيوان ٢ : ٣١٠ .

(٣) صيدح: ناقة ذي الرمة ، التي يقول فيها:

سمعت الناس ينتجعون غيثاً فقلت لصيدح: انتجعي بلالا

ديوانه ١٥٤ . وانظر الديوان أيضاً ص ٨٧ ، ١٥٤ ، ٣٢٤ .

(٤)ط: « بسروة » خلافا لما هو واضح فى الأصل. والظراب: الروابى الصغار، واحدها ظرب ككتف

#### [ مما قبل في البريد ]

ومما قالوا فى البريد، قال رجل من الأنصار (١) عند ولاية عُمر بن عبد العزيز، رضى الله عنه:

ثُمُّ جَاءَ الْبَرِيدُ يُخْبِرُ أَنَّ الْسَفَوْمَ طُرًّا لَمْ يُحْرَمُوا التو فِيقَا (٢) مِنْ سُكُونٍ وأَلْفَةٍ وَاجْتَاعٍ لَمْ يَفَارِقْ مِنْهُمْ فَرِيقٌ فَرِيقًا فَرِيقًا فَلَدُوا الأَمْرَسَيِّدَ النَّاسِ كُلِّ السَنَّاسِ نَفْسًا وأُسرةً وعُرُوفَا مَنْ أَبُوهُ عَبْدُ الغَرِيزِ بْنُ مَرْوَا نَ ومَنْ كَانَ جَدُّهُ الفَارُوفَا أَنَ مَنْ أَبُوهُ عَبْدُ الغَرِيزِ بْنُ مَرْوَا نَ ومَنْ كَانَ جَدُّهُ الفَارُوفَا أَنَ وَمَنْ كَانَ جَدُّهُ الفَارُوفَا اللهُ وقال ابن أَذَيْنَة اللَّيْتِي (٤) :

(۱) هو عتبة بن شماس ، كما فى الحيوان ٣ : ٥٦١ والعقد ٣ : ٢٩١ والـكامل ٣٩٩ .

(٣) القوم ، كتب فوقها في الأصل « الناس » .

(٣) هذا البيت مع بيت آخر قبله وبيت آخر بعده فى الحيوان والعقد والكامل
 فأول الأبيات الثلاثة التى رويت وحدها فى هذه المراجع :

إن أولى بالحق فى كل حق ثم أحرى بأن يكون حقيقا و آخرها :

رد أموالنا علينا وكانت فى ذرى شاهق يفوت الأنوقا وفى سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى ٨ بدون نسبة أبيات ثلاثة ، هى : إن أولى بالحق فى كل حق ثم أولى بأن يكون حقيقا بالنقى والنهى وأخلاقه اللا تى تأبى بغيره أن تليقا من أبوه عبد العزيز بن مروا ن ومن كات جده الفاروقا

(٤) هو عروة بن أذينة . وأذينة لقب أبيه واسمه يحيى . كان عروة شاعرا مقدما من أهل المدينة كما يعد في نقها ثها ومحدثيها .كذلك ، لكن غلب عليه الشعر =

۲۱۲ و

أَنَانَا الْبَرِيدُ التَّغْلَبِيُّ فَرَاعَنَا لَهُ خَبَرُ شَفَّ الفُوَّادَ فَأَنْعَمَا (١) إِمَوْتِ أَبِي حَفْصٍ فلا آبَ رَاكِبٌ

بِمَوْتِ أَبِي حَفْصٍ أَخَبَّ وأَرْكُمَا (٢)

وذكر يزيد بن معاوية البريد ، فقال :

جَاءَ البَرِيدُ بِقِرْ طَاسٍ يَخُبُ بِهِ

فأَوْجَسَ القَلْبُ من قِرْطَاسِ فَزَعَا (٢)

قُلْنَا : لَكَ الْوَ يُلُ مَاذَا فِي صَحِيفَتِكُمْ

قَالُوا: الْخَلِيفَةُ أَمْسَى مُدْنَفَاً وَجَعَا<sup>(¹)</sup>

فَمَادَتِ الْأَرْضُ أَوْ كَادَتْ تَمِيدُ بنا

كأنَّ أَغْبَرَ مِن أَركانِهَا انقلعا(٥)

الاغانی ۲۱: ۱۰۵ – ۱۲۱ والشعراء ۵۰۰ والمؤتلف ۵۶ واللآلی ۲۳۶.
 وترجم له ابن خلسکان عرضاً فی أثناء ترجمة سکیمة بنت الحسین .

- (١)ط: «شق»،خلافا لما هو واضح فى الأصل. وشف الفؤاد· لذيه وأحرقه. وأنعر، أى زاد.
- (٧) يقال جاءوا مخبيّن: تخب بهم دوابهم . والحبب : ضرب من العدو ويقال أرسم الرجل بعيره : حمله على الرسيم ، وهومن سير الإبل فوق الذميل .
- (٣) قبله فى الأغانى ١٦ : ٣٣ : « عن الشعبي أن معاوية مات ويريد بالصائفة، فأتاه البريد بنَعْيه ، فأنشأ يقول ». ونحوه في العقد في : ٣٧٣ . والصائفة : الغزوة بالصيف . وفي ط : « عن قرطاسه » خلافا لما هو واضح فى الأصل . وفي الكتاب العزيز : « فأوجس منهم خيفة » .
- (٤) فى الأغانى : « قال : الحليفة أمسى مثبتا » وفى العقد : « قالوا : الحليفة أمسى مثبنا » .
- (ه) فى الأغانى : « مادت بنا الأرض » . و « وكأن أغبر » كذا وردت =

## [ ضروب من البغال ]

وقد كان أيضاً بالكوفة [ نِتاجُ (١) بين الخراسانيّة والهنديّات، وكان أملحَ وأحسنَ قدوداً من البَغَلات اللواتي بمصر ؛ وكانت ألوانهنّ تجيء ذهبيّةً، لها حَلاوة الهندية (٢)، ورَوْعة الخرَاسانية.

# [ جواري الكوفة والبصرة ]

وكذلك مُطَهَّمات جوارى الكوفة ، زُرقاً تجدهنَّ ، إلاَّ الواحدة بعـــد الواحدة ، وإنَّما الثمينات المرتفعات ، والغــوالى الخطيرات بَصْرِيّاتُ ، مثل عجوز عُمَير<sup>(٣)</sup> ، ومُتَيَمِّ<sup>(١)</sup> ، وبَذْلُ<sup>(٥)</sup> ، وعَرِيب<sup>(١)</sup> ،

في الأصل والعقد . والأوفق رواية الأغانى : «كأن ما عـتز » . وبعد هذا البيت
 في الأغانى بيتان ، وفي العقد بعده ستة أبيات ليس منها بيتا الأغانى .

- (١) بمثلها يلتئم الكلام ، وهي من اقتراح شارل · (٣) في الأصل : «الهند» .
- (٣) لم أجد لها خبراً . وفى الأغانى ٣٠ : ٣ كان بالكرخ نخاس يكنى أبا عمير ، وكان له جوار قيان ، لهن ظرف وأدب. .
- (٤) هى متيم اللبانة ، بنت عبد الله بن إسماعيل المراكبى . وكانت صفراء مولدة من مولدات البصرة ، وبها نشأت وتأدبت وغنت ، وأخدت عن أسعاق وأبيه من قبله . وكانت من تخريج بذل وتعليمها . وكانت مولاة عريب ثم اشتراها على بن هشام فحظيت عنده حظوة شديدة وتقدمت على جواريه أجمع عنده ، وهىأم ولده كلهم . الأغانى ٧ : ٢٩٠ ـ ٣٥ وانظر طبقات ابن المعتز ٣٧٠ .
- (٥) كانت بذل صفراء من مولدات المدينة ، وربيت بالبصرة ، يقال إنها كانت تغنى ثلاثين ألف صوت ، ابتاعها جعفر بن موسى الهادى فأخذها منه الأمين وأعطاه مالا جزيلا، ثم وقعت إلى المأمون ثم العتصم، وعملت لعلى بن هشام كتاباً فى الأغانى يشتمل على اثنى عشر ألف صوت . الأغانى ٧ : ٣١ و ١٥ : ١٣٨ ١٤٠ و بذل هذه هى بذل الصغيرة المغنية .
- (٦)كانت عريب جارية لعبد الله بن إسماعيل المراكبي صاحب مراكب الرشيد =

وَبَذُلْ (۱) : جارية المَرَ اَكِيّ (۱) ، وشاريَة (۲) : جارية إبراهيم بن المهدى ، وزَرْياب الكُبْرَى (۲) ، وعَسَاليج (۱) : جارية الأحْدَب (۵) ، وفضْ ل (۲) :

= وهو الذى رباها وأدبها وعلمها الغناء . ويقال إنها بنت جعفر بن يحيى ، وأن البرامكة لما انتهبوا سرقتصغيرة ، ووقعت حينا فى ملك الأمين ، ثمرجعت إلى صاحبها ثم إلى المأمون ثم المعتصم . ولدت سنة ١٨١ وعاشت ستا وتسعين سنة . وقد أسهب أبو الفرج فى نعتها وتقريظها . الأغانى ١٨١ : ١٧٥ — ١٩١ .

- (١) بدل هذه ، هي بدل الكبيرة، أو الكبرى. ذكرها أبو الفرج في الأغانى ٣١: ٧ و ٩ : ٣٤ و١٧ : ١٣٣ . والمراكبي ، هو عبد الله بن إسماعيل ، وكان صاحب مراكب الرشيد . الأغاني ١٨ : ١٧٧ ·
- (۲) فى الأصل: « شارى » تحريف . وهى شارية البصرية المولدة ، اشتراها إبراهيم بن المهدى بثمانية آلاف درهم . وذكروا أن المعتصم أعطى بهما سبعين ألف دينار فامتنع عن بيعها . الأغانى ١٤: ١٠٥ ١١٠
- (٣) هي زرياب الواثقية ، ذكر أبو الفرج في الأغانى ٩ : ٣٤ أنها كانت من يغير الغناء القدم ، وذكر في ٩ : ١٣٩ أنها غنت في حضرة عبد الله بن المعنز ، وفي المغنين أيضاً « زرياب » وهو عبد أسود كان لإبراهيم الموصلي ، وكان مطبوعا على الغناء ، علمه إبراهيم ، وكان ربما حضر مجلس الرشيد يغني فيه ، ثم انتقل إلى بن الأغلب فأخفق وأخرجوه ، فجاز البحر إلى الأندلس ، فكان عند عبد الرحمن ابن الحكم . العقد ٣ : ٣٤ .
- (٤) ذكر أبو الفرج فى الأغانى ١٣٠ : ١٣٢ أنها كانت لرقية بنت الفضل ابن الربيع ، اشترتها من آل يحيى بن معاذ .
- (٥) الأحدب القين . كان من أصحاب القيان ، كما يفهم من الأغانى ١٧ : ١٣٣ وذكر أن عبد الله بن العباس الربيعي كان يعشق مصابيح ، جارية الأحدب القين ، ثم قال : «هكذا ذكر شيبة بن هشام من أمر مصابيح ، وهي مشهورة من جواري آل يحيي بن معاذ . ولعلها كانت لهذا القين قبل أن يملكها آل يحيي وقبل أن تصل إلى رقية بنت الفضل بن الربيع . فلعل هذا النص يفسر ما ذكر الجاحظ أن عساليج جارية الأحدب » أيضاً .
- (٦) كانت فضل شاعرة من أحسن خلق الله خطا، وأفصحه كلاما .وأبلغه في = ( ١٩ \_ رسائل الجاحظ \_ ٢ )

جارية العَبدي<sup>(١)</sup> . وقَبل هذا سَلْسَلُ<sup>(٢)</sup> وأشباه سلسل .

# [ أخبار ق البريد ]

وُبُرُد كُتُب الملوك كانت تختلف ما بين فَرْغانة القُصْيا<sup>(٣)</sup> إلى السُّوس الأقصى ، وكانت البُرُد منظومة إلى كسرى ، من أقصى بلاد البمن إلى بابه ، أيام وَهْرِز<sup>(١)</sup> ، وأيام قُتل مسروق (٥) عظيم الحبَشة . وكذلك كان عظيم الروم . قال امرؤ القيس :

= مخاطبة . وكانت من مولدات البصرة، ونشأت فى دار رجل من عبد القيس، وباعها بعد أن أدبها وخرجها ، فاشتريت وأهديت إلى المتوكل ، ولم تكن تعرف بعد أن أعتقت إلا بفضل العبدية . الأغانى ١٧ : ٤ - ٨ و ٢١ : ١١٤ - ١٢٠ .

- (١) فى الأصل: العباد » . وانظر الحاشية السابقة .
- (٢) ط: «وقيل لهذا السلسل» ، خلافا لما أثبته واضحافى الأصل. وسلسل هذه كانت جارية لبعض المغنين بالبصرة ، قال أبو الفرج : كانت من أحسن الناس وجها وغناء . وفيها يقول أبان بن عبد الحميد :

فتنت سلسل قلب ابن قطن ثم ثنت بابن صخر فافتتن فأتيت اليوم كى أنقذهم فإذا نحن جميعا في قرن

وفى المغنين أيضًا « سلسل » وكان مولى لبنى هاشم . الأغانى ٩ : ٢٣ ـ ٣٣ .

(٣)كذا فى الأصل، وهى صحيحة ، يقال قصوى وقصياً . وفى اللسان: «أهل الحجاز قالوا: القصوى ، فأظهروا الواو وهو نادر ، وأخرجوه على القياس إذ سكن ماقبل الواو . وتميم وغيرهم يقولون: القصيا » . وجاء فى تفسير الأشمونى لقول ابن مالك :

بالعكس جاء لام فعلى وصفا وكون قصوى نادرا لايخني « وأما قول الحجازيين القصوى فشاذ قياسا فصيح استعمالا، نبه به على الأصل. وتمم يقولون القصيا على القياس » .

- (٤) وهرز : أحد قواد كسرى الذين أرسلهم إلى اليمن كما سبق فى ٢٠١٠ . وانظر السرة ٤٣ .
- (٥) هو مسروق بن أبرهة الحبشي حاكم اليمن . وفي دهره خرج سيف =

F 414

ونَادَمْتُ قَيْصَرَ فِي مُلْكِهِ فَأَوْجَهَنِي ورَكِبْتُ البَرِيدَا(') إِذَا مَا ازْدَحُمْنَ سَبْقًا بَعِيدًا

وكذلك كانت بُرُد كسرى إلى الجيرة: إلى النعان وإلى آبائه. وكذلك كانت بُرُدُه إلى البحريْن: إلى المُكَعْبَر مَرْزُبان الزَّارَة (٢)، وإلى مشكاب (١)، وإلى المُكَعْبَر مَرْزُبان الزَّارَة (٢)، وإلى مشكاب (١)، وإلى المُكَنْدَى

= ابن ذى بزن مستغيثاً بقيصر ، ثم بكسرى ، لينقذا اليمن من ظلم الحبشة ، فبعث معه كسرى جيشاً يقوده وهرز السالف الذكر . ووهرز هذا الذى قتل مسروقا وأزال ملك الحبشة على اليمن بعد أن تداوله أربعة منهم فى اثنين وسبعين سنة ، وهم أرياط ، وأبرهة ، ويكسوم بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة ، السيرة ٢٥ ـ ٤٥ .

- (١) سبق البيتان في ص ٢٧٥ .
- (٣) الزارة: قرية كبيرة بالبحرين. وقتحت الزارة في سنة ١٧ في أيام أبي بكر الصديق. معجم البلدان، قال: « ومنها مرزبان الزارة، وله ذكر في الفتوح». وفي معجم مااستعجم أنها مدينة من مدن فارس، وهي التي بارز البراء بن مالك مرزبانها فصرعه فقطع يديه، فأخذ سواريه ومنطقته». ثم قال: « وأصل الزارة الأجمة أجمة القصب». وفي الإصابة ٦١٧ في ترجمة البراء ابن مالك أنه في يوم تستر حمل وحمل الناس معه، فقتل مرزبان الزارة من عظاء الفرس وأخذ سلبه، فانهزم الفرس وقتل البراء.
  - (٣) وردت في ط : « مسكاب » ، وهي في أصلها بالشين المعجمة .
- (٤) فى الأصل: «شارى» ، تحريف . وفى جمهرة أنساب العرب ٢٣٧: «ومن بنى عبد الله بن ديد بن عبد الله بن دارم \_ وهو الأسبذى ، نسب إلى الأسبذ ، وهى قربة بهجر المنذر بن ساوى صاحب هجر» . وانظر المحبر ٥٣٥. وفى السيرة ٥٤٥ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرى قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدى، فأسلم فحسن إسلامه ، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين » . وترجم له فى الإصابة ٢١٨٨ وذكر أنه المنذر ابن ساوى بن الأخنس بن بنان بن عمرو بن عمرو بن عبد الله بن زيد بن عبد الله ابن دارم . و « ساوى » ضبطه فى الإصابة ٢٩٤٨ بفتح الواو مقصورا .

ابن المستكبر<sup>(۱)</sup>. فكانت بادية العرب وحاضرتها مغمورتين ببُرُده ، إلّا ماكان من ناحية الشام ؛ فإنَّ تلك الناحية من مملكة خَنْعَم وغَسَّان إلى الروم ، إلّا أبَّامَ غلبت فارسُ على الروم . ولذلك صرنا نرى النواويس بالشَّامات إلى قُسطنطينية (۲) .

وهل كانت 'بُرُد كسرى إلى وَهْـــرِزَ<sup>(٦)</sup> ، وباذَام<sup>(١)</sup> ، وقَيْرُوزِ ابن الدَّيْـلَــيَ<sup>(٥)</sup> ، وإلى النَّعان ابن الدَّيْـلَــيَ<sup>(٥)</sup> ، وإلى النَّعان النَّعان اللَّعان اللَّعان أصلح منها ؟

<sup>(</sup>۱) هو الجلندى بن كركر بن المستكبر بن مسعود . جمهرة أنساب العرب ٣٧٤ . وفي المحبر ٧٧ : « الجلندى بن المستكبر » . وفيه ص ٣٦٥ أن ملوك فارس كانت تستعمل بنى المستكبر على عمان . وفي الإصابة ١٢٩٢ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام ، فأسلم وقال :

فيا عمرو قد أسلمت لله جمهرة ينادى بها فى الوادبين فصيح

<sup>(</sup>٣) جعلت فى ط: « القسطنطينية» . والنواويس :مقابر النصارى ، جمع ناوس . والشامات : بلاد الشام ، وتشمل الثغور، وهى المصيصة وطرسوس وأذنة وأنطاكية وجميع العواصم من مرعش والحدث وبغراس إلى غير ذلك . وللجاحظ ولوع بهذه التسمية . انظر الحيوان ١ : ٨٣ و ٣ ٢ ٢ ، ٤٠٤ ، ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر ماسبق فی ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>ع) ويقال أيضاً : « باذان » بالنون . التنبيه والإشراف ٢٤١ والسيرة ٤٦ والإصابة ٥٥٥ والصحاح ( نطف ) وحواشى الاشتقاق ٢٣٦ وجمهرة أنساب العرب ٢٥٥ ومعجم استينجاس ١٤١ وفى القاموس : « وباذان الفارسى من الأبناء ، أسلم فى حياة النبى » . وكان باذان من الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمن ، وكان ملك اليمن فى زمانه ، وأسلم باذان لما هلك كسرى وبعث بإسلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاستعمل على بلاده وهو أول من أمر فى الإسلام على اليمن . وكان مصرعه على يد العنسى الكذاب .

<sup>(</sup>٥) فى الجمهرة ١٢٥ : «ودادويه وفيروز المعروف بابن الديلمي لهما صحبة» . =

# [ ما قيل من الشعر في البغال ]

ومما ذكروا به شأن البغال في الشعر وغيره ، قول الشاعر (١) :

جَعَــلَ ابْنُ حَزْيِم حَاجِبَيْنِ لِبَابِهِ

سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ ابْنَ حَزْيِم يُحْجَبُ(٢)

وعَجِبْتُ أَنْ رَكِبَ ابْنُ حَزْمٍ بَغْلَةً

ورُكُوبهُ فَوْقَ الْمَنْابِرِ أَعْجَبُ

وفال أَعْشَى هَمْدان ، في خالد بن عتَّاب بن وَرْقَاء (٢) َ وَكُنيةُ خالد أَبُو سليمان ، اكتنى بكنية خالد بن الوليد (١٠) ، فقال :

<sup>=</sup> وكان فيروز من أبناء الأساورة من الذين كان كسرى قد بعثهم إلى قتال الحبشة . وقد وقد على رسول الله ثم رجع إلى البمن فأعان على قتل الأسود العنسى . وهو صحابى روى عنه أبناؤه الضحاك ، وسعيد، وعبد الله . ويقال له فيروز الدياسى ، وابن الدياسى ، الإصابة ٤٠٠٧ . وفيروز ، بفتح الفاء ، كما فى القاموس . توفى سنة ٥٣ بالهمن فى خلافة معاوية .

<sup>(</sup>١) هوالأحوص بن محمد الأنصاريكما سبق فيكتاب الحجاب ص٣١٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن حزم هذا هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى القاصى ، كان عاملا على المدينة والحج من قبل سليان بن عبد الملك . الأغانى ٤ : ٤٣ . وترجم له فى تهذيب التهذيب ١٩ : ٣٨ — ٤٠ وذكر أن عمر بن عبد العزيز استعمله على المدينة والقضاء وموسم الحج . واختلف فى سنة وفاته من سنة ١٠٠ إلى سنة ١١٧، ١١٣، وفى كتاب الحجاب تأخير هذا البيت عن لاحقه مع خلاف فى الرواية أيضاً .

<sup>(</sup>٣)خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحى ،كان من عمال الحجاج على الرى ثم غضب عليه وطلبه ، فهرب إلى الشام، واستجار بزفر بن الحارث الكلابى ، فراجع عبد الملك فى أمره فأجاره وكان له أثر عظيم فى قتال الخوارج . الأغانى ١٦ : ١٦ — ٤٢ والطبرى ٧ : ٢٥٢ — ٤٥٢ والحيوان ٥ : ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٤) إذكان خالد بن الوليد بن المغيرة ، القائد المشهور، يكنى أبا سلمان ، وسلمان وسلمان . وسلمان . وسلمان و النفر جمهرة ابن حزم ص ١٤٧ . كما كان يلقب سيف الله . الإصابة ٣١٩٧ حيث أورد حديث : « نعم عبد الله هذا سيف من سيوف الله » .

تُمنِّينِ إِمَارَتَهِ اللهِ عَيمِ وَما أَمِّى بِأُمِّ بَسِنِي تَمِيمِ (۱) وكانَ أَبُو سُلَيْانِ خَلِيسِلِي ولكنَّ الشِّرَاكَ مِنَ الأَدِيمِ (۲) أَتَيْنَا أَصْبَهَانَ فَهَزَّ لَتَنَسِلِ وكُنَّا قَبْلَ ذَلِكَ فِي تَعِيمِ (۲) أَتَيْنَا أَصْبَهَانَ فَهَزَّ لَتَنَسِلُ وكُنَّا قَبْلَ ذَلِكَ فِي تَعِيمِ (۲) أَتَذْ كُرُنَا ومُرَّةَ إِذْ غَرَوْنَا وأَنْتَ عَلَى بُقَيْلِكَ ذِي الْوُشُومِ (۱) أَتَذْ كُرُنَا ومُرَّةَ إِذْ غَرَوْنَا وأَنْتَ عَلَى بُقَيْلِكَ ذِي الْوُشُومِ (۱) وَبَعْثُرُ فِي الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ (۱) ورَبْعَثُ فِي الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ (۱) ولَيْسَ عَلَيْسَكَ إِلَّا طَيْلَسَانٌ نَصِيبِيُّ وإِلَّا سَدِعْقُ نِيمِ (۱) ولَيْسَ عَلَيْسَكَ إِلَّا طَيْلَسَانٌ نَصِيبِيُّ وإلَّا سَدِعْقُ نِيمِ (۱)

۳۱۳ و

- (١) وكذا فى الأغانى ٥ : ١٤٣. والأم ، بالفتح: القصدوالطريقة . وفى البيان ٤ : ٥٠ : « وما أمرى وأمر بنى تمم » .
  - (٣) فى الأغانى : « وكان أبو سلمان أخا لى » .
- (٣) كان أعشى همدان قد رحل مع خالد بن عتاب إلى أصهار حين ولمها ، وكان من قبل قد منّاه وقال له : متى استعملت فخذ خاتمى واقض فى أُمور الناس كيف شئت . فلما وصل إلى عمله جفاه وتناساه .
- (٤) كذا فى الأصل والأغانى ونسخة ه من البيان . والأوفق « الوسوم » بالسين ، جمع وسم ، وهو أثر الكي . إذكثر استعمال الوشم فيما تصنعه المرأة من غرز يدها أو ذراعها بالإبرة ، ثم حشوها بالكحل أو بالنؤور .
  - (ه) فى الأغانى والبيان : « فى كل وحل » .
- (٦) ط: « فليس »، خلافاً لما فى الأصل والبيان والأغانى. والطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن، ليس به تفصيل أو خياطة. فارسى معرب انظر المعجم الوسيط. نصيبى: نسبة إلى نصيبين من مدن الجزيرة. والسحق: البالى . والنيم: فرو قصير إلى الصدر. ولفظ « نيم » فارسى معناه النصف أو الوسط. وبعد هذا البيت فى الأغانى:

فقد أصبحت فى خز وقز تبختر ما نرى لك من حميم وتحسب أن تلقاها زمانا كذبت ورب مكة والحطيم وللقصة بقية فى الأغانى .

## [بغلة عكرمة]

وكان عِكْرِمة بن رِبْعَى التَّنْمِينِ (١) ، الذي يقال له « الفيّاض » ، يُعْجَبُ ببغلة عنده (٢) ، وكان على شُرَط الحُجَّاج ، وكان لا يأتى الحَجَّاجَ في مَوْرِكِه مع الأشراط والوُجوه إلّا عليها ، وفيها يقول عكرمة :

لَمُ أَرَ شَيْئًا بَيْنَ شَيْئَيْنِ مِنْ صَلَّهُ الْمَثَّابُهُ فِي الأَصْلِ "أَنْ أَعًا لِلتَّشَابُهُ فِي الأَصْلِ "أَنْ

تقسَّمه أطرافُهُ فاستزالها

بِقِسمةِ عَدلٍ مِن بَدَى حَكَم عَــدل

وأنشد أبو زَيْدٍ النحويّ :

فَكَنْيُفَ بِأَطْرَافِي إِذَا مَاشَتَمَتْنِي وَمَا بَعْدَ شَنْمِ الْوَالِدَيْنِ صُلُوحُ (''

(۱) هو عكرمة بن ربعى بن عمير بن صبيح بن لأى بن مسوألة . كان من أجواد الإسلام ، بلكان واحداً من ثلاثة أجواد بالكوفة ، ثانيهم عتاب بن ورقاء وثالثهم أسماء بن خارجة . انظر المحبر ١٥٤ والعقد ١ :٣٤٠ و ٣ : ٩٨. وكان كانبا لمبشر بن مروان في الكوفة ، وقد مدحه الأخطل . الأغاني ٧ : ١٧٨ ، ويعد من أبطال ألف ليله وليلة . انظر الليلة ٩٨٣ ، ٩٨٤ .

- (٢) ط: « ببغلة عدرة »، خلافاً لما هو واضح فى الأصل
- (٣) ط: « للنسابة »، تحريف . وزيدت فيها واو فى البيت ، وليس ما يدعو إلىها ؛ فإن الحرم كثير فى شعر العرب .
- (٤) أنشده فى اللسان والمقابيس (صلح ، طرف) وإصلاح المنطق ١٢٤ . وسب فى اللسان (طرف) إلى عون بن عد الله بن عتبة بن مسعود . أداد بالأطراف أبويه وإخوته وأعمامه وكل قريب محرم له . والصلوح : الصلاح .

## [ شبه البغل بوالديه ]

وقال أصحاب البغال : لا نعلم شيئًا من الحيوان رُكِّبَ بين شيئين نزع إليهما نزعًا سوَاء لايغادر (١) شيئًا غير البغل، فإنّ شَبَه أبويه عليه بقسمة عدّل، وقد ذكر ذلك محمد بن يَسِير (٢) في شعره الذي طلب فيه من مُوَيْس ابن عِمران<sup>(٣)</sup> بغلةً لرحلة<sup>(١)</sup> ، فقال :

عِنْدَ التَّنَاسُبِ مِنْهُمَا الْجِنْسَان تَنْمِي إِلَى خَال أَغَــر ﴿ هِجَان

أَضْهُمْ عَلَىَّ مَآرَبَا قَدْ أَصْبَحَتْ شَتَّى بَدَادِ شَنِيتَةَ الْأَوْطَان (٥) بِرَفُوفِ سَاعَاتِ الكَلَال دَلِيقَةٍ سَفُواء أَبْدَعَ خَلْقَهَا أَبُوان (٢) لَمَ ۚ يَعْتَدِلُ فِي الْمُنْصِبَيْنَ كَلَاهُمَا إِلَّا تَكُنْ لِأَبِ أُغَرَّ فَإِنَّهَا

<sup>(</sup>١)ط: « لايقادر » ، نحريف .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته بتفصيل في حواشي البيان ١ : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) مضت ترجمته في ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «لرجله»، وجعلت فى ط: «لرحله»، والوجه ماأثبت.

<sup>(</sup>٥) المآرب : جمع مأرب ، وهو الحاجة . وفي الأصل : « ماارما » . مداد ، بالبناء على الكسر: أي متبددة متفرقة.

<sup>(</sup>٦) أى زفوف في ساعات الـكلال والتعب . والزفوف : السريْعة السير . والدليقة ، أراد بها الشديدة الدفعة . وفي اللسان : « وخيل دلق ، أي مندلقة شديدة الدفعة » . والمعروف في وصف المفرد « دلوق » لا « دليق » . والسقواء ، قال أبو عبيدة : هي الخفيفة الناصية ، وذلك ثما تمدح به البغال ، ويستحب السفا في البغال ويكره في الخيل. وأنكر هذا الأصمعي وقال : السفواء بمعنى السريعة لاغير .

نَزَعَتْ عَنِ الْخَيْلِ العِتَاقِ نَجَاءَهَا مِنْهَا ، وعِنْقَ سَوَالِفٍ وَلَبَانِ (') وَلَمَا مِنَ الْأَعْيَارِ عِنْدَ مَسِيرِهَا جِدٌ وطُولُ صَبَارَةٍ ومِرَانِ (') قال ذلك لأن حافر العَير أوْقَح الحوافر ('') ، فأعطاه أبوه من الخصلة التي

قال ذلك لأن حافرَ العَير أوْ قح الحوافر '' ، فاعطاه أبوه من الخصّلة التي بَانَ سها من سائر الحوافر .

### [ الخلق المركب ]

قالوا: وليس فى جميع الخلق المركّب مثل الراعبيّ (<sup>1)</sup> ، الذى هو من نِتاج ما بين الوَرَشان والحُمام : لم يأخذ من هِداية أُمّه شيئًا ، ولم يُمْطِه أَبُوه من ١٣٣ ظ طول عمره شيئًا .

ومن المركَّب: السَّمْع، والعِسْبار (°). وكما تحكى الفلَاسِفة والحجرِّبون عن الكَوْسَج، واللَّخْم (۲).

 <sup>(</sup>١) النجاء : السرعة . والسوالف : حجمع سالفة ، وهى ماتقدم من العنق .
 واللمان ، كسحاب : ماجرى عليه اللبب من الصدر .

 <sup>(</sup>٢) الذي في المعاجم « المرانة والمرونة » ، وهي الدربة والقدرة في العمل .

<sup>(</sup>٣) الوقاحة: الصلابة.

<sup>(</sup>٤) انظر الحيسوان ۱:۲۰، ۱۰۳، ۱۳۷، ۱۳۸، و ۳: ۱۳۲، ۱۳۳ ۲۰۲، ۱۹۳

<sup>(</sup>٥) السمع ، بالكسر : ولد الذئب من الضبع فيا نزعم العرب. والعسبار: ولد الضبع من الذئب في زعمهم . الحيوان ١ : ١٨١ و ٦: ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) الكوسج: حيوان بحرى يتولد بين اللخم وسمكة أخرى ،كما فى الحيوان ٧: ١٣٦. وفى ١ : ٣١ أنه ليس له أب يعرف . فاللخم على هذا أمه . واللخم من حيوان البحر الذى يلد ،كما فى الحيوان ٧ : ١٣٦ . ويفهم من الدميرى أن الكوسج واللخم والقرش سواء .

والدَّجاج الخِلامِيّ ، من بين النَّبَطِيّ والهِندِيّ . وإذا كان مثلُ ذلك بين البيضاء والحبشيّ فهو خِلاسيّ ، فإذا كان بين البيضاء والسُّنديّ فهو بين بين البيضاء والسُّنديّ فهو بين بين الكُرْدِيّ وبين السكلاب الذي بين الكُرْدِيّ وبين السَّلُوقِيّ (۱) .

ومثل اَلجَمَّازَات التي تجيء بين فَوَالِيج البُخْت وقِلاص العِراب<sup>(٢)</sup> ، ومثل البِرْذَوْن الشَّهْرِيِّ من الرَّمَكة والفرس العتيق<sup>(٣)</sup> .

قالوا : فليس يعتدل في شيء من ذلك الشَّبَهُ ، كما يعتدل في البغل .

ولذلك قال الشاعر السَّوَّاق (\*) ، وهو إبراهيم مولى المَهَالِبة :

تَسَاهُمَ فِيهِ الخَالُ والعَمُّ مِثْلَماً تَسَاهُمَ فِي البَغْلِ الْحُمَارَةُ والطِّرْفُ

فزعم في هذا الشعرِ أنّ هذا البغل أبوه فرس ، وأمّه أتانٌ . وهذا خِلاف ما رواه أبو عُبَيْدة . وأنشد أبو عبيدة :

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان ١: ٣١١ - ٣١٣

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ٥ : ٤٥٩ . وجاء في ٧ : ٢٤٣ : « وقد تتسع أرحام القلاص العربية لفوالج كرمان ، فتجيء بهذه الجمازات » .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان : « والشهرية : ضرب من البراذين ، وهو بين البرذون والقرف من الحيل » . والرمكة : أنثى البراذين

<sup>(</sup>٤) السواق ، المراد به باثع السسويق . انظر المعجم الوسيط . وفى أنساب ١٨٣ السمعاني ٣١٦ أن السواق نسبة إلى بيع السويق . ومثله ما ورد فى الأنساب ٣١٨ أنه يقال سويقي وسواق أيضاً لبائع السوق . أقول : فهو كما يقولون بزاز وعطار ، ابائع البز والعطر . ولم أجد خبرا لإبراهيم هذا إلا ماورد فى العقد ٥ : ٣٧٩ ـ ٣٨١ حيث روى قصة طريفة له ، وسماه « إبراهيم السويتي » .

وشَارَكُها فِي خِيمِها وَهُوَ رَاغِــــمْ

كَمَا شَارَكَتْ فِي البّغلِي عَيْرًا حُجُورُها(١)

لأنهم (٢) يقولون: إذا كانت الأم رَمَكَةً ، خرج البغل وَثيجًا (٣) قويًّا عريضًا ، وإذا كانت الأم حِجْرًا خرج البغل مُسَلَّكًا (١) ، طويل العنق ، وفيه دِقَة .

وذُ كر عن بعض الناس أنّه شتم بعض الأشراف ، فقال : « عجبتُ لقوم إذا قيل لهم : من أُبُوكم ؟ قالوا : أثّنا فرس » .

[ رجم إلى ذكر بفلة عكرمة ]

ثم رجع القول بنا إلى ذكر بغلة عِكْرِمة بن رِبْعيّ .

قالوا: فلما ألحَّ عِكْرِمة فى ركوب ذلك البغل إلى باب الحجَّاج ، كتب إليه بعضُ بنى عمِّه ، يردُّ عليه امتداحه البغل باستواء الشَّبَه فيه ، ويُخوِّفه بالحجَّاج إن ارتفع إليه فى الخبر أنَّ صاحب أشراطِه يأتى بابَه فى فرسان أهل العراق والشام ووجوهِهم ، على بغل .

وقال في كلةٍ له :

فَكَيْفَ بِغُرْمُولِ وَعُسْرٍ سِوَى الَّذِي

(١) الخيم ، بالكسر : الطبيعة والسعية . والحجور : جمع حجر بالكسر ، وهي الفرس الأنثى ، لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لا يشركه فيه المذكر .

- (٣) في الأصل: «كأنهم».
- (٣) الوثيج: القوى المكتر الكثير اللحم.
- (٤) في اللسان: « ورجل مسلك: تحيف. وكذلك الفرس ».

١٤ و

ورَأْسٍ يَجُوزُ الْحَالَ والعَــــمَّ بَعْدَ مَا

تَحَوَّلَ شَحَّاجًا خِلافًا عَلَى الأُصــلِ

ولَيْسَ شَحِيجُ البَغْلِ مِنْ عَزْفِ نَاهِقٍ

وقَدْ بَاعَدَ اللهُ الشَّحِيجَ مِنَ الصَّهْلِ

مَتَى كَانَ ذُو الأَشْرَاطِ يَرْكُبُ بَغْـلَةً

وَيَثْرُكُ طِرْفًا ذَا تَمَامٍ وذَا تُنْبِــــــــــــل

عَذِيرِي مِنَ الحَجَّاجِ إِنْ ذَاكِرْ نَعَى

عليْكَ رُكُوبَ البَعْلِ فِي ساعَةِ اكَلْفُلِ

فَمَا لَكَ تَجْتَابُ الْهُوَيْنَى مُهَمْلِجًا

إِلَى بَابِ حَجَّاجٍ عَلَى الْمُرْكَبِ الرَّذُلِ

أُعِيدُلُكُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْ ذِيٍّ تَأْجِرٍ

شَــقِ لَئِيمِ الكَسْبِ ذِي خُلُقٍ نَذْلِ

بَغِيضٍ إِلَى جَارَاتِهِ وَبَنَــــاتِهِ

وعِرْشِ لَهُ عَرْجَاءَ بَارِزَةِ الرَّحْــلِ(١)

إِذَا زَارَهُ مِنْهُمْ شَنِيقٍ لِحَاجَةٍ

نَوَثَّقَ مِنْ كَابِ الْخِزَانَةِ وَالْقُفْ لِي (٢)

<sup>(</sup>١) رحل الرجل: منزله ومسكنه وبيته. أراد أنها بارزة البيت غير مكنونة. وفى ط: « الرجل » بالجيم ، خلافا لما هو واضح مقيدبعلامة الإهال فى الأصل. (٧) ط: « يوفق » ، تحريف .

وأَنْتَ امْرُوُ تَنْسَدَى بَنَانُكَ بِاللَّهَى إِلَّهَ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ المَصْلِ (١) إِذَا سَاءَ ظَنَّ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ المَصْلِ (١) بَقِيَّ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ المَصْلِ المَّيَّ المَصْلِ عَلَيْكُمُ مُ المَّاسِ وَالبَسْدُلِ وَالْبَسْدُلِ وَالْبَسْدُلِ وَالْبَسْدُلِ وَالْبَسْدُلِ وَالْبَسْدُلِ وَالْبَسْدُلِ وَالْبَسْدُلِ

[ صفة البغال في الشعر ]

ولمّا قال الحكم بن قَنْبَر<sup>(٢)</sup> في قصيدته في البغل<sup>(٣)</sup> ، وفيا يصلُح له ، وُيُرْتَفَق به منه ، وفيها يقول :

وفي الرِّدَاغِ ، فَإِنَّ الوَحْــلَ مَزْلَقَةٌ

وفِي الطَّحِينِ ، وفِي الحاجَاتِ ، والرِّحَلِ ( ُ )

وقال مُسلم بن الوليد الأنصاري \_ والحكم بن قَنبر مازِني ، وكان الحكم قد عظّم شأنه في بني تميم ، حتى كان يصلِّي على جنائزهم ، فلما لج " في رأى الشّعوبيَّة ، وقال في ذلك الأشعار ، ضربته بنو مازنٍ ، وهم مواليه ، فلما ألحُّوا عليه في الضرب ، نادى : يا آل تميم ! فقال أعرابي :

يَدَعُو تَمِيمًا ، وتَمِيمٌ تَضرِبُهُ " تَكَطِمُهُ طَوْرًا ، وطَوْرًا تَوْكُبُهُ

<sup>(</sup>١) اللهي ، بالضم : جمع لهوة ولهية ، بضم اللام فيهما ، وهي العطية ، وقيل أفضل العطايا وأجزلها .

 <sup>(</sup>۲) الحكم بن محمد بن قنبر المازنى البصرى ، من شعراء الدولة الهاشمية .
 كان يهاجى مسلم بن الوليد مدة ، ثم غلبه مسلم . الأغانى ۱۳ : ۸ – ۱۰ . وانظر أوراق الصولى ۱ : ۳۰ ، ۲۱۵ حيث أورد له خبراً وشعراً .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « البغلة » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) أي السير في الرداغ . والرداغ : جمع ردغ ، وهو الماء والطين والوحل .

وقال مُسْلِم بن الوليد:

تَرَكْتَ صِفَاتِ الْخَيْلِ وَالْخَيْلُ مَعْقِلُ لَ

٤١٢ظ

وأُصبحتَ فِي وَصفِ البِفالِ الكُوَادِنِ<sup>(۱)</sup> حَنَنْتَ إِلَيْهَا رَغْبَـــــةً فِي أَيُورِهَا

فَدُونَكَ أَيْرَ البَغْلِ يَاعَبْدَ مَازِنِ (٢)

... ,.. ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

وبغلته ودابَّته ، قال بعضُ الشُّعراء (٢) يُخاطب دابَّته :

فَهَبِيهَا لَيْسَلَةً أَذْلَجْتُمِا

فَكُلِي إِنْ شِئْتِ تِبْنًا أَوْ ذَرِي

قَدْ أَنَّى مَوْلَاكِ خُـــبْزٌ كَابِسْ

فَتَفَذَّىٰ وَتَعَزَّىٰ وَاصْلِيرِي (١)

(١) الـكوادن : حجم كودن ، وهو البغل ، والبرذون الهجين .

- (٣) بعده بیاض فی الأصل بمقدار سطرین ، لعلهما بیت ثالث لمسلم ـ والشعر مع ذلك لم یرد فی دیوانه ـ ثم تعقیب یذ كر فیه الجاحظ أنه سیقول فیمن ذكر برذونه و بخلته و دابته .
- (٣) هو حمزة بن بيض . كما فى الأغانى ١٦ : ١٦ وكان قد خرج فى سفر فنزل بقوم لم يحسنوا ضيافته ، وأتوه بخبز يابس وألقوا لبغلته تبنا ، فأعرض عنهم وأقبل على بغلته يقول هذا الشعر . وفى الأغانى : « أحنتنا ليلة » .
- (٤) فى الأغانى : « قد أتى ربَّك » . وفى الأصل : « فتغرى فتعرى » ، صوابه من الأغانى .

وقال آخر :

بِتُّ ظُمْآنَ وَبَاتَتْ بَغْلَتِی مُمْتِ یَا بَغْلَةُ مِنْ غَیْرِ تُقَّی وقال آخر :

وَ إِنِّى إِذَا مَا الَمَوْءِ آثَرَ بَعْلَهُ وأَبْذُلُهُ لِلْمُسْتَعِيرِينَ لَا أَرَى

وقال آخر :

أَيَا مُنْزِ لِي مالِي عليكَ كَرامَةٌ وقال دعْبل :

أَتَيْتُ ابْنَ عِمــرانَ فِي حَاجَةٍ تَظَلُّ جِيَـــادِى عَلَى بَابِهِ غَوَارِثَ تَشْكُو إِلَىَّ الْخــلَا

وقال ابن حازم :

وخَلَّيْتُ بِرِ ۚ ذَوْنِي يَلُوكُ شَكِيمَهُ خَلِيطَاهُ نَعْفٌ دَارِسٌ وطُلُولُ

وقال َسَهْل بن هارون : 'بعِثْتُ وأنا صبيٌّ إلى جارٍ لنا أستعير منه بفلًا ، فزعم أنه مبطون ، فَعَبَرْتُ أَيَّامًا ، ثم كتبتُ إليه (٢) :

تَشْتَكِى الْخُلُونَ فَى بَيْتِ نُحَوْ أَبْشِرِي بِالصَّوْمِ فِي شَهْرٍ صَفَرْ

عَلَى نَفْسِهِ آثَرَ ْتُ نَفْسِى عَلَى بَغْلِي له عِلَّةً مَا دَامَ كَيْنَقَادُ فِي الحَبْلِ

إِذَا أَنْتَ لَمُ ۚ بَكْرُمْ عليكَ جَوَادِي

۲۱۵ و

<sup>(</sup>١) هو محمد بن حازم ، سبقت ترجمته فی ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) بدله في الحيوان ٣ : ٣٦ : « قال سهل بن هارون ، وهو يختلف إلى الكتاب ، لجار لهم » .

# ُنَبِّئْتُ اَبْعَلَكَ مَبْطُــوناً فَزَعْتُ لَهُ اللهِ الْمُعَلِّدَ اللهِ الْمُعَلِّدَ اللهِ الْمُعَالِدَا (١)

## [ ما قيل في طول عمر البغل ]

قال أهل التجرِبة: ليس فى جميع الحيوان الذى يُعايِش الناس، أطولُ عمرًا من البغل، ولا أقصرُ عمرًا من العُصفور، وظنُّنُوا أنَّ ذلك لكثرة سِفاد العصفور، وقلَّة ذلك من البغل<sup>(٢)</sup>.

قالوا: ولذلك وجدنا طول الأعمار في الرُّهبان وأصحاب الصَّوامع خاصَّة ، وفي الخصيان عامَّة . ولذلك قال الراجز:

أُحبُّ أَنْ أَصْطَادَ ضَـــبًّا سَحْبَلَا (٢)

وخَرَبًا يَرْعَى رَبيعًا أَرْمَـــلَا(')

فجعله أرمل ، ليكون أقوى له وأسمن (٥) .

قالوا: وقال معاوية: ما رأيتُ رجلا قَطُّ يستكثر من الجِماع، إلّا رأيت ذلك في مُنَّته (٦).

<sup>(</sup>١) فى الحيوان : « فقلت له » . وفى بعض نسخ الحيسوان : « فرغت » ، وأثبت ما فى الأصل . تماثل : دنا من الشفاء .

<sup>(</sup>۲) انظر الحيوان ۱ : ۱۳۷ و ٥ : ۲،۱ ، ۲۳۳ و ۷ : ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٣) السحبل: العظم المسن من الضباب.

<sup>(</sup>٤) الحرب ، بالتحريك : الذكر من الحبارى . وفى الحيوان : « أوجرذا » وفى اللسان ( رمل ، سعبل ) : « رعى الربيع والشتاء أرملا »

<sup>(</sup>٥) فى الحيوان : « فجعله أرمل لا زوجة له ليسكون أسمن له ؟ لأن كثرة السفاد مما يورث الهزال » .

<sup>(</sup>٦) المنة ، بالضم : القوة . وانظر الحيوان ١ : ١٣١ والبيان ٢ : ٨١ .

وقال معاوية : كُل خصال الشباب قد كان في ، إلّا أنَّى لم أكن أنكحةً (١) ، ولا صُرَعَة (٢) ، ولا صُرَعَة (١) ، ولا صُرَعَة (١)

قالوا: والبغل أطول عمرًا من كلّ شيء من الحيوان ، ممَّا يُعايِش الناس في دُورهم .

قالوا: وكل شي، أينتج ويولد ويتربى (٥) في منازل الناس ، من طائر وسبُع وبهيمة ، إذا تحوَّل صاحب الدار ، لم يتحوَّل معه منها شي، ، وآثرت الأوطان على صاحب الدار ، إلَّا الكلب ، فإنه يُؤْثِرُهُ على وطنه ، ويموت دونه ، ويصبر على جَفائه وإقصائه (٢)

[ فصيدة لابن داحة بدكر فبها أهمار الحيوان الذي يعابش الناس ]

وأنشد إبراهيم بن داحَة ، لرجل ذهب عنَّى اسمه ، قصيدةً وصف فيها أعمار الحيوان التي نعايش الناس ، فقال لأخيه :

عَزَمْتُ عَلَى ذَمِّ السِيرِ مُوَقَّقًا

وأَنْ لَيْسَ فِي ٰللَرْ كُوبِ أَجْمَعُ مِنْ بَغْلِ (٧)

۲۱٥ ظ

- (١) النكحة ، بصم ففتح : الكثير النكاح . وفي ط : «ملحة» ، تحريف
- (٧) الصرعة : الشديد الصراع ، يصرع الرجال ولا يصرعونه ، وهو أيضاً : الحليم عند الفضب لأن حلمه يصرع غضبه ، وليس هذا العني الأخير سرادا .
  - (٣) الطلعة : المكثر التطلع إلى ما يهوى .
  - (٤) السب ، بالكسر : الكثير السباب .
  - (o) ط: « ويربى » . خلافا لما في الأصل .
    - (٦) انظر الحيوان ٥: ٣١٤.
  - (٧) في الأصل: « وأن ليس في البغل كوب »، والتصعيح هنا لشارل

وأَنَّ اقْتِنَاءَ الإِبْلِ مُوقٌ وحُــــــرْفَةٌ

كَبِيتُ عَلَى يُسْرٍ وَيَغْدُو عَلَى ثُكْلِ (١)

وَبَيْنَ الْمَنَايَا والبَرَاذِينِ زِنُسْـــــَةٌ

وكُلُّ نِتاجِ النَّاسِ خَيرُ مِنَ الْإِبْلِ(٢)

وقُلْتُ وشَاهَدْتُ البِغَالَ وغَـــيرَهَا

فَأَحْمَدْتُهَا فِي العُشرِ والهَرَمِ الْمُبِـــــــلِي

ولَيْسَ لَهَا بَذْخُ الْخُيُــولِ وَكِبْرُها

ولَا ذِلَّةُ العَيْرِ الضَّعِيفِ عَنِ الرَّحْلِ (٣)

وَلَا خَيْرَ فِي الْمُؤْنَاتِ مِنْ حَامِلِ السَّكُلُّ (\*)

ولَا تُرْ كُبُ الأَرْمَاكُ والحِجْرُ دُونَهِــا

لَدَى المِصْرِ والبَّغْلَاتُ تَرْ كُبُ كَالبَّغْلِ (\*)

وقَدْ فَرَّقَ الرَّهْمٰنُ بَيْنَ شُكُولِها

كَمَا بَيْنَ عَيْرِ الْوَحْشِ والْآخَرِ الأَهْلِي (٦)

<sup>(</sup>١) الموق: الحمق. والحرفة والحرف، بضم الحاء فيهما: الحرمان والفقر.

<sup>(</sup>٢) النسبة ، بكسر النون وضمها : القرابة .

<sup>(</sup>٣) البذخ ، بالتحريك : التكبر . وسكن الذال للشعر .

<sup>(</sup>٤) الكل ، بالفتح : الثقل

<sup>(</sup>o) جعلت في ط: « لدى المصد » .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « بين شكولهم » .

وقَدْ جَاوَزَتْ فِي السَّــوْمِ كُلَّ مُثَمَّنٍ

عَلَى قِحَةِ الأَعْيَارِ مِنْ شَبَهِ النَّجْـلِ (٢)

[ ركوب البغلة والطمع في القضاء ]

ونحن بالبصرة إذا رأينا الرجل يطلب الرأى ، ويركب بغلا ، ويُردف خلفه غُلَامًا ، قضينا بأنه يطمع في القضاء . قال ابنُ المَمَرِّ ق<sup>(٣)</sup> :

إِذَا رَكِبَ الشَّيْخُ الشَّرِيفُ 'بَغَيْــلَّةً

ونَاظرَ أَهْلَ الرَّأْيِ عِنْسَدَ هِلَالِ(١)

<sup>(</sup>١) الجامل : القطيع من الإبل . والبزل : جمع بازل ، وهو البعير في السنة الثامنة أو التاسعة . وفي الأصل : « والحامل البزل » .

<sup>(</sup>٧) القحة : صلابة الحافر . والنجل : النسل .

<sup>(</sup>٣) هو عباد بن الممزق الحضرى ، ويعرف بالمخرق ، وهو القائل :

أنا المخرق أعراض اللئام كما كان الممزق أعراض اللئام أبي المؤتلف ١٨٦ والحيوان ٥ : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) هو هلال بن يحيي بن مسلم البصرى ، وهو هلال الرأى . وفيه يقول بشار ( الأغاني ٣٠ : ٣٤ ) :

فَذَاكَ الَّذِي يَبْغِي القَضَاء بِسَمْتِهِ مِنْ اللَّهُ أَمَّ غَزَالِ فَإِنْ أَرْدَفَ الْعَبْدَ الصَّغِيرَ وَرَاءَهُ فَوَيْلٌ لِأَيْتَامِ وإِرْثِ رَجَالِ وَ إِنْ رَكِبَ البرْذُوْنَ واشْـــتَدَّ خُلْفَهُ

فَصَاحِبُ أَشْرَاطٍ وَحَمْــــــلِ إِلَالِ<sup>(٢)</sup>

وقال ابن مُناذِر (٢) في واحد من هذا الشكل:

رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى يَغُرُ بَسَمْتِهِ وَيَقْسِمُ فِي الجِيرَان كُرَّ طَعَامِ ('' ويَخْدَعُهُم واللهُ عَالِبُ أَمْرِهِ بِقَدٍّ كَفَــدٌّ لَلَشْرَفِيِّ حُسَامٍ يُربِدُ قَضَاءَ الِصْرِ والِصْرُ مُنْكِرْ لِكُلِّ مُرَاء مُهْتَرِ بِغُلْمِ المِ ببشر وسمتٍ واكْتِئَابٍ وخَشْعَةٍ وكَثْرَةِ تَسْبيحٍ ولِينِ كَلامٍ وَيَرْكُ بَغْلًا ثُمَّ يُرُ دِفُ خَلْفَهُ غُلامًا كَمَا أَبْضَرْتَ شِقَّ جِلاَمِ (٥)

= إذا ما شئت صبحني هــــلال وأي الناس أثقل من هلال وانظر لسان الميزان ٦ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ . وفى أنساب السمعانى ٢٤٦ فى ترجمة (الرائى): «عرف بهذا الاسم هلال بن يحيي بن مسلم، إنما قيل له الرائى لأنه كان ينتحل مذهب السكوفيين ورأيهم ، فعرف بالرائى» . وفى القاموس : « وهلال الرأى من أعيان الحنفية » .

- (١) بياض في الأصل.
- (٢) الإلال : جمع ألة ، وهي الحربة ذات النصل العريض .
  - (٣) هو محمد بن مناذر .
- (٤) المكر: ستون قفيرا ، قال ابن سيده: « يكون بالمصرى أربعين إردبا » اللسان (كرر ). والطعام ، قال الحليل : العالى فى كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة . وقال ابن الأثير : الطعام عام في كل مايقتات من الحنطةوالشعير والثمر . (٥) جِلام ، مع ضبط الجيم بالكسر كا في الأصل ، هو جمع الجلّم ، وهو
- القمر ، والهلال لبلة مهل .

, 117

رُرِيدُ هِلَالًا لَا يُحَاوِلُ غَيْرَهُ وقِدْمًا سَمَا لِلرَّأَى غَيْرَ مُسَامِ (۱) سَوَاهِ لِذِي الرَّأْي الشَّرِيفُ وغَيْرُهُ إِذَا كُنْتَ ذَا حِفْظَ فَلِجْ بِسَلامِ (۱) بَعُورُ يَفُ وغَيْرُهُ إِذَا كُنْتَ ذَا حِفْظَ فَلِجْ بِسَلامِ (۱) بَعْدُ مَرَامِ وَفَيْمًا فِي شُهُورِ يَسِيرَةٍ فَيالَكَ حِفْظًا لَم يُشَبْ بِغَرامِ وَفَوْ كَانَ خَيْرًا كَدَّ ذَا الآثارِ بُعْدُ مَرَامِ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا كَدَّ ذَا الآثارِ بُعْدُ مَرَامِ وما ضَمَّ سَلْهَا نَا (۱) وكَعْبًا (۱) وبَعْدَهُ وبَعْدَهُ

شُرَيْحًا (٦) وسَوَّارًا (٧) ورَهطَ هِشَامِ (٨)

- (ع) أبو عبد الله سلمان بن ربيعة الباهلي ، وهو سلمان الخيل ، لأنه كان يلى الحيول في زمن عمر ، الذي ولاه قضاء الكوفة ، ثم ولى غزو إرمينية في زمن عثمان ، فقتل ببلنجر سنة ٢٥ . وهو أول قاض استقضى بالكوفة . تهذيب التهذيب ٤ : ١٣٦ وجمهرة ابن حزم ٢٤٧ والمعارف ١٩١ .
- (٥) هو كعب بن سور ، بضم السين كما فى الإصابة ٧٤٨٧ والقاموس . وكان قاضى البصرة لعمر ــ وهو أول قاض عليها ــ ولاه حين استحسن حكمه بين المرأة وزوجها ، وحكم لها فى كل أربع ليسال بليلة . وخرج مع عائشة يوم الجمل ناشر المصحف يمشى بين الصفين ، فجاءه سهم غرب فقتله . الإصابة والمعارف ٢٤٣ ، ١٩٠ وجمهرة أنساب العرب ٣٨٠ .
  - (٦) شربح ، سبقت ترجمته فی ص ۱۹۳ .
- (٧) هو سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة العنبرى . كان فقها ولأه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة ١٣٨ ومات وهو أمير البصرة وقاضيا سنة ١٥٦ . تهذيب التهذيب ٤ : ٢٦٩ و جمهرة ابن حزم ٢٠٩ وهو غير حفيده المشهور سوار ابن عبد الله بن سوار بن عبد الله، المترجم في تهذيب التهذيب ٤: ٣٦٨ و تاريخ بغداد ٢٠٠٠ .
- (۸) لعله هشام بن المغيرة ، ولى قضاء البصرة والكوفة ما بين سنتي ۲۶ ، ۷۶ كما في النجوم الزاهرة ۱ : ۲۱۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۶ والطبری ۷ : ۲۱۰ ،

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق فی ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٧) ذو الرأى: لقب هلال بن يحيى . لج: أمر من الولوج ، ولج يلج: دخل .

<sup>(</sup>٣) بعده بياض في الأصل .

وَيَاسًا وَيَاسًا وَالْفَلَابِيَ ۚ بَعْدَهُ أَلَاكَ الْأُولَى كَانُوا بُجُومَ ظَلَامِ (١) وَمَا عَرَفُوا النَّعْمَانَ . . . . (٢) وَلَا زُفَرَ اللَّسْقِيَّ صَوْبَ غَمَامِ لَقَدُ تَابَ مِمَّا أَحْدَثَ القَوْمُ تَوْ بَهَ لَا لِسَاعَةِ إِخْلَاصٍ وَوَقْتِ حِمَامِ لَقَدْ تَابَ مِمَّا أَحْدَثَ القَوْمُ تَوْ بَهَ لَا لِسَاعَةِ إِخْلَاصٍ وَوَقْتِ حِمَامِ

#### [ تشبيه الأسد يالبغل ]

قالوا: ويشبِّهون الأسَد بالبغل، إذا كان الأسدُ تامَّ الخُلْق. قال نَهْشَل ابن حَرِّى :

وما سَبَقَ الْحُوَادِثَ لَيْثُ عَابٍ يَجُرُ لُعِرْسِهِ جَزَرَ الرِّفَاقِ كَمُيْتُ تَمْجِزُ الْحُلَفِ الْحُلَفِ عَنْمُ الْحُلَفِ الْحُلْفِ الْحُلْفِ الْحُلْفِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كَمَغْلِ السَّرْجِ حَطَّ مِنَ الْوَثَاقِ (")

وقال أبو زُبَيْدٍ الطائي (1):

رُمُوس الجِبَالِ الرَّاسيَاتِ . . . (ه)

(١) ياساو وياسا ، كذا ورد فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل . والنعان ، هو أبو حنيفة إمام المذهب .

<sup>(</sup>٣) الحلعاء : جمع خليع ، وهو الصياد . وفى الأصل : « الحلفاء » ، ولا وجه له . حط : أسرع واعتمد في سيره .

<sup>(</sup>٤) أبو زبيد حرملة بن المذر بن معد يكرب الطائى ، يذكر فى مخضرى الجاهلية والإسلام ، كما يذكر فى الإسلاميين . وكان نصرانيا مات على ديئه . وعرف بنعته للأسد . الأغانى ١١ : ٣٣ والشعر والشعراء .٣٣ وابن سلام ٥٠٥ والمعمرين ٨٦ والإصابة ١٩٦٧ والحزانة ٢ : ١٥٥ ومعجم الأدباء .١ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>o) بياض فى الأصل ولعل الـكلمة الأخيرة « ويعقر » .

كَأَنَّ أَهْنِزَامَ الرَّعْدِ خِيطَ بَحَوْفِه إِذَا جُرَّ فِيهِ الخَيْزُرَانُ الْمَعَّرُ ( ) ٢١٦ ظَ فَأَبْصَرَ رَكْباً رَائِحِينَ عَشِيَّةً فَقَالُوا: أَبَعْلُ مَائِلُ الرِّجْلِ أَشْقَرُ وَأَبْصَرَ رَكْباً رَائِحِينَ عَشِيَّةً فَقَالُوا: أَبَعْلُ مَائِلُ الرِّجْلِ أَشْقَرُ وَالْمُنْتُ ؟ فَأَسْسَنَتْجُوا . . . .

فَهٰذَا ورَبِّ الرَّاقِصَـاتِ الْمُزَعْفَرُ (٢)

ولأبى زُبَيْدٍ مثلُها ، فى قصيدته التى ذكر فيها شأن كلبه ، وشأن الأسد ، فقال (٣) :

فِالَ أَكْدَرُ مُشَتَالاً كَعَلَى النِهْ والعَطَنِ (١٤) حَتَى إِذَا كَانَ بَينَ البِئْرِ والعَطَنِ (١٤) لَاقَى لَدَى ثُلَلِ الأَطْ وَاءِ دَاهِيَةً لَاقَى لَدَى ثُلَلِ الأَطْ وَاءِ دَاهِيَةً أَشْرَتْ وأَكْدَرَ تَحْتَ اللَّيْلِ فَ قَرَنِ

(١) خيط بجوفه ، أى احتواه واشتمل عليه ، مثله فى قول النابغة الجعدى فى اللسان ( هضم ) :

خيــط على زفرة فتم ولم يرجـع إلى دقة ولاهضم وفي الأصل: «خبط جوفة» ، تحريف. والحيزران، عنى به الرماح. المعتر، هو من عتر الرمح يعتر عتراً وعتراناً: اشتد واضطرب واهتز.

(٧) استنجوا: أسرعوا السير. وفي الحديث: «إذا سافرتم في الجدب فاستجوا» . وموضع النقط بعدها بياض في الأصل. الراقصات: الإبل تسير الرقص، وهو ضرب من الحبب. والمزعفر: الأسد الورد، لأنه ورد اللون، وقيل: لما عليه من أثر الدم.

(٣) الأبيات في الحيوان ٢ : ٧٧٤ — ٢٧٦ والأغانى ١١ : ٢٥ ومعجم الأدباء ١ : ٢٠٠ — ٢٠٠ .

(٤) انظر الحيوان لقارنة الروايات في هذه الأبيات وتفسيرها .

إِلَى مُقابِلَ خَطْوِ السِّساعِدَيْنِ لَهُ

فَوْقَ السَّرَاةِ كَذَوْرَى الفَالِجِ الفَضِنِ وَلَاضَرَعُ كَالْبَعْلِ حَطَّ مِنَ الْحَلَيْنِ فَي شَطَّنِ رِئْبَالُ غَابٍ فَلاَ قَحْمُ ولَاضَرَعُ كَالْبَعْلِ حَطَّ مِنَ الْحَلَيْنِ فَي شَطَّنِ رَبِّبَالُ غَابٍ فَلاَ قَحْمُ ولَاضَرَعُ كَالْبَعْلِ حَطَّ مِنَ الْحَلِينِ فِي شَطَّنِ رَبِّبَالُ غَابٍ فَلاَ قَحْمُ ولَاضَرَعُ إِلاَ عَلَيْهِ الْأَخْدِرِية ]

وزعم ناس من العلماء أن الحمير الأخْدَرِية (۱) ، وهي أعظم حمير الوحْش وأثمنها ، زعوا أنَّ أصل ذلك النِّتاج أن خيلاً لكسرى (۲) توحَّشت ، وضَرَبت في العانات ، فكان نِتاجها هذه الحمير التي لها هذا التمام .

وقال آخرون: الأخدَريَّة هي الخمرُ التي تكون بكاظمةَ ونواحيها، فهي كأنها بر"يَّة بحريَّة.

قالوا: ولا يجى، فيما بين الخيل والحمير إلَّا البغال ، وليس للبغل نسْل يعيش ، ولا نجل يَبقى ، فكيف لقِحت هذه الأُثنُ من تلك الخيل حميرًا، ثمَّ طبَّقت تلك الصحارى بالحمرُ الخالصة ؟

وقالوا: كان الملك من الأكاسِرَة إذا اصطاد غَيْرًا وسَمَه باسمه، وبيومِهِ الذي اصطاده فيه ، وأطلقه ، فإنْ تهيّأ أن يَصطاد ذلك العَيرَ بعينه ملك من بعده ، وسَمَه مع وسم الملك الذي قبلَه بمثل تلك السّمة وخلّاه يذهب ، فكان هذا الصنيعُ بعض ماكانوا يعرفون به حَير الوحش . فعسى أن تكون هذا الحمير أو بعضُها صار في ذلك الصّقع الذي هذا صِفَتُه ، فإنَّ للماء والتربة هذه الحمير أو بعضُها صار في ذلك الصّقع الذي هذا صِفَتُه ، فإنَّ للماء والتربة

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى أخدر ، وهو فرس كان لأردشير بن بابك ، كما فى الحيوان ١ : ١٣٩ . وقيل كان لسليان بن داود . اللسان ( خدر ) .

<sup>(</sup>٢) عسبَّنه في الحيوان ١ : ١٣٩ بأنه أردشيربن بابك ، كما في الحاشية السابقة .

والهواء في هذا عَلاً ليس يَخْنَى على أهل التجربة .

[ و ] كلُّ عربى تراه بخُراسان أصهبَ السِّبال ، أحمرَ اللون ، مفطوح القفا ، فإنّ الأعرابيّ الذي انتقل إلى ما هناك كان على ضدّ ذلك (١٠).

## [ أثر البيئة في الحيوان ]

وقد رأينا بلاد التُرُك ، فرأينا كلَّ شيء فيها<sup>(٢)</sup> تركيًّا . ومَن رَأَى دوابَّهم وإبلهم عَلِمَ أنّها تركية . وحَرَّةَ بنى سُلَيْم التى جميع طيرها ، وسباعها وهوامّها وأهلها كلّهم سُود<sup>(٣)</sup> . وهذا كثير جدًّا .

وقد نرى جَراد البقل وديدانة خُضْرًا<sup>(١)</sup>، ونرى قبل رأس الشاب [ الأسود الشعر : أسود <sup>(٥)</sup>]، و [ نراه في رأس ] الشيخ [ الأبيض الشعَر : أبيض ]، و [ نراه في ] رأس الخاضب بالخُمرة : [ أحمر ] . نعم حتى إنك لترى في القملة شُكْلةً (٢) إذا كان خِضاب الشيخ ناصِلا .

وهكذا طبع الله الأشياء .

<sup>(</sup>١) انظر أثر البيئة في الحيوان ٤ : ٧٠ – ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فيه » .

 <sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ٤: ٧١ و ٥: ٣٨٠ وما سبق في رسائل الجاحظ ١:
 ٢١٩ - ٢٢٠ -

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « خضر » .

<sup>(</sup>٥) هذه التكملة وما يليها من الحيوان .

<sup>(</sup>٦) الشكلة ، بالضم : اختلاط البياض بالحرة .

# ضربهم المثل في أير البغل

قال أبو شُراعة <sup>(١)</sup> :

[أَيْرُ] حِمَارٍ فِي حِرِاُمِّ شِعْرِي وَأَيْرِ بَغْسَلٍ فِي حِرِاُمِّ قَدْرِي (أَيْرُ) لَوْ كُنْتُ ذَا مَالٍ دَعَانِي السِّدْرِي (<sup>(۲)</sup>

وقال أبو فِرعَوْن (٣):

أَيْرُ جِمَارٍ فِي حِرِامٌ عَدْنَانٌ وأَيْرُ بَعْلٍ فِي حِرِامٌ قَحْطَانْ

(۱) هو أحمد بن عد بن شراعة ، من شعراء البصرة فى عهد الدولة العباسية . قال أبو الفرج: « جيد الشعر جزله ، ليس برقيق الطبع ولا سهل اللفظ، وهو كالبدوى فى مذهبه » . ثم ذكر أنه كانت به لوثة وهوج . الأغانى ٢٠ : ٣٥ – ٤٧ وطبقات ابن المعتر ٣٧٥ – ٣٧٩

- (۲) فی الأغانی: « لو كنت ذا وفر » . والسدری هذا ، هو أبو نبقة محمد ابن هاشم ( فی الأصل : هشام ) بن أبی خمیصة ، كان یصب الجماز والجاحظ وأدباء البصرة . وكان مولی لبنی عوال فاشتری المتوكل ولاءه بثلاثین ألف درهم . معجم المرزبانی ۴۳۱ . وكان راویة للسیدالحمیری طبقات ابن المعتر ۳۳ ، ۳۳ ، وذكره الجاحظ فی الحیوان ۱ : ۳۶۳ و ۳ : ۱۱۱ و ۵ : ۳۹۸ و ۲ : ۱۰۹ وروی عنه ، كاذكره فی البخلاء ۸۸ ، ۸۹ ، وانظر ذیل نوادر القالی ص ۱۳۰ و مجالس ثعلب كاذكره فی البخلاء ۸۸ ، ۸۹ ، وانظر ذیل نوادر القالی ص ۱۳۰ و مجالس ثعلب
- (٣) هو شويس الساسى التعيمى العدوى ، من عدى الرباب . أعرابى بدوى قدم البصرة يسأل الناس بها . الورقة لابن الجراح ٥٣ وذكره البهيق فى المحاسن والمساوى ماسم أبى فرعون الأعرابى الساسى . وفى الفهرست لابن النديم ٣٣٣: « أبو فرعون الشاسى ثلاثون ورقة » . وفى الإمتاع والمؤانسة ٢ : ٣٥ و ٣ : ٤٣: « أبو فرعون الشاشى » . وانظر طبقات ابن المعتر ٢٧٣ والحيوان ٢ . ٧٧ و ٧ : « أبو فرعون الساسى : شاعر قديم قيده ابن الحشاب بخطه » .

مَا النَّــــاسُ إِلَّا نَبَطُ ۗ وخُوزَان (١)

كَكَهْمَسٍ أَوْ عُمَرَ بْنِ مِهْـرَ انْ (٢) ضاقَ جِرِابِي عَنْ رَغِيفٍ سَـلْمانْ

وأنشد :

وعُظْمُ أبرِ البَعْلِ في رَهـــزِ فَرَسْ(")

وطُولُ دَحسِ جَمَــلِ إِذَا دَحَسْ \*

والمذكور بطول السكّوم : الخنزير ، والوّرَل ، والذُّباب ، والجمل .

(١) خوزان : جمع الحوز ، على طريقه الجمع فى اللغة الفارسيه ، والحوز : أهل خوزستان .

(۲) كهمس ، ذكر في طبقات ابن المعتر ۳۷۳ بلفظ أبي كهمس ، وذكر أن أبا فرعون سأله فأعطاه رغيفاً من الحيز الحوارى كبيراً ، فصار إلى حلقة بني عدى فوقف عليهم وهم مجتمعون ، فأخرج الرغيف من جرابه وألقاه في وسط المجلسوقال: يابني عدى ، استفحاوا هذا الرغيف \_ أى اتخذوه فحلا \_ فإنه أنبل نتاج على وجه الأرض ! وعمر بن مهران ذكره الجاحظ في البيان ٣ : ٢٨٠ وابن قتيبة في عيون الأخبار ٣ : ٢٠٨ وذكر الجهشيارى ٢٣١ أنه كان كاتباً للخيزران . وجعل في ط : «عمرو بن مهران » خلافاً لما في الأصل .

(٣) في الحيوان ٧ : ٣٥٠ :

\* في عظم أبر الفيل في رهز الفرس \*

وانظر لذلك الحيوان ٧: ١١٨ .

(٤) فى الحيوان: « وطول عيس » . والعيس ، بالفتح : ضراب الإبل . والدحس : كناية عنه . من قولهم دحس الثوب فى الوعاء دحساً : أدخــله . والــكوم ، بالفتح : السفاد .

وأنشد :

ومَا الخَنْزِيرُ والوَرَلُ اللّذَكِي ولاَ كَوْمُ الذَّبَابِ كَكُوْمِ بِشْرِ (١) والعصفور وإن كان كثير عَدَدِ السّفاد ، فإن الإنسان أكثر منه إذا على خُصِّلتِ الأمور ؛ لأنَّ الإنسان إذا كان يَهِيج الليلَ والنهار ، والصَّيفَ والشّاء ، فليس ذلك لشيء غيره (٢) ؛ ويطأ الخبالَى ، ويريدها وتريده (٣) .

وقيل لشيخ أعرابي (<sup>۱)</sup> : امرأتك حُبلي ؟ فقال : « لا والذى فى السماء بيته (<sup>0)</sup> ، ما لها ذَنَب تشتال به (<sup>۲)</sup> ، لا أتيتها إلّا وهي ضَبعة (<sup>۷)</sup> .

ومن النوادر في غير هذا ، قال مَسعَدة : قيل لأبي القاقم بن بحر السَّقَّاء (^) : ويُحَك ! متى دخلت َ بامرأَ تك ، ومتى حبِلت ؟ و إنما كان هذا أمس ! قال : «كان الإناء ضاريًا (^) » .

<sup>(</sup>١) المذكى : المسن . ومنه قولهم : « جرى المذكات غلاب » .

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان ٥: ٢١٨ و ٧: ١٦.

<sup>(</sup>٣) أى بخلاف سائر الحيوان ، فإن الأنثى إذا حملت لم تقبل الذكر .

<sup>(</sup>٤) فى البيان ٢ : ٨١ : « وقال أبو سلمان الفقعسى لرجل من طبي ً : أباسر أتك حمل » .

<sup>(</sup>o) في البيان : « لا وذو بيته في السماء » ، أي الذي .

<sup>(</sup>٦) تشتال به ، أراد ترفعه . يقال شالت الناقة بذنبها واشتالته واستشالته : رفعته ليعلم أنها لاقح .

<sup>(</sup>٧) الضبعة : الشديدة الشهوة . وفي البيان : « وما آتها إلا وهي ضبعة » .

<sup>(</sup>٨) ذكره فى البخلاء١١٣ ، ١١٣ والبيان ٤ :١٩ ،كما أورد له المبرد فىالكامل ٤١٩ والحصرى فى جمع الجواهر ١٦٠ القصة التى وردت فى البخلاء ، مع اختلاف فى الألفاظ .

<sup>(</sup>٩) الضارى: الذى ضرّى بالحمر وعودبها ، فإذا جعل فيه العصير صار مسكراً . وهو كناية .

وقيل لحفص مولى البكرات (۱): بامرأتك حمل ؟ قال: شيء ليس بشيء اوقال [ ابن ُ ] النّوسَجَاني (۲): جئت ُ من خُرَ اسان ، فسير ْ تُ في بعض الصحارى في غيب مَطَر ، فكنت قد أرى في الطين الذي قد قَبَ (۲) آثارَ أرجُل البهائم والسبّاع الميل والميليْن ، وكنت لا أزال أرى أثر دابة لها ست أزجُل ، فلما طال ذلك على سألت الجمّال \_ أو المكارى \_ فقلت : ويلك ، تعرف دابة لها ست أرجُل ؟ وأشرت بيدى إلى تلك الآثار . فقال : إنَّ تعرف دابة لها ست أرجُل ؟ وأشرت بيدى إلى تلك الآثار . فقال : إنَّ الخنزير طويل المكث في سفاده ، وربما مكث على الخنزيرة طويلاً وهي ترتع ، ويداه على كتفيها ، ورجلاه خَلْف رجليها ، فلا يكاد أن يقضى وطره إلا بعد أن يقطع من الأرض شيئاً كثيراً ، فمن هناك ترى ست قوائم .

وقالَ الفرزدق فى هجائه عُمر من يزيد الأُستِّيدى ('' ، وكان طلب منه وِقْرَ بغلِ رَطْبَةً (' )، فلم يفعل ، فقال (۲ ):

<sup>(</sup>۱) كذا . ولعلها « مولى البكراوى » . والخبر فى البيان ٤ : ١٨ . وسنده: « مسعدة بن المبارك قال : قلت للبكراوى » .

 <sup>(</sup>٣) التكملة قبله من الحيوان ٧ : ٣٤٩ حيث ورد الخبر مع خلاف في اللفظ .
 والنوشجاني : نسبة إلى نوشجان ، بضم النون وفتح الشين . مدينة بفارس .

<sup>(</sup>٣) قب : يبس وجف ، يقال قبت الرطبة وقب النبت ، أى يبس .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأسدى» تحريف. وهو عمر بن يزيد بن عمير الأسيدى، نسبة إلى أسيد بن عمرو بن تميم. وانظر جمهرة الأنساب ٢١٠ والكامل في حوادت سنة ١٠٥. وعمر قائد من قواد الأمويين. وذكر أبو الفرج في الأغاني ١٩: ٤٧ أنه أدخل الحبس فأصبح ميتاً، فسمعوا أنه مص خاتمه وكان فيه سم فمات. وذكر ابن الأثير في الكامل أن الذي قتله مالك بن المنذر بن الجارود. والحبران لا تناقض بينهما؛ فإن مالكاكان قد أمر به فلويت عنقه قبل أن يدخله السجن.

<sup>(</sup>٥) الرطبة ، بالفتح : الفصفصة ، وهي نبات كالبرسيم .

<sup>(</sup>٦) ديوان الفرزدق ٨٧٣ . وفنه : «فسأله أن يبعث إليه بشيء لم يرضه ، فقال» .

اَ عُمَرَ بْنَ يَزِيدٍ إِنَّى رَجُلْ أَكُوى مِنَ الْمَسِّ أَقْفَاء الْمَجَانِينِ اللَّهِ عَمَرَ بْغَالٍ فِي البَسَاتِينِ (١) اللَّهْ مَنَ الْمُهْ مَنَ الْمُهُمَّدُ الْمُهْ مَنْ الْمُسْتَاتِينِ (١) عَلَيْتُ وَعُلِيقِ البَسَاتِينِ (١) حَتَّى تَحَبَّلَ مِنْهَا كُلُّ كُو سَلَةٍ قَنْفَاء خَارِجَةٍ مِنْ أَوْسَطِ الطّينِ (١) عَلَيْ اللّهِ الطّينِ (١) عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقال آخر :

عَرَادَ ، إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ الْغَزَلُ والنَّنْكَ حَتَى تَأْجَمِيهِ والقُبَلُ (٣) فَإِنَّ عَمْـرًا قد أَتَاكِ أَو أَظَلَ ۚ يَحْمِلُ أَيْرًا مِثْلَ جُرْدَانِ الجَمَلُ فَإِنَّ عَمْـرًا قد أَتَاكِ أَو أَظَلَ ْ يَحْمِلُ أَيْرًا مِثْلَ جُرْدَانِ الجَمَلُ

9 811

لَوْ دُسَّ فِي مَتْنِ صَفَاةٍ لَدَخَـــُلْ

قال: برى أنّه إنّما أراد الصلالة.

وفالوا : أير الثُّور أطول وأصلب .

قال صاحب البغل: ليس بأطول، ولوكان أطولكانت البقرةُ لا تَقِف للثور، وإنما بكُومها وهي تعدو، وهو لا يُدخل قَضيبه في حَياء البقرة. والبغلة تقف للبغل، وتطلب ذلك منه، لسَوَسٍ شديد (٤)، وإرادة تامَّة.

<sup>(</sup>١) فى الديوان : « أمست » موضع : « كانت » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «حتى تحبلك »، وأثبت مافى الديوان. وتحبل، أى تتحبل، عذف إحدى التاءين ، تحبل الصيد: صاده بالحبالة. والكوسلة: الفيشلة، وفى الديوان: «كل فيشلة ». والقنفاء: الغليظة.

<sup>(</sup>٣) أَجِمَ الشيء يَأْجِمُه ، وأَجِمُه يَأْحِمُه : مله من الدوامة عليه .

<sup>(</sup>٤) السوس ، بالتحريك : مصدر سوست الدابة : أصابها السوس ، وهوداء يحدث في عجزها . وانظر ما سيأتي عند قوله : « وتقول العرب » . . . الح .

وقال صاحب الثور: إنَّ أصل غُرمول البغل لا ينطبق على ظُبْيَة البغلة (١) كانطباق أير الرجُل على فرج المرأة حتَّى لا يبقى منه قليل ولا كثير، ويفضُل من أير البغل نحو من نصفه (١)، وذلك أنَّ مقاديم أيور الحافر فيها الاسترخاء، وأصولهُ لا تصير إلى أجواف الإناث، وإنما يصل من الصُّلب المتوتَّر مقدارُ نصفه فقط . والثور أوَّلُ قضيبه وآخره عصب مُدْمَج، وعَقَب مُصْمَت، وأنت تُقر أنها لو وقفت خَرقها . والبقرة في وقت تَرْو الثّور عليها كأنها تحرهه .

قال صاحب البغل: أليس قد أقررت أنّه وإنْ كان في غاية الصَّلَابة ، أنه إنما يُدخل فيها بعض قضيبه ، وهذا المفخر إنما هو للإنسان . قال : رأيت تُورًا نزا على بقرة ، فأخطأ قضيبه المسلك ، فمرت البقرة من بين يديه ، ومر قضيبه على ظهرها ؛ فما كان بين طَرَفه وبين سَناسِنْها إلَّا القليل (٣) . وفي رأسه عُجْرَة ، ودون ذلك تَخَصُّرُ قد دَقَّ جدًا .

قال بعض الشعراء ، وهجا معلِّم كُتَّاب : كُأَنَّهُ أَيْرُ بَغْدلٍ فِي تَهَكُّمِهِ وَفِي الصَّرَامَةِ سَيْفٌ صَارِمْ ذَكُو<sup>ر(١)</sup>

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « طحية البغلة » تحريف. والظبية من الفرس : مشقها ، وهو مسلك الجردان فيها . الأصمعى : يقال لكل ذاتخف أو ظلف : الحياء ؟ ولكل ذات حافر : الظبية .

<sup>(</sup>٢) الـكلمة غير واضحة فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) السناسن : حروف فقار الظهر . وفى الأصل : « سنامها » . والسنام إنما يكون للبعير والناقة .

<sup>(</sup>٤) التهكم: التكبر.

قالوا: وشَكَت امرأة مُوَرِّج الأَزْدِيِّ (۱) عِظَم أَير زوجها إلى الوالى ، واسمها خَوْصاء ، [ فقالت ]:

إِنِّى أَعُوذُ بِالأَمِيرِ العَدلِ مِنْ مُنْتِنِ الرِّيحِ خَبِيثٍ وَغُلِ النِّي أَعُودُ بِالأَمِيرِ العَدلِ مِنْ مُنْتِنِ البَغلِ يَحْمِلُ أَيْرًا مِثْمَ لَ أَيْرِ البَغلِ

ويقال لأير الإنسان: ذَكُر، وأَيْر.

۲۱۸ ظ

وجُرُّدان الحمار والبغل و [غُرُّمولهما (٢)]، والجميع : جَرادين وغَراميل . ويقال : نَضِيَّ الفرس ، ومِقْلَمَ البعير . ووِعاء مِقْلَمه يقال له : التَّيْل (٢) . ووعاء الجُردان وجميع الحافر يقال له : القُنْب .

ويقال : قَضِيب التيس ، وقضيب الثور ، وعُقْدة الكلب .

وتقول العرب: صَرَفَت البقرة ، فهي صارِف ؛ وسَوِسَتِ البغلة .

ويقال :هي امرأة هَدْمَي ( ) ، وغَلِمة . وقال أكثر العلماء : مايقال مُغْتَلِمة . وشاة حَرْمَي ، وناقة ضَبِعَة ، وفرس ودِيق ، وكلبَة مُ مُجْعِل .

ويقال : حِرُ المرأة ، والفَرْج ، وظَبْية الفَرَس (\*) ، وكذلك من الحافر .

<sup>(</sup>۱) هو أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي البصرى ، كان من أعيان أصحاب الحليل وأبي زيد ، يقال إن الأصمعي كان يحفظ ثلث اللغة ، والحليل ثلثها ، ومؤرج الثلثين ، وكان أبو مالك يحفظ اللغة كلها . توفي سنة ١٩٥ . تزهة الألباء وإرشاد الأريب ، وبغية الوعاة .

<sup>(</sup>٧) تكملة يقتضها السياق.

<sup>(</sup>٣) بكسر الثاء وفتحها .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، والمعروف «هدمة» ، وأصله في الناقة إذا اشتدت ضبعتها .

انظر ماسبق فی ۳۱۹ س ۱ .

وحَيَاء الشَّاة ، وكذلك من انُلحَف كلّه . وتُفَرُّ الكلبة ، وكذلك من السّباع كلّها . وتستعير الشعراء بعض هذه من بعض ، إذا احتاجت إلى إقامة الوزن .

فإذا حملت الشاة فهي : حامل ، والبقرة كذلك . والفرسُ عَقوق ، وكذلك الرَّمَكة . والأتان جامعُ ، وبغلةُ جامع . وكلبة مُجِيح (١) ، وكذلك السّباع .

ويقال: إن أكبر الأيور أير الفيل، وأصغرها أير الظبى (٢)، وليس في الأرض حجم أير ظاهر في كُل حال، إلّا أير الإنسان والقِرْد والكلب. وأمَّا البَطُّ (٢) فقضيبُه يظهرعند القَمْط. وأطول أيور الناس ماكان ثلاثة عشر إصبعا.

وروَوْا عن ابن لجعفر بن يحيَى كان صَيْرَ فِيًّا ، وقد كان ولَّاه المأمون طساسيج عِدَة (١٠) ، أنه خرج من الدنيا وماكام امرأةً قطُّ .

وخــبَّروا عن أبى زيد الـكَتَّاف\_ وتأويل الـكَتَّاف أنه كان ينظر في الأكتاف أنه كان ينظر في الأكتاف أنه كان ينظر في الأكتاف (أنه )، وهو إفريقي \_ وكان هَرُّ ثَمَة (٢) قدم به على الرشيد ، يُعَجِّبه

<sup>(</sup>١) بتقديم الجيم على الحاء .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ٧ : ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « والبطة » بالتأنيث وإسقاط « أما » قبله . وانظر الحيوان ٧ : ١١٨ ·

<sup>(</sup>٤) الطسوج : الناحية .

<sup>(</sup>٥) جمع كتف ، وذلك للفراسة . وفى الحيوان ٥: ٣٠٣ عند الكلام على الفراسة : «كما ينظر بعضهم فى الحيلان وفى الأكتاف وفى أسرار الكف » . (٣) هر ثمة بناعين : قائد عباسى ، ولاه الرشيد مصر سنة ١٧٨ ثم إفريقية ، ثم عقد له على خراسان ، ثم قاد الجيوش للمأمون فى أيام الفتنة بينه و بين الأمين ، ثم غدر به المأمون فى بسه حتى مات سنة . ٧٠ . النجوم الزاهرة والطبرى فى حوادث ٢٠٠،١٧٨ .

من كِبَرِ خَلقه وعِظَم بدنه ؛ فرأيتُ ناسًا () زعموا أنّه قال : غَبَرت طولَ عرى لا أقدر على امرأة تحتمِل ما عندى ، حتّى دُلِلْتُ على امرأة ؛ فلما دخلت بها أدخلتُ من أبرى قدرَ نِصْفه ، وقلتُ فى نفسى : هى وإن احتملت نصف أدخلتُ من أبرى قدرَ نِصْفه ، وقلتُ فى نفسى : هى وإن احتملت نصف الطُّول فإنها لا تحتمل الغِلَظ ! فلمّا لم أرَها توجَّعَت منه زِدتُها ، ثم زدتها حتى أدخلتُه ، ثم قلتُ لها : قد دخل كلّه ، فتأذنين فى إدخاله وإخراجه ؟ قالت : وقد دخل منه شيء بعد ؟!

وقال أبو السَّرِى بكر بن الأشقر (٢) : بلغنى أنَّها قالت له : سقطتُ بَعُوضةٌ على نخلة ، وقالت للنخلة : اسْتَمسكي فإنى أريد أن أطير ! فقالت النخلة : والله ماشَعَرتُ بوقوعك ، فكيف أشعر بطيرانك ؟ !

۲۱۹ و

#### [ مما جاء في ذم البغال ]

قال : وذمّ رجل البغلَ ، فقال : لا لَحْم ولا لَبَن ، ولا أَدَب ولا لَقَن ، ولا فَوْتَ ولا طَلَب ؛ إِن كَان فحلًا قتل صاحبه ، وإِن كَانت أَنثَى لم تَنسِل . ولا فَوْتَ ولا طَلَب ؛ إِن كَان فحلًا قتل صاحبه ، وإِن كَانت أَنثَى لم تَنسِل . وكُلُّ مُرَكَّب من جميع الأجناس له نجل غَيرَه ، كَالبُخْت بين العِراب والفوالج ، وكالراعبيّ من بين الحمام والورَشان ، وكالإبل منهاالصَّر صرانيّ (٢) والبَهْوَنِيّ أَن ، وها اللذان أبوها عربي وأمُّهما بُخْتيَّة ، وهو من أقوى الإبل

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « زمانا » .

<sup>(</sup>٢) فى البيان ٢ : ١٧٧ من يدعى « بكر بن الأشعر » ،وذكر أنه كان سجاناً .

<sup>(</sup>٣) جاء في الحيوان ١: ١٣٨ : « متى ضربت فحول العراب في إناث البخت جاءت هذه الإبل البهونية والصرصرانية » .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: « اليهودى » ، صوابه من الحيوان. وانظر اللسان والقاموس ( بهن ) والمخصص ٧ : ١٣٥ .

على الحمل ، وأشدُّها سيرًا ، على قُبْح خلقته ، وسَماجة فى مَقاديمه (١) ، وكَالشَّهريّ والهَجين (٢) .

وإذا صرتَ إلى البغال ، صِرتَ إلى سَوَسٍ فى الأُنثَى لا يُنادَى وليدُهُ (٢)، وإلى غُلمة فى الذَّ كَر لا تُوصف ، ثم هى مع هذا لا تتلاقح .

وزعم أهل التجربة أنّ السكوم الذي يخلق اللهُ تعالى منه الولد من بين الرجل والمرأة، أنّ سبب (٤) التلاقح [ما] يَحْضُرُهما [من] إفراط الشَّهُوة، في ذلك السكوم، فإذا أفرطَت الشَّهوةُ دنت الرحم (٥) وانفتح المُهْبِل، وهو فَمُ الرَّحم، فتصير تلك النَّطفة أكثر وأحدَّ، فيصير زَرْقُ الإحليل وتحجُّه لها أبعدَ غابةً.

وقال أهل التجربة : قلّ ما تلقح منهن امرأة إلَّا لرجَّةٍ (٦٦) .

والبغلة والبغل يعتريهما من الشَّبَق ما لايعترى إناث السنانير ، ثم هي مع ذلك لا تتلاقح ، فإن لَقِحت في النُّدرة أُخْدَجَتُ (٧) .

<sup>(</sup>١) فى اللسان: « وقادم الإنسان: رأسه، والجمع القوادم، وهى المقادم، وأكثر ما يتكلم به جمعاً، وقيل لا يكاد يتكلم بالواحد منه ». وجعلت فى ط: « مقادىره » خطأ.

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان : «والشهرية : ضرب من البراذين ، وهو بين البرذون والمقرف
 من الخيل » . والهجين : الذى أبوه عربى وأمه غير عربية .

<sup>(</sup>٣) هذا مثل للكثرة . وانظر حواشي الحيوان ٢ : ٧١ .

<sup>(</sup>٤) لم يظهر من الكلمة في الأصل إلا فتحتان وبقية الباء .

<sup>(</sup>٥) لم يبد من هذه الـكلمة في الأصل إلا طرف الميم .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « لرحه » .

<sup>(</sup>٧) أخدجت : جاءت بولدها ناقص الحلق وقد تم وقت حملها .

۲۱۹ ظ

وقال الشاعر في سَوَسِ البغلة (١) :

وقَدْ سَوِسَتْ حَتَّى تَقَاصَرَ دُونَهَا هِيَاجُ سَنَانِيرِ القُرَى فِي الصَّنَابِرِ (٢) وَذَلْكُ مِن عِيوبها .

قالوا: ولم تأخذ صَهيلَ الأخوال ، ولا نَهيق الأعمام ، وخرجت مقاديرُ غراميلها عن غراميل أعمامها وأخوالها . فإن زعمتم أنّ أعمارها أطول ، فعيوبها أكثر ، وأيام الانتفاع بها أقل ، وباعتُها أفجر ، والخصومة معهم أفحش ، وخسرانُها يُوفى على أضعاف ربحها ، وشرُّها غامرُ لخيرها .

ومما تخالف أخلاق سائر المركوبات: أنك إذا سِرتَ على الإِبل والخيل والحمير والبقر، في الأسفار الطّوال، في سواد ليلك، إلى انتصاف نهارك، ثم صارت إلى النزل عند الإعباء والكلال، طلب جميع المركوبات المراعي والأَّوارِيَّ أَي وأخرجت البغالُ بعقب ذلك التعب الطويل، أيورًا كجعاب القسيّ، تضرب بها بطونها وصدورَها، حتَّى كأنها تتعالج به من أَلَم السَّفَر. وكُلُّ دابة سِواها إذا بلغت لم يكن لها هِمّة إلّا المراغة أن والرُّبوض، والأَكل والشُّرب.

<sup>(</sup>١) سبق تفسير السوس فى ص ٣١٨ ·

<sup>(</sup>٧) الصنابر : جمع صنبر ، كهزبر ، ويقال أيضاً بتشديد النون مفتوحة أو مكسورة مع كسر الصاد ، وهي الربح الباردة .

<sup>(</sup>٣) الأوارى : جمع آرى بتشديد الياء ، وهو معلف الدابة ومحبسها .

 <sup>(</sup>٤) المراغة : اسم من مرغه فى التراب : جعله يتقلب فيه . ونظير هذا النص
 فى الحيوان ٣٠٠٠ .

وهى مع ذلك من أغلم الدوابّ ، وأبعدها من العِتق (١) ، ولم نجد عِظَم الأيور في جميع الحيوان في أشراف الحيوان إلّا في الفَرْط ، وذلك عامّ في الزنوج والحبشان ، وتجده في الحمير والبغال .

قالوا : وأَير الفيل كبير ، ولم يخرج من مقدار بَدَنه . `

وَلَعَمْرِى إِنَّ الرَجَالَ لِيَتَمَنُّونَ عِظَمَ الأَيْوِرَكَا تَتَمَنَّى النَسَاءَ ضِيقَ الأَحْرَاحِ. قال محمد بن مُناَذِر ، وأبو سعيد راوية بشَّار ، قالا :

ضحِك بشّارٌ الأعمى يوماً ونحن عنده ، بعد أنْ أطال السكوت ، فقلنا : ما الذى أخحكك يا أبا مُعاذ ؟ قال : أخحكنى أنّه ليس على ظهرها رجل إلّا وبودّه أن أبره أكبرتمّا هو عليه ، ولا على ظهرها امرأة إلّا وبودّها أن حِرَها أضيَق تمّا هو عليه . فلو أعطى الله الرجال سُولَهم (٢) فى العِظَم ، وأعطى النساء سُولهن (٣) فى العِظَم ، وأعطى النساء سُولهن (٣) فى الضّيق ، لوقع العجز ، وبطل التناكح ، وبطل ببطلان التناكح التلاقح . وهذا لُطفٌ من ربّك .

قالا : وقال لنا يوماً ونحن جماعة : أتدرون أَيُّ الرجال يتمنَّون ضيق الأحراح ، وأيّهم يتمنَّى سَعتها ؟ قلنا : لا . قال : إنمّا يتمنَّى السَّعة كلّ ردى النَّعْظ ، مُسترخى عَصَب الأير ، وإنمّا يتمنَّى الضِّيق كلّ متوتّر العَصَب ، شديد النَّعْظ .

<sup>(</sup>١) ط : « العيف » ، خلافاً لما هو واضح فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) السول والسؤل: الأمنية التي سألنها ، وهو بضم السين ، وبالهمز وغير الهمز ، وبهما قرى قوله تعالى: «قال قد أوتيت سؤلك ياموسي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « سولهم » .

قال: وذمّ آخرُ البغل، فقال: عظيم الغُرمول، كبير الرأس، عقيم الصُّلب، قبيح الصوت، بطى الخضر، مِهْياف إلى الماء (١) متلوِّن الأخلاق، كَثير العِلَل، فاجِر البائع، قَتَال لراكبه، شديدُ العداوة لرائضه، حَرونُ عند الحَاجة. والحِران إليه أُسرَع، ودواؤه أعسر. إن كان أغرَّ (٢) كان سَمجاً، وإن كان مُحَجَّلا كان مَشُوماً (١). ولم يتواضع الملوك والأشراف بركوبه إلَّا لإفراط نذالته، ولا ركبه الرُّوَساء في الحرب إلَّا لظهور عجزه. وفي الأنبياء راكبُ البعير، وراكب الحمار. وكلُّ ذي عزم منهم فركاب خيل ومُرتبط عتاق (١)، وليس فيهم راكب بغل، وإنما كانت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، هديَّة من المُقَوْقِس (٥)، قَبِلَها على التألُّف، وعلى مثال ماكان يُعطِي المؤلَّقة قلوبَهم. ولم يَجعلُها اللهُ شِرَّى (١)، ولا تلادًا ولا هدينَّة سِلْ ، ولم يَجعلُها اللهُ شِرَّى (١)، ولا تلادًا ولا هدينَّة سِلْ ، ولم يَجعلُها اللهُ شِرَّى (١)، ولا تلادًا

باب

[ في مدح البغال وذمها ]

يُرُوى عن ابن عبَّاس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى أن 'ينْزُى

(١) المهياف والهيوف : الذي لا يصبر على العطش .

۲۲ و

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « أغم » ، ولا وجه له هنا . والأغر : ذو الغرة ، وهى بياض فى الجمهة .

<sup>(</sup>٣) التعجيل : بياض يكون فى القوائم .

<sup>(</sup>٤) ط : « بعتاق » ، خلافاً لما في الأصل . وارتبطالحيل : ربطهاوأعدها.

 <sup>(</sup>٥) كانت تلك البغلة شهباء يقال لها « دلدل » . وفي عيون الأثر ٧ : ٣٧٧ .
 أسماء خمس بغلات أخر غيرها ، فارجع إليه . وانظر ماسبق في ٣٧٠ ، ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٦) ط: « ولم يخطى ً الله شراء » ، خلافاً لما فى الأصل . والشرى ، بالقصر كالشراء بالمد .

حمارٌ على فَرَس ، ونهانا أن نأكل الصَّدَقة ، وأمرنا أن نُسْبِــغ الوضوء .

وعن على كرّم الله وجهه قال : نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، أن رُبُرَى الحمارُ على فرس .

وقال الآخر فى عيب البغلة : شديدة السَّوس (١) ، وذلك ممّا يَنْقُض قُواها ، ويُوهِن أمرها ، وهى فى ذلك أهيّجُ من هِرّة وإن كانت لا تصيح صياحها (٢) ، ولا تَضْغُو ضُغَاءها ، وإنما ذلك لأنّ الحافر فى هذا الخُلق خِلاف البُرْشُ . ألا ترى أنّ الكلب والسِّنَوْر إذا ضُربا صاحا ، وكذلك الأسد والنَّمْر والبَبْر والثعلب والفَهْد وابن آوى وعَناق الأرض . ولو أُخَذْتَ الحافر فقمطته ، فرساً كان أو برذونا أو بفلاً أو حاراً ، ثم ضربته أنت بعصاً لم يصح ، وإن كان يجدُ فوق ما يجد غيرُه من الألم .

والبغلة مع ذلك تَلْقَحَ ولا تَنْسِل ، فصار حَمْلها بلاء على صاحبها ، لأنَّها إن وضعته لم يعش . وكل حامل من جميع الإناث ، من شاة أو بقرة أو ناقة أو أتان أو رَمَسكة أو حِجْر ، فإن حَمْلها يكون زائداً في ثمنها ، ولا تُرَدُّ تلك الحوامل بعيب الحمل ؛ إلَّا المرأة والبغلة . فأمَّا المرأة فلشِدَّة الولادة عليها من بين الحوادة عليها من بين الحواد عليها ، ولأن حَدَث الموت من أجْل مَشَقَّة الولادة عليها من بين جميع الحيوان أسرَع . وأمَّا البغلة فلأنها إذا أقربَت (٣) عجزت عن عَملها ، وإذا وضعت لم يُنتفع بولدها .

**٤ ٢٢٠** 

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق في ص ٣١٨ ، ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « لا تضبح ضباحها » .

 <sup>(</sup>٣) أقربت الحامل فهى مقرب: دنا ولادها. يقال أقربت الشاة والأتان،
 ولا يقال للناقة فى ذلك إلا أدنت فهى مدن.

والبغلة إذا كَامها البِرْذُوْن لم يصبِر عنها ، واشتدّ حِرْصُه عليها . فسألت أبا يزيد الإُقْلِيدِسِيّ (١) عن ذلك ، فقال : لأنها أطيب خَلُوة ! فلقّبناه : « خَلُوة البغلة » !

# [ أكل لحوم الخيل ]

وأكُل القديد في الضرورة ردئ للحافركله ، وهو للبغلة أردأ . وأهل البحرين يَعلفون دوابَّهم الحشيش ، وقد استمرّت على ذلك . وقال القعقاع بن خُلَيْدٍ العَبْسِي (٢) :

أَكُلْنَا لُحُومَ الْخَيْـــــــــلِ رَطْبًا وِيَاسِلًا

وأَكْبَادُنَا مِنْ أَكْلِيَا الْخَيْلَ تَقْرَحُ ٣

وتَجلُّ حَوْلَ الطُّوانَةِ جُوَّعًا

ولَيْسَ لَنا حَوْلَ الطُّوَانَةِ مَسرحُ

<sup>(1)</sup> ذكر السمعانى فى الأنساب ٤٧ هذه النسبة وقال : لعلها نسبة إلى معرفة كتاب إقليدس أو كسخه . وضبطها بكسر الهمزة وسكون القاف وكسر اللام بعدها الساكنة آخر الحروف وكسر الدال المهملة .

<sup>(</sup>٢) القعقاع بن خليد بن جزء بن حارث بن زهير العبسى . وكان مع مسلمة ابن عبد اللك بالقسطنطينية ، فكتب إلى الوليد بن عبد اللك هذا الشعر يشكو فيه ما نالهم من الجهد . معجم المرزباني ٣٣٩ . وقد ورد نسبه كما سبق في جمهرة ابن حزم ٢٥١ . وحاء اسمه في الأغاني ١٥٠ : ١٥٠ ومعجم البلدان (طوانة) حيث روى ياقوت الشعر التالى : « القعقاع بن خالد » .

 <sup>(</sup>٣) أنشد هذا البيت وحده فى معجم المرزبانى . وقبله فى معجم البلدان :
 فأبلغ أمــــير المؤمنين رسالة سوى ما يقول اللوذعى الصمحمح
 (٤) الطوانة : بلد بثغور المصيصة . وفى معجم البلدان :

وليس تُوافق لحومُ الحيل أُمَّةً من الأمم كا توافق الأَثراكَ ، وكذلك اللَّحم صرْفاً .

وذكر النَّمِر بن تَوْلَب سوء موافقة أكل اللَّحم للخيل، فقال (١): لِلهِ مِنْ آيَاتِهِ هُـــَذَا الْقَمَرْ والشَّمْسُ واللَّيْلُ وآيَاتُ أُخَرُ (٢) إِنَّا أَتَيْنَاكَ عَلَى بُعْدِ السَّفَرْ نَقُودُ خَيْلاً ضُمَّرًا فِيها ضرر (٣) نُطْعِمُهَا اللَّحْمَ إِذَا عَزَّ الشَّجَرُ (٤) والخَيْلُ في إطْعَامِهَا اللَّحْمَ عَسَر (٥)

= ونحسبها حـــول الطوانة طلعاً وليس لها حول الطوانة مسرح وبعـــده:

فلیت الفزاری الذی غش نفسه وغش أمــــیر المؤمنین بیرح یعنی عمر بن هبیرة الفزاری ، وکان القعقاع یصاوله تصاول الفعلین ، کا ذکر المرزبانی .

(١) قال هذا حين وفد على النبى صلى الله عليه وسلم . الإصابة ٨٨٠٣ والأغانى ١٥٩ : ١٩٥ والشعراء ٢٦٨ و وبعض الأشطار التالية فى الحيوان ٧ : ١٤٥ واللسان ( لحم ) . وقبلها فى الأغانى والإصابة :

پاقوم إنى رجل عندى خبر \*

(۲) الأغانى والإصابة: « والشمس والشعرى » .

(٣) فى الأغانى: « خيلا رجعا فيها ضرر » . وفى الإصابة : « خيلا وجعا فيها ضرر » . وفى الشعراء : « ضمرا فيها عسر » .

(٤) فى الأغانى عن ابن حبيب: « قال الأصمعى : أطعمها اللمم : أسقيها اللبن . والعرب تقول : اللبن أحد اللحمين » . وهو تفسير عجيب ، نقله الرزوق فى شرح الحماسة ٧٧٩ . ونقله كذلك صاحب اللسان أيضاً فى (لحم ) ثم قال : « وقال ابن الأعرابي : كانوا إذا أجدبوا وقل اللبن يبسوا اللحم وحملوه فى أسفارهم وأطمعوه الخيل . وأنكر ما قال الأصمعى وقال : إذا لم يكن الشجر لم يكن اللبن » . وفى الأغانى أيضاً عن ابن الأعرابي : « كانت العرب إذا لم تجد العلف دقت اللحم اليابس فأطعمته الحيل » .

(٥) في الشعراء والحيوان واللسان : « ضرر » .

وقال الآخر :

وخَيْلُكَ بِالْبَحْرَيْنِ تَعْتَلَفِ النَّوى ولَلَّتَمْرُ خَيْرٌ مِنْ حَشِيشٍ وَأَنْفَعُ [ معارف شتى ق ألوان الدواب ]

وقال بعض من يمدح البغــل : البِرذون إذا كان أسود قالوا : أدهم ، وكذلك الفرس . والحمار إذا كان أسود قالوا : أسود . وألحقوا البغل بالخيل ، فقالوا : بَعْلُ أدهم .

وقال بعضهم: البغل يؤخَّر سَرجُه كما يؤخَّر سَرْج الحمار، وموضع اللَّبَب من الخيل يكون قُدَّامَ، وإن رَكِب الغلام البغل عُرْياً، ركب فيه على مركب الحار، وهو مؤخّره، فإن ركب الخيل ركب المقاديم.

حدَّ ثنى بعض أهل العلم ، قال : قال شيخ من الملوك لعبد الله بن المُقفَّع :

النه ابنى فلاناً يتكلّم بكلام لا نعرفه ، فأحب أن تجالسه ، فإن كان كلامه هذا من غريب كلام العرب ، فهو على حال لم تخرج من هده اللغة ، وإن كان شيئاً يبتدعه عالجناه بالتقويم . فأتاه ابن المقفَّع ، فسمعه يقول : يا غلامى أُسرِج لى ير ْذَوْنى الأسود . فقال : قل ، أصلحك الله : البرذون الأدهم ، وإيّاك أن تقول : الأسود . قال : لا أقول إلاّ الأسود ؟ البرذون الأدهم ، وإيّاك أن تقول : الأسود ، ولكن لا يقال له أسود . قال : فقال أسود . قال : فقال أسرج لى حمارى الأدهم . قال : قال : قال المحار : أدهم ، إنما يقال له : أسود . قال : فقال له : أسود . قال : قد نهيتني أن أقول : له : لم يقال له أسود ، وهو أسود ، وهو أسود ، قال : قلل : قال : ق

إِمَّا أَن تَكُونَ العربِ أَمْوَقَ الْخُلْقِ ، وإِمَا أَن تَكُونُوا أَنتُمِ أَكْذَبَ الخَلْقِ ! قال : فرجعتُ إلى أبيه فقلت له : إن كان عندك علاج فدارِكْه ، وما أُظنَّ ، والله ، أُنَّ ذلك عند الجالينوس (١)!

## [ بغلة أبى دلامة وما قال فيها من شعر ]

قال أبو دُلامة (٢<sup>٢)</sup> في بغلته . والمَثَل في البغـال بغلة أبي دُلامة (٢<sup>٣)</sup> . وفي الحَمار العِبادي (١٤) ، وفي الغنم شاة مَنيع (١٥) ، وفي الحَمار العِبادي (١٤) ، وفي الغنم شاة مَنيع (١٥) ، وفي العَمار العِبادي (١٤) .

رجسان مالهما فى الناس من مثل إلا حمارا العبادى الذى وصفا وقيل للرقاشى : أيما أنذل وأسفل ، الكناس أو الحجام ؟ فأنشد قول الشاعر : حمارا العبادى الذى سيل فيهما وكانا على حال من الشر واحد سيل ، أى سئل .

(٥) هو منيع البقال ، كما في الأغاني ١٢ : ١٢٨. قال : هجمت شاة منيع البقال =

<sup>(</sup>١) ترجمته في حواشي البيان ٣ : ٧٧ . وقد ورد هنا بلام التعريف .

<sup>(</sup>۲) أبو دلامة: زند بن الجون . ويقال « زبد » بالباء ، ويصحف إلى « زيد » بالباء ، من سودان الشعراء ومواليهم ، أدرك آخر أيام بنى أمية ولم يكن له فى أيامهم نباهة ، ثم نبغ فى أيام بنى العباس وانقطع إلى السفاح والمنصور والمهدى ، فسكانوا يحدمونه ويستطيبون مجالسته ونوادره . ودلامة بضم الدال ، وكنى أبا دلامة باسم جبل بمكة يقال له أبو دلامة ، كانت قريش تئد فيه البنات فى الجاهلية . توفى سنة ١٦١ . جبل بمكة يقال له أبو دلامة ، كانت قريش تئد فيه البنات فى الجاهلية . توفى سنة ١٦١ . الشعراء ٧٥١ — ٧٥١ و معجم الأدباء ١٦٠ – ١٦٥ و وفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٣) يضرب بها المثل في كثرة العيوب . ثمار القاوب ٧٨٨ — ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) الوجه « حمارا العبادى » بالتثنية ، كما فى ثمار القلوب ٢٩٧ والتمثيل والمحاضرة ٣٤٣ وأمثال الميدانى ٢ : ٩٧ إذ يقال فى المثل « كمارى العبادى » إذا كانا ساقطين . والعبادى : منسوب إلى العباد ، وهم أفناء من العرب نزلوا الحيرة وكانوا نصارى ، منهم عدى بن زيد العبادى ، قالوا : قيل له : أى حماريك شر؟ قال : هذا ثم هذا ! قال .

حَوْمل<sup>(۱)</sup> : فقال أبو دُلامة يصف بغلته <sup>(۱)</sup> :

أَبَعْدَ الْخَيْلِ أَركَبُهَا وِرَادًا وشُقْرًا فِي الرَّعِيلِ إِلَى القِتَالِ ('') رُزِقْتُ بُعَيْلَةً فِيهِ اوكَالُ وخَيْرُ خِصَالِها فَوْطُ الوَكالِ ('') رُزِقْتُ بُعِيْمِهَا كَثْرَتْ وعَالَتْ ولو أَثْنَيْتُ بُعِيْمِدًا مَفَالِي ('') رَأَيْتُ عُيُوبِها كَثْرَتْ وعَالَتْ ولو أَثْنَيْتُ بُعِيْمِدًا مَفَالِي ('') تَقُومُ فَمَا تَرِيمُ إِذَا اسْتُحِثَّتْ وتَرَمَحُ بالمِينِ وبالشَّمال ('')

= على دار محمد بن يسير الشاعر وهو غائب ، وكانت له قراطيس فيها أشعار وآداب مجموعة ، فأكلتها كلها ، وقال في ذلك شعرا .

(۱) قالوا فى أمثالهم : « أجوع من كلبة حومل » . الحيوان ١ : ٢٩١ و تمار القلوب ٣٩٥ والمجتبل والمحاضرة ٣٥٥ والميدانى ١ : ١٦٩ – ١٧٠ . وحومل هذه امرأة من العرب ، كانت تجيع كلبة لها وهى تحرسها ، فكانت تربطها بالليل للحراسة وتطردها بالنهار ، وتقول : التمسى لاملتمس لك . فلما طال ذلك عليها أكلت ذنبها من شدة الجوع . قال الكميت يذكر بنى أمية ، ويذكر أن . رعايتهم للأثمة كرعاية حومل لكلبتها :

كما رضيت جـوعاً وسوء رعاية لكابتها في سالف الدهر حومل (٢) أنشدها الثعالي في أنمار القلوب ٢٨٨ ــ ٢٩١ والشريشي في شرح المقامات ٢ : ٣٧٣ .

(٣) الوراد: جمع ورد، بالفتح. والوردة بالضم: حمرة تضرب إلى صفرة حسنة. وفى الثمار: « أركبها كراماً وبعد الغر من خضر البغال ».

(٤) الوكال بكسر الوأو وفتحها : الفتور ، كأنها تتكل على صاحبها فى العدو، تحتاج إلى الضرب . الثمار : « رزئت ببغلة » و « ليت ولم يكن غير الوكال » .

(٥) عالت ، بالعين المهملة : زادت كما تعول الفريضة أى تزيد . ط : « غالت » خلافاً لما في الأصل . وفي الثمار : « رأيت عبوبها وعييت فيها» . وبعده في الثمار :

لما وفيتها بالقـــول حقاً وخير خصالها شر الخصال فأهون عيبها أنى إذا ما تزلت فقلت أمشى لاتبالى

فأهون عيها أنى إذا ما (٦) ما تريم : ما تبرح . وفى الثمار :

تقوم لها تسير هناك سيراً وترمحنى وتأخذ فى قتالى وحين ركبتها آذيت نفسى بضرب باليمين وبالشمال

۲۲۱ ظ

مِن الأَكُوادِ أَخْبَنَ ذِى سُعَالِ (١) نَعُوسٍ يَوْمَ حَلِّ واُرْتِحِالِ (٢) خَزَاهُ اللهُ شَرَّا عَنْ عِيالِي جَزَاهُ اللهُ شَرَّا عَنْ عِيالِي وَطَالَ لِذِاكَ هَمِّى وَاُشْتِغَالِي (١) أَفَكُرُ دَائِبًا كَيْفَ اُحْتِيَالِي (١) أَفَكُرُ دَائِبًا كَيْفَ اُحْتِيَالِي (١) أَفَكُرُ دَائِبًا كَيْفَ اُحْتِيَالِي (١) أَفُمُ بها على الدَّاءِ العُضَالِ (١) أَفُمُ بها على الدَّاءِ العُضَالِ (١) أَفُمُ بها على الدَّاءِ العُضَالِ (١) أَفُمُ أَعَالِي (١) قَدِيمُ فَي الخَسَارَةِ والضَّلَالِ ولاَ يَدُرِي الشَّقِيُّ بِمَنْ يُخَالِي (١) ولاَ يَدُرِي الشَّقِيُّ بِمَنْ يُخَالِي (١) فَإِلَى السَّقِيُّ بِمَنْ يُخَالِي (١) فَإِلَى البَيعِ مَرْتَخَصُ وغَال

رِياضَةُ جاهِلِ وعُلَيجِ سَوْهِ شَنيمِ الْوَجْهِ هِلْبَاجِ هِدَانٍ شَنيمِ الْوَجْهِ هِلْبَاجِ هِدَانٍ فَأَدَّبَ أَبْلُاقٍ سِمَاجِ فَأَدَّبَ فَلَّ هَدَّنِي وَنَقَ رُقَادِي فَلْمَّا هَدَّنِي وَنَقَ رُقَادِي أَنَيْتُ مُسلَبيعًا لَكُنَاسَةَ مُسلَبيعًا لِعَهْدَة سِلْعَةٍ رُدَّتْ قَدِيمًا لَعَهْدَة سِلْعَةٍ رُدَّتْ قَدِيمًا فَهُدُة سِلْعَةٍ رُدَّتْ قَدِيمًا فَهَرْي فَقَالَ أَلَى فَالْقَوْمِ نَسْرى فَقَالَ عَالَيْ فَعَالَ فِي خِدَاعًا وَرَاوَعَنَى لِيَخْلُو بِي خِدَاعًا وَرَاوَعَنَى لِيَخْلُو بِي خِدَاعًا فَقُلْتُ : بِأَرْبَعِينَ ، فقال : أُحْسِنْ فَقَالَ : أُحْسِنْ

<sup>(</sup>١) عليج : مصغر علج ، وهو الضخم القوى من كفار العجم . والأحبن : من عظم بطنه خلقة أو من داء . ط : « أجبن » خطأ ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) الشتيم: الكريه الوجه. والهلباج: الأحمق. والهدان: الأحمق الجافى
 الوخم. والحل، بالفتح: مصدر حل المكان وبالمكان: تزل به.

<sup>(</sup>٣) الكناسة ، بالضم : محلة بالكوفة . والمستبيع : طالب البيع ، يقال استباعه الشيء : سأله أن يبيعه منه . والبيع من الأضداد، يقال للبيع وللشراء. وفي الأصل : « مستغيّاً » ، صوابه من ثمار القلوب .

<sup>(</sup>٤) العهدة : العيب . والسلعة : شبيه بالغدة .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل: « تسدى » . وفى الثمار: « فى السوم تسرى » . وسمت ، بالبناء للمجهول ، أى سامنى المشترى .

<sup>(</sup>٦) أصل المخالاة المصارعة ، كأن كل واحد منهما بخلو بصاحبه ، والمراد هنا المخادعة .

فَلَمَّا ابْتَاعَهَا مِنِّي وُبَتَّتْ لهُ في البيع غَيْرِ الْمُسْتَقَالِ أُخَذْتُ بِثَوْبِهِ وِبَرَ ثُتُ مِمَّـا أُعُدُّ عَلَيْكَ مِنْ شَنِعِ الْحِصَالِ بَرَ ثُتُ إِلَيكَ مِن مَشَشِ قديمٍ ومِنْ جَرَدْ وْنحْرِبْقِ الْجِلالِ(١) ومِنْ فَرْطِ الحِرَانِ ومِنْ جَمَاحٍ ومِنْ ضَعْفِ الأَسَافِلِ والأَعَالِي بناظِرِ ها ومِنْ حَلِّ الحَبَــالِ(٢) ومِن عَقَدِ الَّلْسَان ومِنْ بَياض ومِنْ هَدْمِ الْمُعالِفِ والرِّ كال(٢) وعُقَّــــالِ أيلازمها شـــديدٍ ومِنْ شَدِّ الْعِضَاضِ ومِنْ شِبَابٍ إِذَا مَا هُمَّ صَحْبُكَ بِالزِّيالِ (1) تَقَطُّعُ جُلْدَها جَرَبًا وحَكًّا إذا هُزِلَتْ وفي غـــيرِ الهُزال وأَقْطَفُ من دَبِيبِ الذَّرِّ مَشياً وتَنْحِطُ من مُتَابَعةِ السُّعالُ (٥)

<sup>(</sup>١) المشش: ورم يأخذ فى مقدم عظم الوظيف أو باطن الساق. والجرذ: تزيد وانتفاخ عصب يكون فى عرقوب الدابة. والجلال: جمع جل ، بالضم ، وهو ما تلبسه الدابة لتصان به « وفى الثمار : « ومن بلل المخالى » : جمع مخلاة .

<sup>(</sup>٢) العقد ، بالتحريك : الاعوجاج والالتواء وفي الثمار :

ومن عض اللسان ومن خراط إذا ماهم صحبك بارتحال

<sup>(</sup>٣) العقال ،كرمان : انقباض فى بعض العضلات يمنع الحركة وقتاً . والركال : مصدر راكله ، والركل : الرفس .

<sup>(</sup>٤) شد ، بالدال كما فى الأصل ، ولا بأس بها وإن كان الأوفق « شر » والشباب ، بالكسر ، هو من الفرس : أن ينشط ويرفع يديه . والزيال : المفارقة . وقد ورد هذا البيت فى الأصل بعد تاليه . ووجه ترتيبه ما أثبت .

<sup>(</sup>o) أقطف من القطف والقطاف ، وهو تقارب الخطو وبطؤه . والذر : صغار النمل . تنحط ، من النحيط ، وهو أن تزفر من الجهد .

ويُهْزُلُهَا ٱلجُمامُ إِذَا خَصِبنا ويُدْبِرُ ظَهْرَها مَسُّ الجَلاَل<sup>(٢)</sup> تَظَلُّ لرَ كُبَةٍ مِنهِ ا وقِيدًا يُخَافُ عليكَ مِنْ ورمِ الطِّحال (٢) علَى أَهْل المُنجَالِس السُّــوُّال وَبَيْنَ كَلَامِهِمْ مِمَّا تُوالى وبَيْطَارًا يُعَقِّلُ بِالشِّكَالُ (١) جَمُوح حسينَ تَعْزُمُ لِلنَّزَال ولَيْثُ عِنْدَ خَشْخَشَةِ اللَّخَالَ (٥) خَذُولٌ عِنْدَ حَاجَاتِ الرِّحَال أَلَدُّ لَهَا مِنَ الشُّرْبِ الزُّكَالِ (٢)

وتكسِرُ سَرجَهَا أَبَدًا شِياسًا وَتَسْقُطُ فِي الْوُحُولِ وَفِي الرِّمَال (١) وتَضْرطُ أَرْبَعينَ إِذَا وقَفْنَا فَتُخْرِسُ مَنْطِقِ وَيَحُولُ بَيْنِي وَقَدْ أَعْيَتْ سَيَاسَتُهَا الْمُكَارِي حَرُونُ حِينَ تَرْ كَبُهَا لِحُضْر وذِئْتُ حِينَ تُدْنِيهَا لِسَرْجٍ وَفَسْلُ ۚ إِنْ أَرِدْتَ بِهَا بُكُوراً وأَلْفُ عَصًا وسَوْطٍ أَصبَحِيًّ

, 444

<sup>(</sup>١) الشماس : نفور الدابة . وفي ط: «وتلقى»،خلافاً لما هو واضح في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) الجمام ،كسحاب : الراحة . وفي ط : « الحمام » خلافاً لما في الأصل وفي الثمار : « الحمام إذا حصينا » . ويدبر ، من الإدبار ، وهو أن يصيبه بالدبر ، وهو الفرحة .

<sup>(</sup>٣) الوقيد : الشديد المريض الذي أشرف على الموت .

<sup>(</sup>٤) المكارى ، بضم المم ، وهو الذي يكرى دابته ، أي يؤجرها .

<sup>(</sup>٥) المخالى : جمع مخلاة بكسر المم ، وهي ما يوضع فها الحلى ، الحشيش ألذى محتش .

<sup>(</sup>٧) السوط الأصبحي : منسوب إلى ذي أصبح ، وهو ملك من ملوك حمير تنسب إليه السياط.

وتُصْعَقُ مِنْ صُقاعِ الدِّبِكِ شَهْرًا وتُذْعَرُ لِلصَّفِيرِ ولِلْخَيَالِ (۱) إِذَا اسْتَعْجَلْتَمَا عَثَرَتْ وبَالَتْ وقامَتْ سَاعَةً عِنْدَ الْبَالِ ومِثْفَارُ تَقُدَّمُ كُلَّ سَرْجٍ تُصَيِّرُ دَفَّتَيْهِ عَلَى القَذَالِ (۲) ومَثْفَارُ تَقُدَّمُ كُلَّ سَرْجٍ تُصَيِّرُ دَفَّتِيْهِ عَلَى القَذَالِ (۲) وتَحْنَى فَى الْوُقُوفِ إِذَا أَقَمْنَا كَا تَحْنَى الْبِغَالُ مِنَ الكَلالِ وتَحْنَى فَى الْوُقُوفِ إِذَا أَقَمْنَا كَا تَحْنَى الْبِغَالُ مِنَ الكَلالِ وتَحْنَى فَى الْوُقُوفِ إِذَا أَقَمْنَا مِنَ الْأَتْبَانِ أَمْنَالُ الْجِبَالِ (۳) وَوَوْ جَعَنْتُ مِنْ هَنَّا وَهَنَّا وهَنَّا وعَنْدَكَ مِنْهُ عُودٌ لِلْجِللِ فَاللَّهُ الْفِصَالُ (۳) فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفِصَالُ (۱) وعَنْدَكَ مِنْهُ عُودٌ لِلْجِللِ وَكُنْتُ قَارِحًا أَيَّامَ كَسُرَى وتَذْ كُرُ تُبُعًا قبلَ الْفِصَالُ (۱) وقدْ قَرِحَتْ ولُقْمَدَانُ فَطِيمٌ وقدْ قَرِحَتْ ولُقْمَدِانٌ فَطِيمٌ وقدْ قَرْحَتْ ولُقْمَدِانٌ فَطِيمٌ اللَّهُ الْفَصَالُ (۱)

وُدُو الْأَكْتَافِ فِي الِحَجَجِ الْخُسُوَالِي<sup>(١)</sup> وَقُوْ الْأَكْتَافِ فِي الْحِجَجِ الْخُسُوَالِي<sup>(١)</sup> وَقَوْنَ وَقَوْنَ وَأُخِّرَ يَوْمُهَا لِهِلَاكِ مَالِي<sup>(١)</sup>

فقد مرت بقرن بعد قرن وآخر عهدها بهلاك مالى

<sup>(</sup>١) صقع الديك صقعاً وصقاعاً : صاح ورفع صوته .

 <sup>(</sup>٣) المثقار ، بالثاء المثلثة : التي ترمى بسرجها إلى مؤخرها . والثفر : السير
 الذى فى مؤخر السرج . وفى الأصل : « منفار » بالنون ، تصحيف . والدفتان : الجانبان . والقذال : مؤخر الرأس .

<sup>(</sup>٣) الأتبان : جمع تبن ، بالكسر ، وهو ماتهشم من سيقان القمح ونحوه بعد درسه ، تعلفه الماشية .

<sup>(</sup>٤) القارح : مااستتم الخامسة . والفصال : الفطام .

<sup>(</sup>ه) قرحت ، من باب فرح : استنمت الحامسة وسقطت سنها التي تلي الرباعية · وذو الأكتاف : لقب ملك من ملوك فارس ، وهو سابور الثاني .

<sup>(</sup>٦) في الثمار :

فَأَبْدِلْنِي بِهَا يَارَبُّ بَغْلِلًا يَزِينُ بَمَالُ مَرْ كَبِهِ جَمَالِي فَأَبْدِلْنِي بِهَا يَارَبُّ بَغْللِ كَرَمِ الْمَنَاسِ فِي البِغَالِ كَرَمِ الْمَنَاسِ فِي البِغَالِ كَرَمِ الْمَنَاسِ فِي البِغَالِ

[ أشعار أخرى في البغال ]

وأنشد إبراهيم بن داحة لأبى الوزير المعلِّم (١) في ركوب البغال ، لنخّاس الحجَّاج بن يوسُف ، في كلةٍ طويلة لم أحفظ منها إلّا هذه الأبيات :

حَدْتُ إِلَهِي إِذْ رَأَيْتُكَ مُغْرِمًا بِكُلِّ كَثِيرِ العَيبِ جَمِّ جَرَائُمُهُ عَلَى كُلِّ كَثِيرِ العَيبِ جَمِّ جَرَائُمُهُ عَلَى كُلِّ شَحَيجَ غُرابٍ فاحِمُ اللَّوْنِ قَاتِمهُ عَلَى كُلِّ شَحَيجَ غُرابٍ فاحِمُ اللَّوْنِ قَاتِمهُ مُنَفَقَّ بُعْنَامِهُ أَنَّهُ مَنْ فَي الرَّواحِ خُثَارِمُهُ (٢) مُغَزَّعُ مِنْ مَن مَن فَقَ غَيْرَ أَنّهُ مُنقِبِ أَرحامَ المُحجُورِ تَفَاقُهُهُ (٣) ومَا لَكَ منه مَرْفَقُ غَيْرَ أَنّهُ مُنقِبِ أَرحامَ المُحجُورِ تَفَاقُهُهُ (٣) وأَنْكُ غَلَابٌ لِكُلِّ نُحَاصِمٍ تُحَدِّلُهُ طَوْرًا وطَوْرًا لَلطِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَيُوبِ البَغْدِ لِي صِرْتَ مُوقَحًا فَلَا عَيُوبِ البَغْدِ لِي صِرْتَ مُوقَحًا

فَهَ أُوْ بَذِي تُشَاتِمُهُ (1)

تَكَذَّبِهِ فِي الْعَيْبِ وَالْعَيْبُ ظَاهِبِ رَّ وَيَعْبِ لِمُ كُلُّ النَّاسِ أَنَّكَ ظَالِمُهُ (٥)

۲۲۲ظ

<sup>(</sup>١) ذكره الجاحظ فى البيّان ١ : ٣٥٣ وقال : « وماكان عندنا بالبصرة رجلان أروى لصنوف العلم ولا أحسن بيانا من أبى الوزير وأبى عدنان المعلمين » . (٣) الحثارم ، بضم الخاء : الرجل المتطير .

<sup>(</sup>٣) كلة « منه» ساقطة من الأصل . والحجور : جمع حجر ، بالكسر ، وهى الأنثى من الحيل . والبيت شديد التحريف في ط .

<sup>(</sup>٤) ط: «فيصدر خصم» ، خلافا لما في الأصل.

<sup>(0)</sup> ط: « تلد به في العيب » ، خلافا لما في الأصل .

<sup>(</sup> ۲۳ ــ رسائل الجاحظ ۳

فَصَارَ لِنَخَّاسِ البِغَالِ فَضِيلَةٌ عَلَى كُلِّ نَخَّاسٍ وخَصْمٍ يُصَادِمُهُ فَلَا زَالَ فَحَّاشًا وَقَاحًا مُلَقَّنًا وآكِلَسُحْتِلِا تَجِفُّ مَلَاغِمُهُ (¹) وَ تَنْشَقُّ مِنْ فَرَ ْطِ الصِّياحِ غَلاصِمُهُ

ُيلاطِمُ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ شرِ بَكَهُ وهذا كقوله :

ومثل قوله (٣) :

أَكُولُ لِأَرْزَاقِ العِيَالِ إِذَا شَتَا صَبُورٌ عَلَى سُـو ؛ الثَّنَاء وَقاحُ (٢)

إِنْ يَغْدِرُوا أَوْ يَفْجُرُوا أَوْ يَبْخَلُوا لَمَ يَحْفِ لَوْ الْمَ يَحْفِ لُوا كَأْبِي بَرَاقِشَ كُلَّ يَوْ مِ لَوْنُهُ يَنَبَ لِلَهِ الْهُ الْمَاقِينَ الْمُوْنُهُ لِمَاقِبَ اللهِ

<sup>(</sup>١) الملاغم : جمع ملغم ، بفتح الميم ، وهو الفم والأنف وما حولهما .

<sup>(</sup>٢) البيان ٣ : ٣٣٣ وعيون الأخبار : ٢ : ٢٩ . وفي الأخير : « لأزراق العباد » . والثناء : ما أخبرت به عن الرجل من قبيح أو حسن . والوقاح ، كسحاب : الصلب الوجه القليل الحياء ، والأنثى وقاح أيضاً ، بغير هاء .

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيدة إنه من الشوارد التي لا أرباب لها . السان ٣ : ٣٣٣ . و انظر عيون الأخبار ٣ : ٢٩ وديوان العاني ١ : ٨٨ وأمالي القالي ٣ · وخزانة الأدب ٣ : ٦٦٩ والصناعتين ١٠٣ ومحاضرات الراغب ١ : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ترطيل الشعر : تليينه بالدهن والمسح حتى يلين وببرق . وجعلت في ط : « مرجلين » خلافا للأصل ، وإن كان رواية البيان ومعظم المراجع .

<sup>(</sup>٥) أبو براقش ، بفتح الباء : طائر كالعصفور حسن الصوت طويل الرقبة والرجلين أحمر النقار ، يتلون في كل ساعة، يكون أحمر وأزرق وأخضر وأصفر ، ولعل السبب في هذا ماذكر الأزهري ، أنه شبيه بالقنفذ: أعلى ريشة أغبر ، وأوسطه أحمر ، وأسفله أسود ، فإذا انتفش تغير ألوانا شتى .

ومثل قوله<sup>(١)</sup> :

لِيَهْنِكَ مُبْغُضٌ فِي الصَّدِيقِ وظِنَّــةٌ

وَتَحْدِيثُ لِكَ الشَّيْءَ الَّذِي أَنْتَ كَاذِبُهُ (٢)

وأَنَّكَ مَشْـنُونِ إِلَى كُلِّ صَاحِبٍ بَلَاكَ ومثــلُ الشَّرِّ يُكْرَهُ جَانِبُهُ (٣)

وأَنَّكَ مُهْـــدٍ لِلْخَنَا نَطِفُ النَّثَا

شَدِيدُ السِّبَابِ رَافِعُ الصَّـوْتِ غَالِيهُ (٢)

أمّا قوله « مُغْرَمًا بكل كثير العيب (٥) » ؛ فلأنّ البغال هي المَثَل في كثرة العيوب ، وتلوُّن الأخلاق .

وأما قوله « جمِّ جرائمه » ، فلصَرْعاها وقَتْلَاها .

وأما قوله « على كل شحَّاج » ؛ فلأن الشحيج صوتُ الغُرَاب .

وإنما عارض أبو دُلامة أبا خُنَيْس ببغلته حيث قال:

أَبعِدْتِ مِنْ بَغْ لَهَ مُواكِلَةٍ تَرْتَحُ نِي تَارَةً وتَقْمِصُ بِي

۲۲۳ و

(۱) هو 'حسيل – أو حسين – بن عرفطة بن نضلة . انظر تحقيق ذلك فى حواشى البيان ٣ : ٢٤٩ وللاً بيات البيان والحيوان ٣ : ٢٠٧ ، ٤٩٤ .

- (٢) ليهنك : ليهنثك ، سهلت همزتها . والكلام تهكم . هنأه الشيء : كان له هندًا سائغاً .
  - (٣) المشنوء: المبغض . بلاك : اختبرك .
- (٤) فى البيانوالحيوان: « مهداء الحنا». والحنا: الفحش. والنطف: اللطخ بالعيب». والنثا، بتقديم النون على الثاء: ماأخبرت به عن الرجل من خير أو شر. (٥) انظر البيت الأول من مقطوعة أبى الوزير ص ٣٣٧.

تكادُ عِنْدَ المَسِيرِ تَقْطَعُنِي رَاكِبُهَا رَاكِبُهَا رَاكِبُهَ قَتَبِ (۱) إِنْ قُمْتُ عِنْدَ الْإِسْرَاجِ أَنْفِرُهَا تَطْرِفُ مِنِّي العَيْنَيْنِ وِالذَّبَ (۲) وعِنْدَ شَدِّ الْحِسْرَاجِ أَنْفِرُهَا تَطْرِفُ مِنِّي العَيْنَيْنِ وِالدَّبَ (۲) وعِنْدَ شَدِّ الْحِسْرَامِ تَنْهُشُنِي مَانِعَةً اللِّجَسِامِ واللَّبَ (۳) وعِنْدَ شَدِّ الْحِسْرَةُ سِوى الْوَثَنَى كَرْقُصِ زَجْ يَنْزُونَ الطَّرَبِ لَيْسَ لَمَا سِيرَةٌ سِوى الْوَثَنَى كَرْقُصِ زَجْ يَنْزُونَ الطَّرَبِ وَهُى إِذَا مَا عَلَقْتُهَا جَهَدَتْ لَا تَأْتَلِي فِي الجَهَادِ عَنْ حَرَبِ (۱) قَدْ أَكَاتُ كُلُّ مَا اشْتَرَيْتُ لَمَا صُنْ رِزْقِ شَعْبَانَ أَمْسِ فِي رَجِب قَدْ أَكَاتُ كُلُّ مَا اشْتَرَيْتُ لَمَا مِنْ رِزْقِ شَعْبَانَ أَمْسِ فِي رَجِب تَعَلَّلُ وِالشَّوْلِ وَالقَصَبِ (۵) تَعَرُّ فِيمَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي وَالقَصَبِ (۵) وإنما اللَّ كَلُ الشَديدُ فِي البَرَاذِينِ والرَّمَكَ ، وإِنْهَا الأَكُلُ الشَديدُ فِي البَرَاذِينِ والرَّمَكَ ،

ثم التى معها أفلاؤها . وقيل لرجل من العرب : أى الدواب آكل؟ قال : بِرْذَوْنة رَغُوث ('') . لأنهم يقولون : بِرْذَوْن وِبْرْذَوْنة . ولا يقولون فَرَس وفرسة ، بل يقولون :

<sup>(</sup>۱) أى كالراكب على القتب ، وهو إكاف البعير يكون على قدر سنامه . أراد خشونة مركبها .

<sup>(</sup>٢) أَسْفَر الدابة : جعل لها ثفرا ، وهوبالتحريك : السير في مؤخر السرج .

<sup>(</sup>٣) اللبب: مايشد على صدر الدابة أو الناقة ، يكون للسرج أو الرحل، يمنعهما من الاستئخار .

<sup>(</sup>٤) الحرب ، بالتحريك : النهب والسلب .

<sup>(</sup>o) نما ينمو : زاد . وفي الأصل: « نها » .

<sup>(</sup>٦) الرغوث : المرضعة . والخبر في الحيوان ١ : ١١٣ والبيان ٣ : ٣١٧.

فرس للأنثى والذَّكر ، فإذا أرادوا الفرق والتفسير قالوا : حِجْر وحِصان . وأنشد :

أَرَبْتَكَ إِنْ جَالَتْ بِكَ الْخَيْلُ جَــوْلَةً وأَنْتَ عَلَى بِرْذَوْنَةٍ غَــــيرِ طَائلِ (١)

وأنشدوا :

تَزَخْزَجِي إِلَيْكِ يَا بِرْذَوْنَهُ إِنَ البَرَاذِينَ إِذَا جَـرَبْنَهُ (٢) مَعَ الْجِيَادِ سَاعَةً أَغْيَدْيَنَهُ

والنّعاج أيضاً قد تُوصف بدوام الأكل ، حتى زعم بعض الناس أنّ النّساء (٢٣ في الجملة آكُلُ من الرجال ؛ لأن أكل النساء يكون متفرّقا ، من ٢٣٣ ط عُدُوة إلى الليل ، والرجل أكله في الدَّفعة أكثر من هذا في الجملة .

### [ بعض ألوات الحيوان ]

وقال بعضهم: البغال هي الشُّهب، والإبل هي الخمر، والحيل هي الشُّقر، والحيل هي الشُّقر، والحير هي النُّمر (٤)؛ وإن كان الناس في الحمار الأسود أرغَب، وكذلك مُمْ في ألوان الثيران، لمكان البغال.

<sup>(</sup>۱) أريتك ، أى أرأيتك ، ومعناه أخبرنى. وفى الحيوان ۲ : ۱۸۵ : « أريت إذا ماجالت الحيل » . وفى اللسان ( برذن ) : « رأيتك إذ جالت » . غيرطائل، يقال للشيء الحسيس الدون : ماهو بطائل ، الذكر والأنثى فيه سواء . وأنشد : هو لقد كلفونى خطة غير طائل \*

<sup>(</sup>٣) الرجز فی الحیوان ۲ : ۲۸۳ .

 <sup>(</sup>٣) جعلت في ط: « الشاء » في هذا الموضع وتاليه ، وليس ما يقتضي هذا .
 وانظر الحيوان ١: ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) جمع أنمر ونمراء، وهو ما فيه بقعة بيضاء وبقعة أخرى على أى لون كان .

وقال بعض العرب لبعض الملوك : « هل لكم فى النساء الزُّهْر ، والخيل الشُّقْر ، والنُّوق الخُمر » ؟

وقالت بنت اُلحس (۱) : « الحمراء غَدْرَى ، والصّهباء سَرْعَى ، والدُّهماء رَبْهَى » .

وإنما صار الناس يتّخذون السنانير النّمْر ؛ لأنها أصيّد ، فهي السّنانير النّهْر ؛ لأنها أصيّد ، فهي السّنانير النّهْ م ، والألوان الأَخر داخلة على هذه الألوان ، وكذلك ألوان جميع ماذكرنا ؛ وأما ألوان الأسد فمتشابهة ، لا اختلاف فيها إلا بالشيء اليسير ، والناس يختلفون في الألوان وكذلك الكلاب والسنانير والخيّل والبغال (٢) والخمام والحيّات والطير ؛ فأما أنواع الطير ومغنّياتها ، والبُزأة (٢) والصّقور والشواهين ، فلا اختلاف بينها .

باب

ما جاء من الشعر في ذم البغل

قال أبو دَهْبَلِ الْجَمَعِيُّ :

حَجَـــرُ تُقَلِّبُهُ وهُل تُعْطَى عَلَى الَمَدْجِ الْحِجَارَةُ كَالَبَعْــلِ الْحَجَارَةُ كَالَبَعْــلِ الْمُحَدُ قَائِمًا وتَذُمُ سِيرَتَهُ الْمُشَارَةُ (٥)

<sup>(</sup>۱) هي هند بنت الحس ، بضم الحاء وتشديد السين ، بن حابس بن قريط الإيادية ، وكانت ذات فصاحة وحكمة وجواب عجيب . انظر حواشي البيان ١ : ٣١٣. (٣) في الأصل : « والـ »مع انطاس بقية الـكلمة وظهور الجزء الأعلى من الألف واللام الأخرة .

٣) فى الأصل : « والبر » ، مع انطاس بقية الكلمة .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص ٧٤٤ .

<sup>(</sup>٥) المشارة : مصدر ميمى من شارالدابة ، إذا أجراها ليعرف قوتها وسيرتها. وقد ضبط هذا البيت في ط خطأ .

وقال سهم بن حَنْظَلة الغَنُويِّ (١):

فَأَمَّا كِلَابٌ فَمِثْلُ الكِلَا بِلَا يُحْسِنُ الكَلْبُ إِلَّا هَرِيرَا وَأَمَّا نُمَيْرٌ فَمِثْلُ الْكِلَا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقال حسّان بن ثابت :

٤٣٢ و

لَا بَأْسَ بِالقــومِ مِنْ طُولٍ ومن عِرَضٍ جِسْمُ البِغالِ وأَحْلامُ العَصــــــــــافِيرِ<sup>(٣)</sup>

وقال آخر:

ولئَنْ نَاكُمْتُمُونَا لَبِمَا نَاكَتْ قَبْلَكُمُ الْخَيْلَ الْخُمُرْ وَلَئَنْ نَاكُمُ الْخَيْلَ الْخُمُرْ وقال ابن الزَّبِير الأَسَدِي (') لعبد الرحمن بن أُمِّ الحَلَكُمُ ('':

(۱) هو سهم بن حنظلة بن حلوان بن خويلد ، من غنى بن أعصر ، فارس مشهور شاعر محسن . المؤتلف ۱۳۳ وذكر فى الإصابة ۳۷۰۳ عن المرزبانى أنه شاعرشامى مخضرم .

(٢) البيتان في الحيوان ١ : ٢٥٨. وبعدها فيه :

وأما هلال فعطارة تبيعكباء وعطرأكثيرا

- (٣) ديوان حسان ٢١٤ من قصيدة يهجو بها رهط الحارث بن كعب المجاشعى وهم قبيل النجاشى الشاعر . وفى ط : « ومن عظم »خلافاً لما فى الأصل ، وإن كان مطابقا لرواية الديوان .
- (٤) هو عبد الله بن الزَّبير \_ بفتح الزاى \_ بن الأشيم بن الأعشى بن بجرة ، ينتهى نسبه إلى أسد بن خزيمة ، وهو شاعر كوفى المنشأ والمنزل ، من شعراء الدولة الأموية ، ومن شيعتهم والمتعصبين لهم ، فلما غلب مصعب بن الزبيرعلى الكوفة أتى به أسيرا ، فمن عليه ووصله ، فحدحه وأكثر من مدحه وانقطع إليه ، فلم يزل معه حتى قتل . وعمى بعد ذلك ومات فى خلافة عبد الملك . الأغانى ٣١:١٣ \_ ٧٤ والحزانة و ٣٤٥ ومعاهد التنصيص ١ : ٠٠ . ولم يذكره الصفدى فى نكت الهميان .
- (٥) كان عبد الرحمن قد قدم الكوفة في هيئة رثة ، فلما ولي الكوفة من =

تَمْعُلَبْتَ لَمَّا أَنْ أَتَيْتَ بِلَادَهُمْ وَفِي أَرْضِنَا أَنْتَ الْهُمَامُ الْقَلَسُ (١) أَلَسْتَ بِبَغْلِ أَمَّهُ عَرَبِيَّاتُ أَبُوهُ حِمَارٌ أَدْبَرُ الظَّهْرِ يُنْخَسُ (٢) أَلَسْتَ بِبَغْلِ أَمَّهُ عَرَبِيَّاتُ أَبُوهُ حِمَارٌ أَدْبَرُ الظَّهْرِ يُنْخَسُ (٢) وقال خالد بن عبَّاد (٣) يهجو أبا بكر بن يزيد بن معاوية (١):

سَمِينُ البَغْلِ مِنْ مالِ اليَتَامَى رَخِيُّ البالِ مهزُولُ الصَّدِيقِ وقال سِنان بن أبي حارِثة (٥):

تَعَرَّضَ عَبْسُ دُونَ بَدْرِ سَفَاهَــــة

أَلَا عَجَبُ العجْباءِ مِنْ صَهَلِ البَغــلِ (٦)

= قبل خاله معاوية واكتسب وأثرى ، مدحه عبد الله بن الزبير فلم يثبه شيئاً ، فقال هذا يهجوه .

- (١) فى الأغانى : « تنعلت لما أن أتيت بلادكم وفى مصرنا» . والقلمس : السيد العظيم الواسع الخلق .
- (٢) فى الأغانى بعدإنشاد البيتين : «كان بنو أمية إذا رأوا عبدالرحمن يلقبونه البغل ، وغلبت عليه حتى كاد يشتم من ذكر بغلا ، يظنه يعرض به » .
  - (٣)كذا في الأصل ، وقد سبق في ص ٣٩٣ : « خالد بن عتاب » .
- (٤) ذكره ابن قتيبة فى المعارف ١٥٣ وابن حزم فى الجمهرة ١١٢ فى جماعة ولد يزيد بن معاوية .
- (٥) سنان بن أبى حارثة المرى ، أحد ثلاثة نفرهاموا على وجوههم فلم يوجدوا. الحيوان ٣ : ٤٩٠ و ٣ : ٩٠٩ والأغانى ٩ : ١٤٤ . وهو والد هرم محدوح زهير بن أبى سلمى . وانظر جمهرة ابن حزم ٢٥٢ . وترجم له المرزبانى فى معجمه ٣٨٦ ـ ٣٨٧ .
  - (٦) ط: « لأعجب للعجباء » ، خلافا لما في الأصل.

وقال شَبيب بن البَرْصاء يهجو عَقِيل بن عُلَّفة :

أَلَا أَبْلِعْ أَبَا الجُوْبَاءَ عَنِّى َ بِآبَاتِ التَّبَاغُضِ والتَّقَالِ (1) فَلَا تَذْ كُوْ أَبَاكَ العَبْدَ وافخَرْ بَأُمِّ لسَتَ تَكُرَ هُهَا وَخَالِ (1) فَلَا تَذْ كُو أَبَاكَ العَبْدَ وافخَرْ بَأُمِّ لسَتَ تَكُرَ هُهَا وَخَالِ (1) فَهَرْةً لَقِحَتْ لِعَدْ يُو فَكَانَ جَنِينُهَا شَرَّ البِغَالِ (1) قَلْمُهُمَةً الْمُورَدِقُ عَبِث بأبي الحسناء (1) ، وكان مُكارِي قال أبو عُبَيْدة : كان الفرزدق عَبِث بأبي الحسناء (1) ، وكان مُكارِي بغال ، بنزل في مَقْبرة بني هِزّان ، يُكرِي إلى الكوفة ، أيامَ كانت الطريق على الظّهر ، فقال :

لِيَبْكِ أَبَا الحَسْنَاء بَعْلُ وَبَغْلَةٌ وَمِغْلَاةُ سَوْء عَانَ عَنْهَا شَعِيرُها وَقَالِ السَكُمَيْت :

تَمْشِي بِهَا رُبْدُ النَّمَا مِ تَمَاشِيَ الآمِ الزَّوَافِرُ (°) والأَخْدِدرِيُّ بِمَانَدَيْدِ خَلِيطَ آجَالٍ وباقِرِ ('')

(١) الجرباء: ابنةعقيل بن علفة ، وكان يكنى بها ، كاكان يكنى بأبى العملس ، الأغانى ١١: ٨١ . والأبيات فى الأغانى ١١: ٠٥ .

- (٢) الأغانى: «لست مكرمها » . (٣) الأغانى: « وهبها مهرة لقحت ببغل» .
- (ع) فى الشعراء ٤٤٥ : ﴿ وَكَانَ الفُرزَدَقِ مَعْنَا مَفْنَا يَقُولُ فَى كُلِّ شَيء ، وَسَرَيْعَ الْحُوابِ ، فَمْر بَقُومُ وَلَهُمْ جَنَازَة ، فقال : ماهذا ؟ فقالوا : مات أبوالخنساء صاحب البغال فقال . . . . » . وفيه : « ليبك أبا الخنساء » و « قد أضيع شعيرها » . وبعده فيه :

ومجرفة مطروحة ومحسة ومقرعة صفراء بال سيورها (٥) الآم : جمع أمة . وفي الأصل : « الآمى »، تحريف . وانظر اللسان (أما ٤٧) حيث أنشد هذا البيت . والزوافر : الإماء الملآبي بحملن الأزفار ، جمع زفر ، بالكسر ، وهو الحمل .

(٩) الأخدرى: الحمار الوحشى، منسوب إلى فل يدعى «أخدر». والآجال: جمع إجل ، بالكسر، وهو القطيع من بقر الوحش والظباء. والباقر: جماعة البقر.

15 XYE

قال : و فَد الْمُغيرة بن عبد الرحمن الرِّياحيّ على معاوية في و فَد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، وَلِّني خُرَ اسان . قال : ما هجاء ما لا هجاء له ؟ قال : فَشُرَط البصرة . قال : انْظُر غيرَ هذا . قال : فا حجلني على بغل ، ومُر ْ لي بقطيفة خَز ّ . فلامه أصحابه ، ققال : أمَّا أنا فقد أخذت شيئًا !

#### [ أخبار في البغال ]

قالوا: ولما أقبل مسروق بن أبرهة الأشرم (١) بالحبشة ، فصافً جند وَهُرِز الفارسيّ ، حين كان استجاش ابنُ ذى يَرَن (٢) بفارس ، فوجّه كسرى معه وَهْرِزَ الأِسوار فى ثلاث مائة كان أخرجهم من الحبس ، على أنّهم إن ظفرُوا كان الظَّفَرُ له ، وإن قُتِلوا كان قد أراح الناسَ من شرِّهم . وكان وهُرِز شيخًا كبيرًا ، قد شدَّ حاجبه بعصابة ، فقال : أرُونى مَلِكَهم . قالوا : هو صاحبُ الفيل . قال : كفّوا عنه ؛ فإنه على مركب من مراكب الملوك ! هو صاحبُ الفيل . قال : كفّوا عنه ؛ فإنه على مركب من مراكب الملوك ! وقد أطال الوقوف . فنزل مسروق عن الفيل ، فركب فرسًا ؛ فقيل له : قد نزل عن الفيل ، وركب فرسًا . فقال : دَعُوه ، فإنه على مركب من مراكب المؤرات الفرسان ! وأطال الوقوف حتى ملَّ ظهر الفرس ، وأثوه ببغل فركبه ، مراكب الفُرسان ! وأطال الوقوف حتى ملَّ ظهر الفرس ، وأثوه ببغل فركبه ، فقيل لو [هرِز : قد (٢)] نزل عن الفرس ، وركب البغل . قال : عن مراكب الملوك ، وعن معاقل [ الفُرسان (١٤)] ، ثم ركب البغل ابن الحار ! وكان على مسروق تاجُه ، وياقوتة معلَّقة بين عينيه ، فقال وَهْرِز لمن حوله : إنى راميه ، مسروق تاجُه ، وياقوتة معلَّقة بين عينيه ، فقال وَهْرِز لمن حوله : إنى راميه ،

 <sup>(</sup>١) مسروق ، هو أخو يكسوم بن أبرهة ، وكليم كان ملكا على اليمن من قبل الحبشة ، وفى عهده تخلصت الحبشة من حكم اليمن بمجهود سيف بن ذى يزن الحميرى.

 <sup>(</sup>۲) هو سیف بن ذی یزن . استجاش : طلب جیشا . و انظر قصة ذلك فی سیرة
 ابن هشام ۶۱ ـ ۵۰ . و الحبر فی السیرة و الحیوان ۷ : ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٣) موضع هده التـكملة بياض فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) لم يظهر فى الأصل إلا بقية حرف النون .

فإنْ رأيتموهم يجتمعون عليه ، ولا ينفرجون عنه ، فقد قتلته ، فشُدُّوا عليهم شَدَّةً واحدة ، وإن تفرَّقوا فإنما هي رَمْية . فرمي فأصاب نفسَ الياقوتة المعلقة بين حاجبيه ، ففلقتْها ، وغابت النُّشَّابة في رأسه ، فاجتمعوا عليه ، ولم يتفرَّقوا عنه ، فشدُّوا عليهم شدَّةً واحدة كانت إيّاها .

و بلغنی عن علیّ بن زید بن جُدْعان (۱) ، قال :

شخَصَ أبو سفيان إلى معاوية بالشام ، فى وِلاية عُمر رضى الله عنه ، ومعه ابناه عُتْبة وعَنْبَسة ، فكتبت إليه هند (٢) : «قد قَدَمَ عليك أبوك وأخَوَاك ، فلا تَعٰذِمْ لهم (٣) ، فيعْزلَك عُمَر . احمَل أباك على فرس وأعْطِه ثلاثة آلاف درهم ، واحمَل عُنْبَسَة على حمار وأعطِه ألني درهم ، واحمَل عَنْبَسَة على حمار وأعطِه ألني درهم » .

فلما فعل ذلك بهم قال أبو سفيان : أشهد أنّ هذا عن رأى هِند ، بصِفة جو أثر ملوك الشام ، وما لخلفاء الشام والدَّراهم ، ما يعرفون إلّا الدنانير!

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن على بن زيد بن أبى مليكة جدعان الفرشى التيمى البصرى الشيعى الضري . أحد أوعية العلم فى زمانه . روى عن أنس وابن المسيب وجماعة، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة . توفى سنة ١٣٩ وقيل سنة ١٣٩ .

 <sup>(</sup>٣) هى هند بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية . وكانت من ذوات الرأى .
 انظر البيان ٢ : ٥٦ والعقد في مواضع مختلفة بتتبع فهارسه .

<sup>(</sup>٣) غذم له من ماله شيئاً : أعطاه منه شيئاً كثيرا . وفي الأصل : « تعذم » .

### باب

# ما قالوا من الشعر في عقم البغل

قال النابغة الجعدى :

وَهَبْنَا لَكُمْ مَا فِيهِ نَرْجُو صَلَاحَكُمْ

ومِنْ دُونِ أَوْلَادِ الْبِغَالِ وَحَمْلِهَـــــــا

إِلَى ذَاكَ ما شــَابَ الغُـــرابُ ورَجَّلًا(')

### وقال العُكلْيّ :

قد بُلْقِحُ البَغْلَةَ غَيْرُ البَغْسِلِ لَكِنَّهَا تَعْجَلُ قَبِلَ الْمُلِ ....ة (٢) مَشْسِسْغُولَةُ بِالْخُمل

عَنْ مَوْفَقِ الطَّحْنِ وحملِ الرِّجْلِ (٢)

وثَقَلُ ( السَّفْر ومَيرِ الأَهْلِ ولَا تُسَاوِي حَفْنَةً مِنْ زِبْلِ ( )

مَا كَانَ فِيهَا مِنْ كِرَامِ الفَحْلِ دُودَةُ خَلٌّ خُلِقَتْ مِنْ خَلِّ (١)

وكُلُّ أَنْثَى غَـيْرِهَا فِي الْحُملِ تَزدَادُ فِي القِيمةِ عِنْدَ السَّحْلِ (٢)

(١)كذا في الأصل.

- (٢) لم يظهر من هذه الحكلمة في الأصل إلا هذا الحرف .
  - (٣) المراد حمل الناس .
  - (٤) الثقل ، بالتحريك : متاع المسافر .
    - (a) في الأصل : « ولا يساوى » ·
  - (٦) انظر لديدان الحل الحيوان ٢ : ١١١ و ٣ : ٣٩٦ .
- (٧) يقال سحله مائة درهم سحلا : نقده . والسحل : النقد من الدراهم

مَلْعُونَةٌ بِنْتُ لَعَـــينِ نَذْلِ ۚ قَتَّالَةٌ ۚ الِفَـــارِسِ الْأَبَلِّ (١) لَمْ يَعَتَدِلْ مَنصِبُهَا فِي الْأَصْلِ مِنْ غيرِ شَكْلِ خُلِقَتْ وشَكْلِ فى أُدَبِ الخِنْزِيرِ يومَ الْحَفْلِ ومُوقَهَا مُوقُ رَضِيع طِفْلِ أَوْ عَقْلُ أَفْعَى وهِجَفَّ هِقْلِ<sup>(٢)</sup> أَوْ حُوت بَحْر قُذِ فَتْ في سَهْل (٢) أَوْ جَيْأًلِ يَكْتِفُهَا بِحَبْلِ (') كُلُّ مُمْيْسِيقٍ وكُلُّ فَسْلِ وكُلُّ غَرٍّ جَاهِــــــــلِ وغُفْلِ

لَيْس لهما في الكَيْسِ رِفْقُ النَّمل<sup>(ه)</sup>

أَوْ ذِنْبِ قَفْرٍ مُجْمِيعِ لِلخَتْلِ أَوْ تَتَفْلُ رِاوَغَ كُلْبَ الْشْلِي (١) أَوْ خُزَزِ وثَبَ خَوْفَ الْقَتْلِ (Y) أَمَا تَرَاهَا غايَةً ۚ فِي الجَهْلِ (^) وغُرَّةٍ تَصْدَعُ جَمَعَ الشَّمَل

والشُّوْمُ مِنْهَا فِي ذَوَاتِ الحَجْلِ <sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) الأبل: الشديد الخصومة ، أو الذي لايستحيي .

<sup>(</sup>٢) الهجف من النعام : الجافى التقيل . والهقل : الظلم ، أى ذكر النعام .

<sup>(</sup>٣) الحوت : السمكة ، وأنث ضمره لمعناه .

<sup>(</sup>٤) الجيأل: الضبع ، معرفة بغير ألف ولام ، وقالها كراع بالألف واللام . وأنشد للعجاج :

<sup>\*</sup> وصاحب الإقتار لحم الجيأل \*

<sup>(</sup>a) الرفق : لطافة الفعل . ط : « عمل » خلافا لما في الأصل .

<sup>(</sup>٦) التتفل بضم التاء والفاء وفتحهما وكسرها ، وبفتحها مع ضم الفاء ، وبكسرها مع فتح الفاء : الثعلب .

<sup>(</sup>٧) الخزر ، كصرد: الذكر من الأرانب.

<sup>(</sup>٨) مع وضوح هذه الـكلمة.في الأصل ذكر ناشر ط أنها غير مقروءة ١

<sup>(</sup>٩) هذا الشطر وما بعده إلى آخر الأرجوزة سبق في ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ .

فَهْيَ خِلاَفُ الفَرَسِ الهِبَلِّ وَكُلِّ طِرْفٍ ذَائِلِ رِفَلِّ قَدْ حَذِرَ النَّاسُ أَذَاهَا قَبْلِي وعدَّدُوا كُلَّ قَتِيل بَغْل فقال أخوه ناقضاً عليه ، وهو في ذلك يُقَدِّم البغلة على البغل ، وهكذا هُما عند الناس في جملة القول ، فقال :

وتاجِرِ وسَيِّدٍ وكَهْـل قَدْ قَتَلَ العُصْفُورَ فَرْطُ الجهل

عَلَيْكَ بِالبَغْلَةِ دُونَ البَغْلِ فَإِنَّهَا جَامِعَـةٌ الشَّمْلِ مَرْ كُبُ قاضٍ وإِمامٍ عَدْلِ وهاشِمِيٌّ ذِي بَهًا وَفَضْ لِ(١) تَصْلُحُ فِي الْوَحْلِ وَغَيْرِ الْوَحْل والسَّقي والطَّحْنِ وَحَمْلِ الرِّجْلِ وهْيَ فِي الْمُشِي وَتَحْتَ الرَّحْلِ (٢) أَوْطَا وأَنجَى مِنْ مَطَاياً الإِبْلِ وَكُلِّ جَمَّازِ وذَاتِ رَحْلِ " وطُولُ عُمْر غَيرَ قيل البُطْلِ (١) تَقَدُّمُ في ذٰلِكَ عَيْرَ الأَهْلِ وآلخَيْلَ والإِبل وَكُلَّ فَحْلِ ولَوْ دَرَى كَانَ قَلِيلَ الشُّعْلِ بَلَدَّةٍ نُسُلِمُهُ لِلْقَلَالْ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ذو بها » .

<sup>(</sup>٢) كتب تحمّها في الأصل « ح » علامة الإهال . لكن جعلت في ط « الرجل» بالجم خلافا لما في الأصل.

<sup>(</sup>٣) وضع تحت الحاء فى الأصل « ح » علامة للإهال. لكن جعلت فى ط « رجل » بالجيم .

<sup>(</sup>٤) القيل ، بالكسر : القول والبطل ، بالضم : الباطل .

<sup>(</sup>٥) يعنى كثرة سفاده لأنثاه، وذلك سبب لقصر عمره . الحيوان ١ : ١٣٧و٣ : ٠٣٦ و ٥ : ٧٠٧ ، ، ٣٢٧ و ٧ : ٢٢١ ٠

فَدَعْ مَدِيجِي وهِجَاء بَعْلِي فَلَوْ ذَكَمْتَ الْقَمَرَ الْعَلِّي فَدَعْ مَدِيجِي وهِجَاء بَعْلِي الْعَلِي (١) وَجَدْتَ فِيهِ بَعْضَ مَا قد يَعْلِي (١)

ولمّا تعاور أبا الخطّاب الأعمى<sup>(٢)</sup> أبو دُلَف<sup>(٢)</sup> ، وجعفر بن أبى زُهَيْر<sup>(١)</sup> ، وهما يتعصَّبان لمَعْدَانَ الأعمى<sup>(٥)</sup> ، فقال :

كَمَا شَدًّ عَيْنَ البّغل ِ طَحَّانُ قَرْيَةٍ

ليَجْمَع بَالَ البَغلِ اللِدَّورِ والطَّحْنِ () وَلَوْ أَنَّ عَيْنَ الْبَغْلِ زَالَ عِصَابُها

لِحَاكَى شِهَـابَ القَذْفِ فِي أَثَرِ الْجِلِّي

<sup>(</sup>١) أى بعض ماقد يقليه القمر ، أى يكرهه غاية الكراهة . ، وجعلت فى ط: « بعض مالعلى » ، خلافا لما فى الأصل .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحطاب مجد بن سواء بن عنبر السدوسى العنبرى البصرى ، روى عن سعيد بن أبى عروبة وشعبة وأبى معشر وغيرهم . وروى له البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة . توفى سنة ۱۸۷ . تهذيب التهذيب ، ۲۰۸ ونكت الهمان ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو دلف القاسم بن عيسى بن إدريس العجلى ، نسبة إلى عجل بن لجيم ابن صعب . وهو أحد قواد المأمون ثم المعتصم من بعده . وكان كريما سريا جوادا محدحاً شجاعا ذا وقائع مشهورة . توفى يبغداد سنة ٢٢٥ . تاريخ بغداد ٢٨٦٩ ووفيات الأعيان ١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ذكره الجاحظ فى البخلاء ٦٤ وذكر لأبى الشمقمق هجاء فيه تجد تخريجه فى الحيوان ٣ : ٣١٧ واسم أبى زهير وهب ، كما يفهم مما سيأتى .

<sup>(</sup>٥) هو أبو السرى معدان الأعمى المديبرى ، نسبة إلى المديبر على هيئة التصغير وهو موضع قرب الرقة . وكان معدان أحد الشميطية . انظر حواشى الحيوان ٥ : ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل و ط : « ليجمع مال » ، والوجه ماأثبت .

وقال أيضاً :

وليس الْعَمَى في كُلُّ حال نَقيصــةً

ونَقْصُ الْعَمَى أَجدَى عَليكَ مِنَ البَصَرْ

فَسَائِلٌ بِغَالَ الطَّحْنِ إِنْ كُنْتَ جاهِلاً

ولو حَجَبُوا تلِكَ العُيُونَ عنِ النَّظَرْ

ولَوْ لاَ انْطِبَاقُ العَيْنِ مَا كَانَ طَاحِنُ

ولاً كَانَ مَطْحُونٌ بِصَخْر وَلاً مَدَرُ (١)

لأنَّ أبا دُلَف كان قال:

وليس لِمَـكُفُوفِ خَوَاطِرُ مُبْصِرٍ

وذُو الْعَيْنِ والتَّمْيِيزِ جَمُّ الْحُوَاطِرِ

لأن أبا الخطَّاب كان فخر عليهم بَجودة حِفْظ المُميان ، وكان جعفر ابن وهْب<sup>(۲)</sup> قد قال :

هــل الحفظُ إِلاَّ لِلصَّــبِيِّ ، وذُو النُّهَى

يُمَارِسُ أَشْغَالًا تُشَرِّدُ بِالذِّ كُو<sup>(٣)</sup>

فَإِنْ كَانَ (١) قُلْبُ الْغُمْرِ للْحِفظِ فارِعًا

تَنَاولَ أُقصَاهُ وإِنْ كَانَ لا يَدْرى

<sup>(</sup>١) أهل المدر: أهل القرى؛ لأن بيوتها مبنية بالمدر، وهو الطين، وهم أهل الحضر وأهل الصخر: أهل الجبال والصحارى .

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن أبى زهير ، كما يفهم من الحديث .

<sup>(</sup>٣) ط: « للذكر » ، خلافا لمما في الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم يظهر من هاتين الـكلمتين في الأصل إلا النون الأخرة .

يَهُــٰذُ أَمُورًا ليس يَعْرِفُ قَدَرَهَا وَهُلَ يَعْرِفُ الْأَقْدارَ غيرُ ذَوِي القَدْرِ (١)

وقال أبو دُلَفَ في بعض تلك المسابقات :

ولَيْسَ فَرَاغُ القَلْبِ مَجْدًا ورِفعَةً

ولكنَّ شُغْلَ القَلْبِ لِلْهَمِّ دافِعُ

وذُو المَجْدِ مُحُولٌ عَلَى كُلِّ آلَةً وكُلُّ قَصِيرِ الهَمِّ فَى الحَيِّ وادِعُ فَوَا عَلَى وادِعُ فَرَاعُم فَ الْحَيِّ وادِعُ فَرَاءُ فَرَاءُ فَرَاءُ فَرَاءُ السَّواعُلُ وَعَمَّا الْفَايَةِ . وعلى قدر الشواعُلُ والخُواطِر تَنْبَعْثُ الْفَايَةِ .

### [ الانتفاع بالمغال في الطحن ]

وقالوا: طَحْن الحمير والبغال والبقر والإبل ، لا يجيء إلَّا مع تغطية عيونها ، ومَنافع الطحن عظيمة جدًّا ؛ وطحن البغال أطيب وأريع (٢) ، وكيل ما تطحن أكثر ؛ وطَحين أرحاء القُرى لا يكون له طيب ، لأنَّ أرحاء الماء ، التي هي أرحاء القُرى ، تحدق الدَّقيق (٣) ، وتُفسد الطَّعم . فهذه المنفعة الكثيرة ، للبغال فيها ما ليس لغيرها .

ولو كُلِّفَ البِرْذَونُ الطَّحنَ لَهَرِجَ فَى لَيْلَةٍ وَاحْدَةٍ ('' .

۲۲۶ ظ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث هذا : سرده وأسرع في قراءته .

<sup>(</sup>٢) أربع : أكثر ربعاً ، والربع بفتح الراء : النماء والزيادة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هرج يهرج هرجاً ، بالتحريك : أخذه البهر فلم ينبعث . (٣٧ ــ رسائل الجاحظ ــ ٢ )

والنغل لا يَصرَدكما يصرَد الحار ، ولا يهرَج كا يهرج البرذون .

وفى أمثال العامّة: الحمار لا يَدْ فَأْ فى السنة إلَّا يوماً واحداً ، وذلك اليومَ أيضاً لا يَدفأ ، كأنهم قضَو ا بذلك إذ كان عندهم فى الصَّرَد ووجدان البرد ، فى مجرَى العنز والحيَّة والجرادة ، وإن كان المثل قد سبق فى غيره ، يقال (١): « أصرد من جَرادة » ، و « أصرد من حيّة » (٢).

#### [ مقايسة بين الفيل والبغل ]

وقال بعض من يحمَد البغل: البغل لا يصرَد كا يصرَد الحمار، ولا يهرَج كا يهرَج الرَّمَكَة في الحرِّ، والبغل يطحن، وهو فوق كل طاحن. ولو طحن البرذون يوماً واحداً في الصَّيف لَسقط. ألَا ترى أن الثور يطحن والجاموس أقوى منه وهو لا يطحن، وهو أيضاً ممّا يَهُرَج.

وليس البغل كالفِيَلة : الفيلة لا تلقح إلَّا فى أماكنها ، والبغلة قد تلقَح في جميع البُلدان ، ولكن أولادها لا تعيش ، والفيل الشاب لا ينبت نابه عندنا .

ولما سمع أبو الربيع الغَنَوى أن كسرى كان يَعُول تسعائة فيل، وينُفق عليها وعلى سُوَّاسها، ويقوم بشأنها ومَثونتها، قال:

يزُعُمون أنه كان مُصْلِحاً ، وسائساً مدبِّراً ؛ كان \_ والله \_ عندى يحتاج

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « قال » .

<sup>(</sup>۲) انظر لصرد الجرادة الحيوان ٥: ٢٥٥ و الحية ٦: ٥٥ والعنز ٥: ٤٦٠ و ٦: ٥٥.

إلى أن يُحْجَرَ عليه ، انظرواكم كان يستهلك من الأموال عليها فى غير ردّ (١) ، فإن كان يريد أن يباهي بها ، ويهوِّل بها فى الحروب ، حَبَس منها بقدر ذلك .

ولقد رأى رجل فى المنام أنّه ركب فيلا ، وقَصّ رُوْياه على ابن سِيرين ، فقال : « أمرُ جسيم ، ولا منفعة فيه » .

والفِيَلة إنما يفتخر بها السُّودان ، كَالحَبَسَة والهِنْد ، فأمَّا ملوك العراق فإنّما يتخذون منها بقدر ما يقال إنّ عندهم من كلّ شيء شيئًا . وأيضًا لأنَّ الفيل خَلْقُ عجيب ، ومعتبَر لمن فكرَّ . وكلّ شيء عجيب فهو أبعث على التَّفكير من غيره .

### [حديث إنزاء الحير على الحُيل ]

ولما رَوَى المدائنيّ والواقديّ (٢) وغيرها ، أنّ على بن أبي طالب عليه السلام ، لمّا استأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم فى إنزاء الحمير على الخيل ، قال : « إنمّا يَفَعَلُ ذلِكَ اللَّهِ يَنْ لَا يَعْلَمُونَ » . قال قوم : جاء الحديث عامًّا ٢٢٧ و فى ذكر الخيل ، ولم يَخُصّ العِتاق دون البراذين ؛ لأنّ اسم الخيل واقع عليهما

<sup>(</sup>١) الرد : النفع والفائدة ، يقال هو أرد عليه ، أى أنفع .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله عبد بن عمر بن واقد الوافدى الأسلمى. فالواقدى نسبة إلى جده، والأسلمى: نسبة إلى مواليه من بنى أسلم. وكان من أهل المدينة وانتقل إلى بغداد، وولى القضاء بها للمأمون. وكان عالما بالمفازى والسير والفتوح والأخبار. ولد سنة ١٣٠ وتوفى سنة ٢٠٧. الفهرست لابن النديم ١٤٤ وتاريخ بغداد ٣: ٣ ـ ٢١ والمعارف ٢٣٣ وابن خلكان ١: ٥٠٥ والسمعانى ٧٧٥.

جميعًا ، قال الله سبحانه : ﴿ والخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالْجُمِيرَ لِلْتَرْ كَبُوها (١) ﴾ ، أفتظنُّون أنه ذكر البغال والحير وترك البراذين ؟ وترك البراذين ؟

فأمّا أبو إسحاق (٢) فإنه قال : هذا الحديث مختلف فيه ، وله أسانيد طوال ، ورجال ليسوا بمشهورين من الفقهاء بحمل صحيح الحديث . ويجوز أن ينهى عن إنزاء الحمير على المحجور والرّماك جميعاً ، فإن جلب جالب ذلك النّتاج جاز بيعُه وابتياعه ، ومرْلكه وعتقه . وخصاؤه في الأصل حَرام .

وقد أهدى المُقَوْقِس عظيمُ القِبْط إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم خَصيًّا (٣) ؛ وكان هذا المُحصيّ أخا مارية أمّ إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقبل هديّته ، وأرسل إليه ببغلة من نِتاج ما بين حِجْر وعَيْر ، وليس في هذين (١) [ الكلام ، إنما (٥) ] الكلام في الإخصاء وحدّه ، والإنزاء وحدّه في أصل العَمل ، فأما إذا ما تم الأمر بينهما، فإن بيعهما وابتياعهما حَلال .

قال : ولا نترك قولاً عامًّا قاله الله تعالى فى كتابه ونصَّه ، لحديث لا ندرى كيف هو ، وقد قال الله جلّ وعز ، وهو يريد إذْ كار الناس نعمهُ السابغة ، وأيادية الحجلَّلة حين عدَّد عليهم ، فقال : ﴿ وَاخْمَيْلَ وَالْبِغَالَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٧) هو أبو اسحاق إبراهيم بن سيار النظام ، شيخ الجاحظ .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ١ : ١٦٣ . ولم يذكر فيه أنه أخو مارية .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بين هذين » .

<sup>(</sup>٥) موضعهما بياض في الأصل بمقدار كلتين .

# باب ماجاء في الكوّادن

قال الشاعر (١):

جُنَادِفَ لاحِقُ بِالرَّأْسِ مَنْكِبُهُ كَأَنَّهُ كَوْدَنُ يُوشَى بِكُلاَّبِ(٢) وكل عليظ بعيد من العَنَق فهو كَوْدَن ، قال ابن قَمِيئة (٢) : يَسَرُ يُطْعِمُ الأَرَامِلَ إِذْ قَــلَّصَ دَرُّ اللِّقَاحِ في الصِّنَّبْرِ (١) ورَأَيْتَ الْإِمَاءَ كَالِجُعْيْنِ البَّا لِي عُكُوفًا عَلَى قُرَارَةِ قِدْر (٥) ورَأَيْتَ الدُّخَانَ كَالْكُوْدَنِ الأَصْلِحَمِ يَنْبَاعُ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ (1)

BYYY

<sup>(</sup>١) هو جندل بن الراعي ، يهجو جريرا ، أو يهجو عدى بن الرقاع ، اللسان ( جندف ، كدن ، وشي ) ونسبه في اللسان (كلب ) لجندل أو لأبيه الراعي .

<sup>(</sup>٢) الجنادف : الغليظ القصير الرقبة . والكودن : البرذون . ويقال أوشاه وشه ، إذا استحثه عججن أو كلاب .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن "معلبة. دخل بلاد الروم مع امرى ً القيس فَهلك فقيل له « عمرو الضائع ». المؤتلف ١٦٨ والحزانة ٢ : ٢٤٩ والأغانى ١٦ : ١٦٣ والشعراء ٣٣٦ وابن سلام ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٤) هذا صواب ما في الحيوان ٥ : ٧٣ : « ليس طعمي طعم الأنامل » . وفي ٣: ٣٥٦ : «ليس بالمطعم الأرانب » . واليسَمر : اللاعب بقداح الميسر . واللقاح: جمع لقحة ، وهي الناقة الحاوب. قلص درها : ارتفع لبنها . والصنبر : شدة البرد . (٥) الجعثن : أصلكل شجرة إلا شجرة لهاخشب . شبههن به فى التقبض وشوه

الحلق مما أضر بهن الجرب وسوء الغذاء . عكوفا : مستديرات عولها . والقرارة ، بالضم : ما لزق بأسفل الفدر من مرق ، أو حطام تابل محترق ، أو سمن أو غيره .

<sup>(</sup>٦) في الحيوان : «كالودع الأهجن » . ينباع : يجرى جرياً لينا .

حَاضِرُ ۚ شَرُّ كُمُ ۗ وَخَيْرُ كُمُ ۗ دَ ۚ رُّ خَرُوسٍ مِنَ الْأَرَانِبِ بَكْرِ (') وفي ذمّ البغال يقول عَرْهَم بن قَيْس الأسَدِي (''):

إِنَّ الْمُذَرَّعَ لَا تُغْمِنِي خُنُولَتُهُ

كَالْبَغْلِ يَعْجِزُ عَنْ شَـوْطِ الْضَامِيرِ (٢)

وقال الفرزدق :

سِوَى أَنَّ أَعرافَ الكُوادِنِ مِنْقَرًا قَبِيلةُ سَوَ بَارَ فِى النَّاسِ سُوقُها (١) وإنما قالت مُحَيْدة بنت النَّعْهان بن بَشير لزَوْجها رَوْح بن زِنْباع: وهل أَنَا إِلاَّ مُهْرَةٌ عَرَبِيلَةٌ سَلِيلَةُ أَفْرَاسٍ تَجَلَّلَهَا بَعْلُ (٥) فإنْ نُتَجَتْ مُهْرًا كَرِيمًا فبالحرَى

وإِنْ يَكُ إِقْرَافٌ فَمِنْ قِبَلِ الفَحلِ (٦)

<sup>(</sup>۱) الدر: اللبن. والحروس: البكر فى أول حملها. وانظر حواشى الحيوان o: ۷۳ والمعانى الكبير لابن قتيبة ۲۱۰. وفى كثير من الروايات: «شركم حاضر».

<sup>(</sup>۲) فى اللسان ( ذرع ) : « قال ابن قيس العدوى » . وقد ذكر فى تهذيب الأسماء ٧٩٦ عرهم بن قيس العدوى . والعدوى : نسبه إلى عدى بن نوفل أسد بن عبد العزى . انظر ابن حزم ١٣٩ .

 <sup>(</sup>٣) المذرع: الذي أمه أشرف من أبيه. وفي اللسان: « لا تعنى خؤولته » ،
 وما هنا صوابه . وفيه أيضاً: « عن شوط المحاضير » .

<sup>(</sup>٤) فى ديوان الفرزدق ٧٧٥ : « خلا أن » .

<sup>(</sup>٥) انظر سمط اللآلي ١٧٩ حيث تخريج الشعر وتحقيقه.

<sup>(</sup>٦) كذا بالإقواء هنا ، وفى الأغانى ٨ : ١٣٤ وسمط اللآلى : « فما أنجب الفحل » ، بدون إقواء .

فوضعت البغل في موضعه . فقال رَوْح (١) : رَضَى الْأَشْـيَاخُ با [لفِطْيَوْنِ (٢) ] بعــلاً

يَهُودِيُّ له بُضْعُ الجَـوارِي فَقُبَحًا لِلسَّكُهُولِ ولِلغُلَامِ<sup>(")</sup> وقال الآخر:

وما كَثُرَتْ بَنُو أَسَدٍ فَتُخْشَى لِكَثَرَتِهِمْ ولاطابَ الْقَلِيلُ قُبَيِّلَةٌ تَذَبذَبُ فِي مَعَدِدٌ أَنوفهمُ أَذَلُّ مِنَ اللَّسِيلِ تَمَنَّى أَنْ تَكُونَ أَخَا قُرَيْشٍ شَحِيجَ البَغْلِ مُلْتَمِسِ الطَّهِيلِ

(۱) الشعر التالى نسب فى الأغانى ٨ : ١٣٤ إلى ابن عم لروح بن زنباع .
 أما روح فقد روى له أبو الفرج :

فما بال مهر رائع عرضت له أتان فبالت عند جعفلة الفحل إذا هو ولى جانباً ربخت له كما ربخت قمراء فى دمث سهال (٢) موضعها بياض فى الأصل، وإثباته من الأغانى ٨: ١٣٤، وروايته فيها : رضى الأشياخ بالفطيون فعلى وترغب للعاقة عن جذام ورضى، بفتح الضاد مع القصر: لغة فى رضى لطئى. وكذا لغتهم فى كل ياء انكسر ما قبلها، يقولون بَعقَى ورضى وفنى. اللسان ( بقى ٨٦) .

والفطيون: ملك اليهود بالمدينة، واسمه عامربن ثعلبة بن حارثة بن عمرو. وكان يعتذر النساء قبل أزواجهن، أي يفترعهن. انظر الاشتقاق ٣٣٦ ونوادر المخطوطات ٢ : ١٣٦ – ١٣٧ والأغانى ٢ : ١٨٠٠ وفى ط: « بغلا » بالغين العجمة ، خلافاً لما فى الأصل.

(٣) فى الأغانى : « بضع العذارى » . والبضع ، بالضم : الفرج ، والجماع ،
 والنكاح .

۲۲۸ و

وقال زياد الأعجم (١):

أَلَمْ تَرَ أَنَّ البَعْلَ يَتْبَعُ إِلْفَهُ كَا عَامِرٌ واللَّوْمُ مُوْتَلِفَانِ وَقَالَ الْكُمَيْت :

وما حَمَــُ أُوا الحِيرَ عَلَى عِتَــَاقِ مُطَهَّمَةٍ فَيُلْفَوْا مُبْغِلِينَــــَا وَمَا سَمُّوا بِأَبْرَهَةَ أُغْتِــَاطاً بِشَرِّ خُتُـــونَةٍ مُثَزَيِّنْدِينَا

باب

ذكر ركوب نساء الأشراف البغال

قال: لمَّا أُهديَتُ ابنة عبد الله بن جعفر إلى يزيد بن معاوية على بغلة، قال نزيد (٢):

جَاءَتْ بِهَا دُهُمُ البِغَالِ وشُهْبُهَا مُسَيَّرَةً في جَوْفِ قَرِّ مُسَيَّرِ (٣) مُفَا بَلَةٌ بينَ النَّبِيِّ مُحَمَّد وَبَيْنَ عَلِيٍّ والجوادِ ابْنِ جَعْفَر (١) مُفَا بَلَةٌ بينَ النَّبِيِّ مُحَمَّد وَبَيْنَ عَلِيٍّ والجوادِ ابْنِ جَعْفَر (١) مَنَافِيًّةٌ غَرَّاهُ مُشَهِّر (٥) مَنَافِيًّةٌ غَرَّاهُ مُشَهِّر (٥)

<sup>(</sup>۱) هوزياد بن سلمى ، ويقال زياد بن جابربن عمرو بن عامر ، من عبد القيس ، وكان يتزل إصطخر ، وكانت فيه لكنة ، فلذلك قيدله الأعجم . وهو من شعراء الدولة الأموية ، وطال عمره ووفد على هشام بن عبد الملك . الشعراء ٣٩٥ والخزانة ١٨٥ والمؤتلف ١٣١ .

<sup>(</sup>۲) فی الأغانی ۱۹: ۸۷ أن الشعر لحالد بن بزید ، وأنه هو الذی تزوج بنت عبد الله بن جعفر بن أبی طالب .

<sup>(</sup>٣) وكذا ورد البيت بالحرم فى الأغانى. وفى الأغانى: «مقنعة» بدل «مسيرة». والقر ، بالفتح : الهودج . وفى الأغانى : « فى جوف حدج مخدر » .

<sup>(</sup>٤) فى الأغانى : « والحوارى وجعفر » .

<sup>(</sup>o) في الأغاني : « منافة حادث مخالص و دها » .

وقال ابن أبى رَبيعة :

هِيَ الشَّمسُ تَسْرِي بها بَعْلَةٌ وما خِلْتُ شَمْسًا بِلَيلٍ تَسيرُ (١) وقال الآخر (٢):

مَرَّتْ تُزَفُّ على بَغْ اللّهِ وَفَوَى رَحَالَتِهَا تُبَاهُ (\*)

زُبَيْرِيَّةٌ مِنْ بَناتِ الَّذِي أَحَلَّ الحَرَامَ مِنَ الكَعْبَهُ (\*)

تُزَفُّ إلى مَلِكِ ماجِ الوَجْبَهُ (\*)

مَا يُعَ مِنْ أَدْ مِنْ مَا الْوَجْبَهُ (\*)

مَا يُعَ مِنْ أَدْ مِنْ مَا أَنْ مَا الْوَجْبَهُ (\*)

مَا يُعَ مِنْ أَدْ مِنْ مَا مِنْ مَا أَنْ مَا مِنْ مَا أَنْ مَا مِنْ مَا الْوَجْبَهُ (\*)

مَا تَا يُعَ مِنْ أَدْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مُنْ مَا مِنْ مَا مِنْ اللّهِ مَا الْوَجْبَهُ (\*)

ولقى عُمَر بن أبى ربيعة عائشة بنت طَلْحة ، وهى على بغلة ، فاستوقفها وأنشدها (٦):

يَارَبُّهُ البُّغُلَةِ الشُّهْبَاءِ هُلُ لَكُمْ ۖ فَيَ عَاشِقٍ دِنِفٍ لِاتُرْ هُقِي حَرَجًا (٧)

<sup>(</sup>۱) فی دیوان عمر ۱۹۳ : « تسری علی بغلة » .

 <sup>(</sup>۲) هو السيد الحميرى ، قاله حينما مرت عليه بالأهواز أسماء بنت يعقوب ، وهى من ولد عبد الله بن الزبير ، وقد زفت إلى إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس .
 الأغانى ٣ : ٣٠ و ٧ : ١١ .

<sup>(</sup>٣) وكذا فى الأغانى ٣ : ٣٠ لـكن فى ٧ : ١١ : « أتتنا تزف » ·

<sup>(</sup>٤) كان أهل الشام يسمون عبد الله بن الزبير « المحل » ؛ لأنه أحل الكعبة بمقامه فيها ، وكان أصحابه أحرقوها بنار استضاءوا بها . كما كان أهل الحجاز يسمون الحجاج بن يوسف « المحل » أيضاً ، لعدوانه على البيت . الأغاني ٢ : ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الوجبة : السقوط مع صوت شديد . وفى الأغابى : « فلا اجتمعا وبهــــا الوجبه » ، و « فلا اجتمعوا وبه » .

<sup>(</sup>٣) القصة بتفصيل في الأغاني ١: ١٩.

<sup>(</sup>٧) فى الديوان ٢٩١ : « هل لكم أن ترحمى عمرا» . وفى الأغانى : « هل لك فى أن تنشرى ميتاً » .

قَالَت: بِدَائِكَ مُتْأُوعِشْ تُعَالِجُهُ فَا مَرَى لَكَ فَيَا عِنْدَنَا فَرَجَا قد كُنْتَ جَسَرَ عُتَنِي غَيْظًا أَعَالُجُهُ

وإِنْ تُرحِنى فَقَدْ عَنَّيْتَنِي حِجَجَا<sup>(1)</sup> فَقُدْ عَنَّيْتَنِي حِجَجَا<sup>(1)</sup> فَقُلْتُ: لاوالَّذِي حَجَّ الحَجِيجُ لهُ مَامَحَ حُبُّكِ مِنْ قَلْبِي وِما نَهَجَا<sup>(٢)</sup>

وقال الآخر (٣):

قِنِي يَا رَبَّةَ البَغْ لِ الْحَبِّرِكِ عَلَى رِجْلِ (') فَيْنِ مَا خَتْلِ (') فَيْنِ مَا خَتْلِ (') فَيْخِنَا بِالْمُرِئُ ضَخْمِ على أَهْوَجَ كَالْهِقْلِ (') فَعُجْنَا كُلَّ مُسُودً وَمُسُودِ القَرَا عَبْلِ (') وعُجْنَا كُلَّ مُسُودً وَمُسُودِ القَرَا عَبْلِ (') إِذَا لَمَ تَكُ ذَا رَأْي وذَا قَوْلُ وذَا عَقْلِ وَقَالَتُ أَخْتُهَا الصَّغْرَى رَدَدْنَاهُ إِلَى غُفْلِ (آ) وَقَالَتُ أَخْتُهَا الصَّغْرَى رَدَدْنَاهُ إِلَى غُفْلِ (آ)

۲۲۸ ظ

(۱) الديوان : « حملتنى غيظا » و « فإن تقدنى » ، أى تنصفنى من نفسك . وفى الأغانى : « حملتنا غيظا نعالجه فإن بعدنا » .

(٢) مح : أخلق وبلى ، وكذلك نهج .

- (٣) هُو ابنة الحنس ، كما فى اللسان (حجا) ما عدا البيت السابع « ترى الفتيان» فإنه مضمن فى الشعر وقائله هو عثمة بنت مطرود البجلية ، كما فى أمثال الميدانى. (٤) الرجل : الحوف والفزع من فوت الشيء ، يقال : أنا من أمرى على
- (٤) الرجل : الحوف والفزع من قوت الشيء ، يقال : أنا من أمرى على
   رجل ، أى على خوف من فوته .
- (o) فى ط: « قدرنا ذلك» خلافا لما هو واضح فى الأصل. والحتل: الحداع.
  - (٦) أهوج ، تعنى به بعيرا . والهقل : الظليم ، وهو ذكر النعام ، شبهه به .
    - (٧) الممسود: الحجدول الحلق . والقرأ : الظهر . والعبل : الضخم .
      - (٨) فى اللسان ( حجا ١٨٠ ) :

قالت قالة أختى وحجواها لهـا عقل

تَرَى الفِتْيَانَ كَالِنَّخْلِ وما يُدْرِيكَ مَا الدَّخْلُ<sup>(۱)</sup> ولَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْوَصْلِ ولَكِن يُعرف الفَضْلُ

### باب

### [ ذكر أخبار ومسائل شني ]

وحدّث مُصْعَبُ الزُّ بَيْرِى (٢) عن بعض أشياخه ، قال : إنَّا لَبِالأَبْطَح أَيَّامَ الموسِم ، إذ أقبسل شيخُ أبيضُ الرأس واللحية ، على بغلة شهباء ، وما نَدْرِى أهو أشدّ بياضًا ، أم بغلتُه ، أم ثيابُه ، فاندفع يغنِّى :

أُسعديني بِعَبْرَةٍ أُسرَابِ مِنْ دُمُوعٍ كَثِيرَةِ التَّسْكَابِ (٢) فَارَقُونِي وقد عَامِتُ يَقِينًا مَا لِمَنْ ذاقَ مِيتَةً مِنْ إِياَبِ

(١) وكذا فى أمثال الميدانى والبيان ١ : ٢٧٠ وشرح الحماسة للمرزوقى ٩٢٤ وفيه إقواء . وفى اللسان ( دخل ) : « بالدخل » ، فلا إقواء فيه .

- (۲) هو أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيرى ، صاحب كتاب « نسب قريش » الذى نشره بروڤنسال ۱۹۵۳ . وهو عم الزبير بن بكار . وكان مصعب صاحب رواية ونسب ، وروى له أبو الفرج فى الأغانى أشعاراً . ولد سنة ۱۹۵ وتوفى سنة ۲۳۳ . الفهرست ۱۹۰ وتاريخ بغــــداد ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۶ وشدرات الذهب ۲ : ۸۸ .
- (٣) لكثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى فى الأغانى ١ : ١٠٤ و ٢ : (٣) لكثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى فى الأغانى ١ : ( أسعدانى » لا : ( أسعدانى » إحدى روايتى أبى الفرج . وكثير بفتح السكاف وكسر الثاء ، وترجمته فى المؤتلف ١٦٩ ومعجم المرزبانى ٣٤٨. وضبط سهوا فى جمهرة ابن حزم ١٦٤ بهيئة التصغير .

ثم ضرب دابّته وذهب، فأدركناه، فإذا هو خُنَيْنُ النَّخَعَىُ (١)، وكان نصر انيًّا مستَهَتَرًا بالغناء.

ومن حديث المُغيرة بن عَنْبَسَة عن بعض أشياخه قال : قال كعب الأحبار (٢) . . . . . . . . . . . . . . فإذا هو شيخ أبيض الرأس واللحية ، أبيض الثياب ، على بغلة بيضاء .

وحد ثنى صديقٌ لى ، قال : أوّل يوم دخلتُ الرَّقة \_ وذلك فى أيام الرشيد \_ استقبلَنى الشاعر الميماميّ المتسكلم (أ) ، الذي يقول : « إلى تَيْمَىّ » ، فإذا هو أسود ولحيتُه سوداء ، وثيابُه سُود ، وعمامته سوداء ، وسرجه أسود ، وشعمته سوداء ، وقد ركبه أسود ، وشَّهُور سرجه أسود (أ) ، وهو على بر ذون أدهم ، وقد ركبه غبارٌ ، فقلتُ : أعوذ بالله من هذا الزِّيّ ! أهل خُراسان الذين هم أهل الدَّعْوَة ، و مَخْرَج الدولة ، لا يتكلفون جميع هذه الخصال كلما لأنفسهم ،

<sup>(</sup>۱) ترجم له أبو الفرج فی ۲: ۱۱٦ - ۱۲۳ . وهو حنین بن بلوع الحیری . وكان شاعراً مغنیاً فحلا من فحول المغنین ، غنی لهشام بن عبد اللك ، وكان خالد بن عبد الله القسری قد حرم الغناء بالعراق وأذن له خاصة به حین أعجب بصوته .

<sup>(</sup>٣) هو كعب بن ماتع الحميرى ، كان يهودياً وأسلم فى خلافة عمر ، وكان يقص فبلغه حديث النبى صلى الله عليه وسلم « لا يقص إلا أمير أو مأمور أومحتال » فترك القصص ، حتى أمره معاوية فصار يقص بعد ذلك . ومات بحمص سنة ٣٢ . الإصابة ٧٤٩٠ والمعارف ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل بمقدار كلات ثلاث .

<sup>(</sup>٤) ذكره الصولى فى الأوراق ٧٦ باسم « التيمى بن محمد » ، وذكر قصة له مع الرشيد . وانظر الحيوان ٤٤٤ والبيان ١ : ٤٠ .

السمور : دابة تسوى من جاودها فراء غالية الأثمان .

واكتَفُوا بسَواد ثيابهم! وإذا هو يتعرَض لصاحب الأخبار ، طَمَعًا ٢٢٩ و في أن يَرَفع خبره ، فينال بذلك مرتبة ، فقلتُ له : والله إنّ هـذا الزيّ لقبيح من أهل هذه الدولة ، فما ظَنُّكَ بإنسان يماميّ مرّة وتيميّ مرّة ؟! والله أنْ لو رُفعتَ في الخبَر ، لارتفعتُ معك حتى أُخبِرَ عنك!

وحدّ ثنى عمرو القِصَافى الشاعر (۱) ، قال : دعانا فلان بن فلان الفلانى ، وهم قوم يُعرُ فون بالدِّعوة (۲) ، فدعانا إلى منزله فى أيام دعوتهم إلى العرب ، فإذا هو قد ضرب خيمة ، وإذا حوله غُنيات ، وإذا فى الدار بعير أجرب ، وريح الهياء والقطران (۲) ؛ فدعا بالطَّعام ، فإذا خُبرة قد ثَرَد نصفها فى لبن ، وكَسَر بين أيدينا النصف الآخر ، ثم دعا بالنبيذ ، فإذا هو فى عُسِّ خَشَب، وإذا نبيذ تمر ، ثم دعا بنقل فإذا بأقط ومُقْل وتَنتُوم (۱) ، ثم دعا بريْعان ، فإذا خُزاتَى وعَبْيْرَان (۵) وشيح ، وإذا عنده شاد وهو يغنى ، فتَى أمرَد فإذا خُزاتَى وعَبْيْرَان (۵)

<sup>(</sup>۱) هو عمروبن نصر التيمى القصافى البصرى ، من إخوان محد بن يسير . وكان مشهورا بالعين ، يعين كل شى، يستحسنه ، فعان حسنا، مغنية . فانصرفت محمومة شاكة العين ، فقال فيه ابن يسير :

إن عمراً جني بعينيه ذنبا فل مني عليه فيه الدعاء

الأغاني ١٢ : ١٣٨ وطبقات ابن المعتر ٥.٣ وكتاب الورقة ٧

<sup>(</sup>٢) الدعوة ، بالكسر : أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته . وفي الحديث : « لا دعوة في الإسلام » .

<sup>(</sup>٣) الهناء ، بالكسر : القطران ، أو ضرب منه ، تهنأ به الإبل ، أى تطلى ، من جرب أو نحوه .

<sup>(</sup>٤) التنوم: شجر له حمل صغار كمثل حب الحروع، يتفلق عن حب يأكله أهل البادية.

<sup>(</sup>٥) العبيثران ، بفتح العين مع فتح الشاء وضمها : نبات له قضبان دفاق طيب الربح .

أَجَرَدُ أَبِيضَ ، [ فقال صا ]حبى (١٠ : ما اجتمع هذا الذى رأينا فى بيت هذا الفتى عند عَقِيل بن عُلَّفة (٢٠ ) ، ولا عند الزِّبْرِ قان بن بَدْر (٢٠ ) ، ولا عند عَوْف بن القَعْقَاع (١٠ ) ؛ فإن هؤلاء كانوا مَرَدة الأعراب .

### [ ما قيل في حب ركوب البغال ]

وقال أبو الشَّمَقْمَقِ (<sup>()</sup> فی حُب ركوب البغال ، وكان قال . . . . . (<sup>()</sup> أَخْبِرْ نَى عَن اسمَكُ و بَلدِكُ و نَسَبِكُ وشهوَتِكُ . قال : أمّا اسمى و نَسَبِي فأنا مَرْ وان بن محمد ، مولى مروان بن محمد ، وأمّا بَلدِى فالبصرة ، وأمّا شهوتى فالنبيذ على اللحم السمين . فقال أبو الشمقمق (<sup>()</sup>) :

مُنَاىَ مِنْ دُنْيَاىَ هَاتِي الَّتِي تَسْلَحُ بِالرِّزْقِ عَلَى غَيْرِي ﴿

<sup>(</sup>١) لم يظهر من هاتين الكلمتين إلا هذا الجزء في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص ٣٤٥ .

 <sup>(</sup>٣) الزبرقان لقب له ، واسمه الحصين بن بدر ، سمى الزبرقان لحسن وجهه ،
 وهو من الصحابة الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات حين وفدوا في بني تميم .
 الإصابة ٢٧٨٢ والمعارف ٣٦ ، ١٣١ والسيرة ٩٣٥ وزهر الآداب ١ : ٥ - ٣ .

<sup>(</sup>٤) عوف بن القعقاع بن معبد بن زرارة التميمى الدارى . صحابى وفد مع أبيه إلى رسول الله وهو غلام . الإصابة ٢٠٩٥ ، ٧١٢٢ .

<sup>(</sup>ه) هو أبو محمدمروان بن محمد ، المعروف بأبي الشعقعق ، من شعراء البصرة ، قال المبرد : كان ربما لحن ويهزل كثيراً ويجد فيكثر صوابه . قدم بغداد في أيام الرشيد ، وصاحب أبا نواس وأبا العتاهية ، وله قصة مع بشار : توفى نحو سنة . ١٨٠ تاريخ بغداد ١٣٠ : ١٤٦ وابن خلكان في تضاعيف ترجمة يزيد بن مزيد وطبقات ابن المعتر ١٢٦ ـ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل بمقدار كلتين ، لعلهما « له رجل » .

 <sup>(</sup>٧) القطوعة التالية مما لم يرو فى ديوانه .

اَجُرْدَقُ الحَاضِرُ مَعْ بَضْعَةً مِنْ مَاعِزِ رَخْصٍ ومِنْ طَيْرِ (۱) وَجَرَّةٌ تَهْدِرُ مَلاَنَةٌ تَحْكِي قِرَاةَ القَسِّ فِي الدَّيْرِ وَجَرَّةٌ تَهْدِرُ النَّالِةِ فَضْفَاضَةٌ وطَيْلَسَانٌ حَسَنُ النَّيْرِ وَجَبَّةٌ دَ كُنَاهِ فَضْفَاضَةٌ وطَيْلَسَانٌ حَسَنُ النَّيْرِ وَجَبَّةٌ شَهْبَاهِ طَيَّسَارَةٌ تَطُوى لِي البُلْدَانَ فِي السَّيْرِ وَقَينَةٌ حَسْنَاهُ عَمْكُورَةٌ يَصْرَعُهَا الشَّوْقُ إِلَى أَيْرِي (۱) وَقَينَةٌ حَسْنَاهُ عَمْكُورَةٌ يَصْرَعُهَا الشَّوْقُ إِلَى أَيْرِي (۱) وَقَينَةٌ عَسْسَجَدًا ما بِالنَّدِي أَذْ كُرُ مِنْ ضَيْرِ وَمَنْزِلٌ فِي حَسِيْرِ ما جِيرَةٍ قَدْ عُرِفُوا بِالْحَيْرِ والمَيْرِ (۱) ومَنْزِلٌ فَي حَسِيْرِ ما جِيرَةٍ قَدْ عُرِفُوا بِالْحَيْرِ والمَيْرِ (۱) ومنزِلٌ فَي حَسِيْرِ ما جِيرَةٍ قَدْ عُرِفُوا بِالْحَيْرِ والمَيْرِ (۱) ومنزِلٌ فَي حَسِيْرِ ما جِيرَةٍ مَنْ مُنْ لَوْوَمِ الكِيسِ لِلسَّيْرِ والمَيْرِ (۱) مُسَالِلًا الشَّوْدُ فِي الْحَيْسِ لِلسَّيْرِ والمَيْرِ (۱) مُنْ مَنْ عَيْرِ مَا عَيْرِ فَي مَنْ فَيْهُ مُنْ فَيْهُ مُرْتَفِعُ الْمِنَّةِ فِي الْحَيْسِ مِنْ عَيْرِ وَدَى وَمُنْ الْبَعْلُ مِنْ فَيْلُ أَنْ فَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) فَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) فَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) فَقَالُ (۱) وَقَالُ (۱) وَقَالُونُ الْمُعْلِقُ وَقَالُونُ الْمُعْلِقُ وَلَاقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَاقُونُ الْمُؤْلِقُ وَقُولُونُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

مَا أَرَانِي إِلاَّ سَأَثُرُ كُ يُعْدَا دَ وأَهْوِى لِكُورةِ الأَهْوازِ (٢) حَيْثُ لاَ تُنْكَرُ الْمَعَازِفُ واللَّهْ وشُرْبُ الفَتَى مِنَ التَّقْمَانِ

۲۲۹ ظ

<sup>(</sup>١) الجردق: الرغيف، فارسى معرب.

<sup>(</sup>٢) يعنى جرة النبيد . والقراة : القراة ، أى صوت نشيشها يشبه صوت القس . ط : « تحلى » خلافا لما فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) المكورة : المدمجة الحلق الستديرة الساقين .

<sup>(</sup>٤) أى فى خير جيرة ، وهم الجيران . و « ما » زائدة . والمبر : الطعام .

<sup>(</sup>٥) القصيده مما لم يرو في ديوانه .

<sup>(</sup>٦) بغداد كذا وردت بالأصل هنا بدالين مهملتين ، وفى الموضع التالى بدال مهملة ثم بذال معجمة .

وجَوَادِ كَأْنَهُنَّ نُجُومُ الـــلَّيْلِزُهُرٌ مِثْلُ الظِّباءِ الجَواذِي(١) واضِحَاتُ الْخُدُودِ أَدْمٌ وبيضٌ فَآتِنَاتٌ ميلٌ مِنَ الْأَعْجَازِ (٢) بَيْنَ عَوَّادَة وَأُخْرَى بِصَنْجِ في بَسَاتِينِهَا وفِي الْأُحْوَازِ ذَاكَ خَيْرٌ مِنَ التَّرَدُّدِ فِي بَغْ لَهُ الذَّ تَنْزُو بِيَ البِعَالُ النَّوازِي (٢) كُلَّ يَومٍ فِي كُمَّةٍ وقَمِيصِ ورداء مِنَ الغُبَارِ طِرازِي(١) لَمْ يَمُكُنُّهُ النَّسَّاجُ يومًا لِبَيْعِ لا ولا يُشْمَرَى مِنَ الْبَرَّاز أَخَذَتْ أَهْلَهَا الشَّياطِينُ بالرَّ كُـــضِ لِطُولِ الشَّقَاءِ والإعْوَازِ كُلُّ شَيْخ ِ كَنَالُه حِينَ يبدُو فَوقَ بِرذَوْنِهِ كَشَخْصِحِجَاذِي وَجَمِيلُ الفُسَيْلُ أَعْنِي أَبْنَ تَعْفُو ﴿ عَدُوُّ النَّدَى وَسِلْمُ الْمَعَازِي أَلِفَتْ إِسْتُهُ الفَيَسَاشِلَ حَتَّى مَا تَشَكَّى لِلطَّعْنِ بِالْعُكَّازِ يَأْخُذُ الْأَسْوَدَ الَّذِي يَفْرَقُ الحِسوَّا لِمِنْهُ كَدَسْتَجِ الْمِنْحَازِ (٥) لَيْثُ غَابٍ بِدُ بْرِهِ حِينَ يَلْقَى وَجَبَانٌ فِي الحربِ يَومَ البرَاز

<sup>(</sup>١) الزُّهر :البيض.والجوازي : التي تجزأ بالرطب عن الماء ، أي تـكـتـفي به .

 <sup>(</sup>٣) الميل: جمع ميلاء ، وهي الماثلة ، أثقلتهن أعجازهن فملن في مشيتهن .
 ط: « مثل من الإعجاز » ، خلافا لما في الأصل .

<sup>(</sup>٣) بغداذ : لغة فى بغداد ، وفى ط : « بغداد » خلافاً لما فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) يعنى الغبار الذى تثيره البغال .

<sup>(</sup>o) يفرق ، من الفَرَق ، وهو الحوف . والدستج : اليد ، معرب دستك . انظر معجم استينجاس ٥٢٣ . والمنحاز : الهاوكن ، أي المدق .

بَعُدُتْ دَارُهُ فَلاَ رَدَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلا زَالَ نَائِيَ الدَّارِ شَازِي (١) دَارُهُ فَلاَ رَدَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

أمّا ما ذكرنا من أجناس الحيوان المركّبات، كالبغل والشَّهْرى (٢) ، والمُقْرِف (١) ، والهَجين ، وكالبُخْت والبَهْوَنَى (٥) ، والصَّرْصَرَ الى (١) ، والطير الوَرْدَانِي (٧) ، والحمام الراعِبيّ (٨) ، فقد عرفنا كيف تراكيب ذلك ، وعرفنا اختلاف الآباء والأُمّهات . فأمّا السَّمْع والعِسْبار (٩)

( ٢٤ \_ رسائل الجاحظ ٢ )

<sup>(</sup>١) فى الأصل و ط: « سازى »، صوابه بالشين العجمة. والشازى : القَلِق ، مقاوب شائر مع التسهيل ، يقال شئر أى قلق . وأنشدوا لرؤبة :

<sup>\*</sup> شارٍّ بمن عواً ه جدب المنطلق \*

<sup>(</sup>٢) الخصى: جمع خصية . وفى الأصل وط : « الحصى » صوابه ما أثبت ، والحصى من أهون اللحوم . والحباز : المراد به الطاهى الذى يجمع بين الحبز والطهو . انظر تحقيق هذا فى حواشى الحيوان ٥ : ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الشهرى ، بالكسر : ضرب من البراذين ، وهو بين البرذون والمقرف من الحيل .

<sup>(</sup>٤) المقرف ، بكسر الراء : الذي أمه عربية وأبوه عجمي .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق في ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) الصرصراني من الإبل: مابين البخت والعراب.

<sup>(</sup>٧) الورداني : ضرب من الحمام المشترك الحاق . انظر إلحيوان ١٠٣ : ٣٠٣ . ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>A) الراعبى: ضرب آخر من الحمام المركب، واسمه مشتق من الترعيب، وهو
 شدة الصوت. انظر الحيوان ۱: ۱۳۷، ۲۲۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲۰

<sup>(</sup>٩) انظر ما سبق فی ص ۲۹۷.

والدَّيْسَمِ (١) والعُدَار (٢) والزّرافة ، فهذا شيء لم أَحُقّه .

وقد أكثر<sup>(٦)</sup> الناسُ في هـذا وفي اللّخم، وفي الكُوْسيج<sup>(١)</sup>، وفي الكُوْسيج<sup>(١)</sup>، وفي الدُّلْفين<sup>(٥)</sup>، وفيا يترا كب بين الثعلب والسِّنَوْر البرّيّ<sup>(٦)</sup>، فإنّ هذا كلّه إنما نسمعه في الأشعار، في البيت بعد البيت، ومن أفواه رجالٍ لا يُعْرفون بالتحصيل والتثبّت، وليسوا بأصحاب توقّ وتوقّف.

وإذا كان إياس بن مُعاوية القاضى (٧) يزعُم أن الشَّبُوطة إنما خُلِقَت من بين الزَّجْر والبُنيِّ (٨) ، وأنَّ من الدليل على ذلك أن الشبوطة لا يُوجد في جو فها بَيْضُ أبداً ، لانها كالبغلة ، فأنا (٩) رأيتُ في جوفها البيْض مرارًا ، ولكنه بَيضُ سَوْء لا يؤكل ، ليس بالعظيم ، ولا يستطيل في البَطْن كا يستطيل بيضُ جميع أناث السمك .

يبيت أبوك بها مغدفا كا ساور الهرة الثعلب

<sup>(</sup>١) الديسم : ولد الذئب من الكلبة . الحيوان ١ : ١٨٣ .

 <sup>(</sup>۲) العدار ، بضم العين ، ذكر الجاحظ في الحيوان ٧ : ١٧٨ أنها دابة تنكح الناس باليمني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أكثروا » .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق في ص ٧٩٧.

<sup>(</sup>٥) الدلفين : ضرب من السمك الذي يلد . الحيوان ٧ : ١٢٦ . وفى القاموس : « الدلفين بالضم : دابة بحرية تنجى الغريق » .

<sup>(</sup>٦) فى الحيوان ١ : ١٤٥ أن الثعلب يسفد الهرة الوحشية فيخرج بينهما ولد ، وأنشد لحسان :

 <sup>(</sup>۷) انظر حواشی البیان ۱ : ۹۸ .

<sup>(</sup>۸) انظر الحيوان ۲ : ۱۸ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « وأنا » .

والشَّبُوط جنس يكون ذُكرانه أكثرَ ، فلا يكاد إنسانُ يَقلَّ أَكَثَرَ ، فلا يكاد إنسانُ يَقلَّ أَكُه للشَّبُوط . فإذا كان إياسٌ يغلَط هذا الغلَط ، فما ظنُّك عن دونه .

### [ زواج الإس بالجن ]

وقد يكون هذا الذى نَسمعه من الىمانية والقَحْطانيّة ، ونقرؤه فى كتب السِّيرة ، قَصَّ به القُصّاصُ ، وسَمَرُوا به عند الملوك .

وزعموا أنّ بِلقيس بنت ذى مشرح (١) ، وهى ملكة سبأ ، ذكرها الله فى القرآن ، فقى ال : ﴿ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٍ (٢) ﴾ ، زعموا أن أمّها جِنّيّة ، وأن أباها إنسى (١) ، غير أن تلك الجنّيّة وَلَدَت إنسيّةً خالصةً صِرْفًا بحتًا ، ليس فيها شَوْب ، ولا نَزَعَها عِرْق ، ولا جَذَبها شَبَه ، وأنّها كانت كا حدى نساء الملوك .

فاحسُبْ أَنَّ التناكُح يكون بين الجنّ والإنس، من أين أوجبوا التلاقُح، ونحن نجد الأعرابي والشابّ الشّبق، ينيكان الناقة والبقرة والعنز والنعجة، وأجناساً كثيرة، فيُقْرِغون نُطَفهم في أفواه أرحامها، ولم نر ٣٠٠ ولا سمعنا على طول الدهر، وكثرة هذا العمَل الذي يكون من الشّفهاء، ألقح منها شيء من هذه الأجناس، والأجناس على حالهم من لحم ودم، ومن النّطف خُلِقوا. وأصل الإنسان من طين، والجانّ خُلِق من نار السّموم، فشَبَهُ ما بين الجنّ والإنس، أبعد من شَبَه ما بين الإنسان والقررْد. وكان ينبغي للقِرَدة أن تَلقَح من الإنسان.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وانظر ماسبق في ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ من سورة النمل .

<sup>(</sup>٣) انظر الحيوان ١ : ١٧٧ و ٦ : ١٨٧ ، ٢٦٩ .

#### [الصرع والاستهواء]

ومن العَجَب أنهم يزعمون أنّما تُصرَع المرأةُ لأنّ واحدًا من الجنّ عَشِقها، وأنه لم بأنها إلّا على شهوة الذّكر للأنثى، أو شهوة الأنثى للذّكر. وقيل لعَمْرو بن عُبَيْد (۱): أيكون أن يَصْرع شيطانٌ إنسانًا ؟ قال الولم يكن ذلك لما ضرب الله به المَثل لآكل الرّبا حيث يقول : ﴿ الذِينَ بَأْ كُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيطَانُ مِن أَلَّسَ المَسَّر (۲) في واضح. قال (۲): ثم وقفنا على رجل مصروع ، المَسَّر الله به أرأيت هذا الصّرع ، تزعم أنه من شيطانه ؟ قال : أمّا هذا بعينه فلا أدرى أمن فساد مِرَّة و بَنْغَم ، أم من شيطان ؛ وما أنكر أن يكون خَبْطَ شيطان وصرعه ، وكيف لا يجوز ذلك مع ما سمعنا في القرآن ؟

قال: وسمعته، وسأله سائلٌ عن رجلٍ هامَ على وجهه، مثل عَمْر و بن عَدِيّ (١)

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته فی ۱ : ۳۲۹ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) أى قال القائل ، لا الجاحظ ، فإن الجاحظ ولد سنة ١٥٥ بعد وفاة عمرو بن عبيد سنة ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «عمرو بن عدس» تحريف. وانظر الحيوان ١: ٣٠٣ و ٢ : ٢٠٩ محيث ذكر فى الموضع الأخير أن الجن ردته على خاله جذيمة بعد سنين وهو عمرو بن عدى بن نصر ، أحد ملوك الحيرة ، وهو الذى حارب الزباء ثاراً لحاله جذيمة، فسار إليها فى ألنى دارع على ألف بعير فى تجوالق ، محيلة دبرها قصير الذى جدع أنف نفسه احتيالا ، وانتهى الأمر بمقتل الزباء . انظر كامل ابن الأثير ا : ١٩٨٠ والطبرى ٢ : ٣ ومروج الذهب ١ : ٢٨٠ وشرح المقامات للشريشي ٢ : ٧ وأمثال الميداني فى (خطب يسير فى خطب كبير) ١ : ٣١٣ و (كبر عمرو عن الطوق ) ٢ : ٧٠ والعمدة ٢ : ١٧٨ .

صاحب جَذيمة الوضاح (') ، ومثل مُعَارة بن الوليد (') ، وطالب بن أبي طالب (') ، فقال : قد قال الله : ﴿ كَالَّذِي ٱسْتَهُوْ تَهُ الشَّيَاطِينُ فَى اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُه

وأنا أعلم أن في الناس مَن قد استهوته الشياطين ، ولستُ أقضى على الجميع بمثل ذلك . وقد قالوا في الغَرِيض المَغَنِّي (٥) ، وسَعْد بن عُبادة (١) وغيرها ، وهذا عندنا قولُ عدْل .

<sup>(</sup>۱) هو جذيمة بن مالك بن فهم بن عمرو بن دوس بن الأزد . كان ثانى ملوك الحيرة . وأول ملوكها أبوه مالك بن فهم ، كما في العمدة ٢ : ١٧٨ . وجذيمة هذا خال عمرو بن عدى . وسمى الوضاح لوضح كان به ، أى برص . ويسمى «الأبرش» أيضاً لذلك .

<sup>(</sup>٢) هو عمارة بن الوليد بن المغيرة ، وهو الذي نزل فيه قول الله : « ذرنى ومن خلقت وحيداً » ، قال ابن حجر فى الإصابة ٦٨١١ : « الصواب أنه مات كافرا ، لأن قريشاً بعثوه إلى النجاشي فجرت له معه قصة ، فأصيب بعقله وهام مع الوحش » . وانظر الحيوان ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٦ : ٢٠٩ والاشتقاق ٦٣ وجمهرة أنساب ابن حزم ١٤ . وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأنشد له ابن هشام فى السيرة شعراً يمدح فيه رسول الله ويبكى أصحاب القليب من قريش يوم بدر .

<sup>(</sup>٤) الآية ٧١ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٥) الغريض لقب له ؛ لأنه كان طرى الوجه غض الشباب . واسمه عبد الملك ، وكان من الموالى ، ونشأ خياطاً ثم أخذ الغناء بمكةعن ابن سريج وذكر أبو الفرج في الأغانى ٢ : ١٣٦ ، ١٣٦ أن الجن نهته أن يغنى لحنه الذي يقول فيه :

تشرب لون الرازق بياضه أو الزعفران خالط المسك رادعه فمكث على ذلك دهراً ، فلما أغضبه مواليه تغناه، فقتلته الجن فى ذلك .

<sup>(</sup>٦) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي ، كان سيد الخزرج وممن =

### [رجع إلى زواج الإنس بالحن]

وكلّ ما قالوا من أحاديثهم فى الخلق المركّب ، فهو أيسر من قولهم فى ولادة بلقيس<sup>(١)</sup>.

وهم يَرْوُون فى رواياتهم فى تزويج الإنسان من الجن ، حتى جعلوا قول الشاء, (<sup>۲۲</sup> :

هــذا سوى ما قالوا فى الشِّقّ <sup>(ئ)</sup> ووَاق وَاق<sup>(٥)</sup> ودُوَال باى<sup>(٦)</sup> ، وفى الناس والنسناس <sup>(٧)</sup> .

<sup>=</sup> له بلاء حسن فى الإسلام ، وكان يكتب فى الجاهلية ، ويحسن العوم والرمى . توفى بحوران لسنتين ونصف من خلافة عمر . المعارف ١٩٢ والسيرة ٢٩٨ والاشتقاق ٤٥٦ أن الجن قد رثته بشعر .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق فی ص ۴۷۱. وخبر ولادتها من جنیة فی التیجان لوهب ابن منبه ص ۱۳۵ ـ ۱۳۷.

 <sup>(</sup>٣) هو علباء بن أرقم ، كما فى حواشى الحيوان ٦ : ١٦١ حيث تخريج الرجز
 (٣) فى الأصل : « أن الدلمل » .

<sup>(</sup>٤) انظر الحيوان ١ : ١٨٩ و ٦ : ٢٠٦ و ٧ : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) زعموا أنه نتاج ما بين نبات وحيوان . الحيوان ١ : ١٨٩ . وانظر أيضاً ٧ : ١٧٨ وحياة الحيوان للدميرى في آخر الـكلام على ( السعلاة ) .

<sup>(</sup>٦) زعموا فيه كما زعموا فى سابقه . الحيوان ١ : ١٨٩ و ٧ : ١٧٨ . وفى معجم استينجاس ٣٥٥ أن « دوال پاى » يطلق على جنس هندى يزعمون أنه له أرجلا دقيقة مرنة شبيهة بالسيور ، فهو كسيح يتحين فرصة العثور على المسافرين ويلح عليهم ليحملوه .

<sup>(</sup>٧) زُعموا أن الناس مركب بين الشق والإنسان . الحيوان ١ : ١٨٩ .

# ولم يرضَ الكُمَيْت بهذا حتى قال:

# \* نِشْنَاسَهُمْ والنَّسَانِسَا() \*

فقسم الأقسام على ثلاثة : على الناس ، والنِّسْناس ، والنَّسانِس .

وتزعُم أعراب بنى مُرّة أنَّ الجِن إنما استهوَتْ سِنانَاً (٢) لتستفحله إذْ ٢٣١ و كان مُنْجباً ، وسنانُ إنَّما هام على وجهه . وقال رجل من العرب : « والله لقد كان سِنانُ أحزمَ من فَرْخ العُقاب (٢) » .

#### [البراذين والحيل]

وقال محمد بن سَلَّام الْجُمَحِيّ ، قلت ليونس بن حبيب : آلبراذين من الخيل ؟ فأنشدني :

و إِنِّى أَمْرُ وُ لِلْخَيْلِ عِنْدِى مَزِيَّةٌ عَلَى فَارِسِ البِرِّذَوْنِ أَو فَارِسِ البَغْلِ وَإِنِّى أَمْرُ وُ لِلْخَيْلِ عِنْدِى مَزِيَّةٌ عَلَى فَارِسِ البِعْلِ وَقَالُوا: إِنَمَا ذَهِبِ الشَّاعِرِ مِن اسْمِ الخَيْلِ إِلَى العِتَاقِ .

و إنما يُوصف الفرس العتيق بصفة الإنسان من بين جميع الحيوان ، يقولون : فرَس كريم ، وفرس جَواد ، وفرس رائع .

<sup>(</sup>١) وكذا أنشد هذا الجزء في الحيوان ١ : ١٧٨ .

<sup>(</sup>۲) هو سنان بن أبی حارثة المری ، والد هرم بن سنان ممدوح زهیر کما سبق فی حواثی ص ۳۶۶ . . و تجد زعم استهوائه ــ أی الذهاب به ــ فی الحیوان ۳ : ۰ ۲ و ۷ : ۲۰۹ و الأغانی ۲ : ۱۶۶ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٧: ٧٤ وأمثال الميداني ١ : ٣٠٣ . حين فسر حزم فرخ العقاب في إسهاب .

فأمَّا قولهم «كريم» و «عتيق» ، فإنَّما يريدون أن يُبْرُوه (١) من الهُجنة والإقراف ، وكيف يجعلون البرذون لاحقاً بالعتيق ، وإنْ دخل الفرسَ من أعراق البراذين شي الهجنة ؟

وفي القرآن: ﴿ وَالْجِيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْجِيرِ (٢) ﴾ حين أراد أن يعدّ في أصناف نعيه ؛ أفتراه ذكر نعمه في الحمار والبغل ، ويدَعُ نعمته في البراذين ، والبراذين أكثر من البغال ، ولعلّها أكثر من الجمير الأهلية ، التي هي للركوب ، لأن الله تعالى قال : ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَيْلِ وَالْمِيلِ وَوَلَّ وَفُرْ سَانَ الْعَجَم تَحْتَارِ فِي الْحِرْبِ البرَاذِينِ على الْعِتَاق ، لأنها أحسن مُواتَاة . والْفَحْلُ والحِصان من العِتَاق ربَّما شمَّ ربح الحِجْرِ في جيش الأعداء ، فتقحَّم والفحل والحِصان من العِتَاق ربَّما شمَّ ربح الجَجْرِ في جيش الأعداء ، فتقحَّم والْمُسافِلَة (٤) ، وإنما أرادوا بذلك كلّة أن يكون دُربة للحرب وتمريناً وتأسيسًا . والمشاولة (٤) ، وإنما أرادوا بذلك كلّة أن يكون دُربة للحرب وتمريناً وتأسيسًا . وأكثر الحمير والبغال تُتَخذ لغير الركوب ، وليس في البراذين طحّانات فأكثر الحمير والبغال تُتَخذ لغير الركوب ، وليس في البراذين طحّانات دُر ماهو أعظم في المنفعة ، وأظهر في النّعمة ، مع الجال والوطاءة (٥) إلى ذكر ماهو أعظم في المنفعة ، وأظهر في النّعمة ، مع الجال والوطاءة (٥) إلى ذكر مالايُدَانيه ؟

<sup>(</sup>١) أى يبرئوه ، يقال أبرأه من العيب إبراء وبرأه تبريئاً ، أى خلصه ونزهه .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) جمع طبطاب ، وهو مضرب الكرة . انظر ما سبق في ١ : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) المشاولة : المطاعنة بالرماح . وانظر ما سبق فى ١ : ٢٠ .

<sup>(</sup>o) الوطاءة : اللين والسمهولة . وفى الأصل : « الوطا » . وانظر ما سبق فى ص ٢٢٠ ، ٢٣٦ .

## [ ركوب البغال واختيارها للحرب ]

قال : وتم المهجِّن شأنَ البغل ويُخبِرِ<sup>(1)</sup> عن إبطائه عند الحاجة إلى سُرعته ، أنَّ القائد الشُّجاع ، والرئيس الُطاع ، إذا أراد أن بُعْلم أصحابَه أنه ٢٣١ ظ لا يفِرُ ، حتى يفتحَ اللهُ عليه أو بُغْلَق ل ، ركب بغلاً . ولذلك قال الشاعر : إذَا رَكِبَ الْأَسُوارُ بَغْلاً و بَغْلَق لَدَى الحرْبِ والهَيْجَاء قَدْ شُبَّ نَارُهَا (1) فَذَاكَ دليل لا يُحيِلُ ، وعَزْمَة م على الصَّبْرِ حتَّى يُسْتَبانَ بِشَارُهَا (1) فذاك دليل لا يُحيلُ ، وعَزْمَة و بالصّبر يَبْدُو عَقْبُهَا وعِيَارُهَا (1) وذُو الصَّبْرِ أَوْلاَهُمْ بِكُلِّ سَلاَمَة وبالصّبر يَبْدُو عَقْبُها وعِيَارُهَا (1) ومُن الله عنه ، لخالد بن الوليد : « احْرِ صْ فَلَى الموت تُوهب لك الحياة » .

يقول: إذا صَبَرَتم ولم تفرّوا، هزمتُم العدُوّ، فصار صبركم سببًا لحياتكم. وحدَّ ثنى نَهمِيك بن أحمد بن نَهميك ، كاتبُ عبد الله بن طاهر، قال: اقتتل أصحاب الأمير عبد الله بن طاهر، وأصحاب نَصْر بن شَبَث يومًا على باب كيسوم (٥)، ونصرٌ في آخرِ القوم جالسٌ على مصلًى، محتبٍ بحائل سيفه،

<sup>(</sup>١) في ط : « ويحيد »، خلافا لما أثبت واضحا من الأصل .

<sup>(</sup>۲) الأسوار ، بضم الهمزة وكسرها : الجيدالرمى بالسهام ، والجيد الثبات على ظهر الفرس ، وأصله قائد الفُرس .

<sup>(</sup>٣) لا غيل : لايشتبه ويشكل والبشار : المباشرة ؛ باشرالأمر : حضره بنفسه .

<sup>(</sup>٤) العيار : مصدر عار الفرس يعير : ذهب كأنه منفلت عن صاحبه .

<sup>(</sup>٥) كيسوم: قرية من أعمال سميساط، فيها حصن كبير على تلعة ، كان دلك الحصن لنصر بن شبث تحصن فيهمن المأمون حتى ظفر به عبدالله بن طاهر فأخرجه. انظر معجم البلدان ، وكان إخراجه من الحصن سنة ٢٠٩ بعد حرب دامت خمس سنوات. الطبرى وابن الأثير في حوادث سنة ٢٠٩ واليعقوبي ٣ : ١٨٣ . وفي ط: «كيوم » خلافالما في الأصل.

وبين يديه بغل مُشرَج مجلل ، والله ما أدرى أكان الجلّ تحت اللّبد ، أم كان فوق السَّرج ، وشدّ عُزَيز على أصحاب نصر شَدَّةً كَشَفَتْهم (١) ، حتى جاوزوا مكان نصر ، وصار عُزيز بحذاء نصر ، ونصر جالس ؛ فلما رأى ذلك وثب وَثبةً فإذا هو على ظهر البغل ، وقال : مكانك يا عزيز ! أتبلغ إلى موضعى ، وتطأ حريمى ؟! ثم شدّ نحوه على بغله ، وعُزيز على برذون ، فعزف — والله — عزيز عنه ، وعزيز يومئذ فارس العَسْكر غير مُدافع .

#### [ نقد تشبيه البغل بالكلب ]

وأنشدوا في البغل :

أَرَدْتَ مَدِيحَ البَغْلِ بَاشَيْخَ مَذْحِج فَجِئْتَ بِشَيْء صَيَّرَ البَغلَ كَالْكُلْبِ وَحَشْبُكَ لُونَا اللهُ اللَّهُ وَقَدَّ ثَمَّنُوا شَرَوَاهُ شَأْوًا مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُ لُونَا اللَّهُ وَقَدَّ ثَمَّنُوا شَرَوَاهُ شَأْوًا مِنَ اللَّهُ وَالْمَا لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

لأن فى الحديث : إِنَّ دِيَة الكلب زَبِيلٌ من تُراب ، حَقَّ على القاتل أن يفعله ، وحَقَّ على صاحب الكلب أن يَقْبَله (٢٠) .

تم الكتاب بعون الله تعالى ومنّه يتلوه كتاب الحنين إلى الأوطان ، والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وسلامُه .

<sup>(</sup>١) ط : « نسفتهم » ، خلافا لما هو واضع فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) الدقة : الحسة والحقارة . والسكلمة واضحة فى الأصل ، ووردت فى ط : « وذمة » . وشروى الشىء : مثله . والشأو : زبيل من تراب يخرج من البئر .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في الحيوان ١ : ٣٩٣ مطولاً مع تفسير الجاحظ له . وهو من حديث عبد الله بن عمر .

الميالة رسيالة الخينين إلى الأوطان

# بسيسه التيدالرحمز الزحيم

وهذا هو الكتاب السابع عشر من مجموعة رسائل الجاحظ ، وعنوانه :

# « رسالة فى الحنين إلى الأوطان »

وقد ذكره بروكلان فى كتابه ۳: ۱۱٦ ليسرد مخطوطاته ومطبوعاته ، وهى نسخة داماد إبراهيم ۷۶۹ : ۱۷ ونسخة الموصل ۱۳۳ ، ۳۳۳ ، ۲۹۰ : ۱۵ .

ولم تبق من محطوطات هذا الكتاب إلا محطوطة داماد إبراهيم ، وأما نسخة الموصل وهى التى كانت محفوظة فى مكتبة أمين الجليلى فقد فقدت فلم يعرف مصيرها ، كما ذكر الدكتور داود الجلبي مؤلف كتاب محطوطات الموصل(١) .

ولم أجدلهذه الرسالة ذكراً في مرجع من المراجع القديمة ، ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثين ، ومنهم الأستاذ حسن السندوبي في كتابه (أدب الجاحظ ص ١٥٣) أن يزعم أنه ليس للجاحظ . وقد ساق الأستاذ السندوبي هذه الرسالة في ثبت الكتب التي نسبت للجاحظ وليست له ، وقال : من قرأ هذا وقرنه بشيء من كتب الجاحظ أو وازن بينه وبين طريقته في التأليف ، لا يشك مطلقا في أن الجاحظ منه براء ، أو وازن بينه وبين طريقته في التأليف ، لا يشك مطلقا في أن الجاحظ منه براء ، وأنه من تلفيق الوراقين الذين يجمعون شتى العبارات إلى بعضها في كتاب ، م ينسبونه إلى مؤلف مشهور ليلتي الرواج عند الناس . ومن العجب أن الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله وهو الذي وقف على طبعه يخدع به ، ولا يفطن إلى أن نسبته إلى الجاحظ كذب وافتراء » .

وقال بروكلان فى كتابه ٣ : ١٢٨ : « أما اتهام السندوبي فى الرسائل ١٥٣ لكتاب الحنين إلى الأوطان بأنه منحول للجاحظ فهذا أمر يعسر القطع به » .

وفى الحق أن هذا الكتاب لا يحمل ممة من السمات التى توحى بأن الكتاب ليس من صنع الجاحظ ، فهو جار على طريقته فى التأليف ونهجه ، فإنه اختيارات

 <sup>(</sup>۱) انظر مقدمة مجموع رسائل الجاحظ نشعر پاول کراوس والدکتور محمد طه الحاجری
 ص (و).

محتلفة تتعلق بموضوع الحنين إلى الأوطان . يربط الجاحظ بينها ويبوبها ذلك التبويب الساذج الذى عهدناه من الجاحظ . وأسلوبه التعبيرى لا يجافى ما عهدناه أيضاً من بيانه . ومقدمة الكتاب آية على ذلك .

كما أنه ليس فى نصوص الكتاب ، ولا فى رجاله ، ولا فى حوادثه ما يجاوز زمنه زمان الجاحظ .

ونلنى كذلك كثيراً من النصوص المشتركة بين الكتاب وبين سائر كتب الجاحظ. وتلك سمة نعرفها من سمات تأليفه (١).

وهو كذلك يذكر أقوال الفرس ، وكلام الحكياء والفلاسفة ونوادر الأعراب وأهل البادية فما يعن من مناسبة . وقد جرى على هذا النمط فى سائر كتبه .

أما ما وردً في ص ٢٣٧ و \_ ٢٣٧ ظ من قوله : « وقال أبو عثمان . . . » فله نظير في كتبه .

فنى الحيوان ٧: ١٦٨ : « قال أبو عثمان : وبما أكتب لك من الأخبار العجيبة » . وفي ٧ : ١٨٨ : « قال أبو عثمان : وقد رأيت أنا في عين الفيل من صحة الفهم والتأمل إذا نظر بها » . وفي ٧ : ٢٠٨ : « وقال أبو عثمان : ويوصف جلد الجاموس بالقوة » .

وفى الجزء الأول من هذه الرسائل ص ۲٦٧ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ وكذا فى الجزء الثانى منها ص ١٩٩ نصوص مصدرة بعبارة «قال أبو عثمان» .

وليس هذا يبدع فى كتب الرعيل الأول من علماء العرب وأدبائهم، فعلى ذلك كله تنتغى الريبة فى أن يكون هذا الكتاب منحولاً ، بل هو جاحظى جاحظى .

وأما بعد فإن لهذا الكتاب أصلين ها :

١ – الأصل الأول نسخة داماد ، وهى المعبر عنها بالأصل .

٢ ـــ الأصل الثانى النسخة التيمورية ، وهى فى الحزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب برقم ( ٣٥١ أدب مجاميع ) وهى مجموعة تشتمل على :

١ \_ كتاب المهج للثعالبي ص ٢ \_ ٣٤ .

٢ - التشابه للثعالي ص ٤٤ - ٨٥٠

<sup>(</sup>١) انظر على وجه المثال ماورد فى كتاب مناقب الترك ص ٦٤ ــ ٦٥ من الجزء الأول من الرسائل، مما يتعلق بذكر الحنين إلى الأوطان ، وما سبرد فى حواشى هذا الكتاب .

- ٣ ـــ رسالة في الحنين إلى الأوطان ص ٥٥ ـــ ٧٠ .
- ٤ الوشى المرقوم في حل المنظوم لابن الأثير ٧٧ ١٧٩ .
- ٥ -- الطرائف واللطائف للثعالبي ، وضم إليه المقدسي كتاب اليواقيت . ص
   ١٨٠ -- ١٨٠ .
  - ٣ مرآة المروءات للثعالي ٢٢٢ ٣٤٨ .

والمجموعة بخط أمين العمرى سنة ١١٧١ وفيها نصوص على المقابلة على الأصول التي نقل عنها .

فمن نتاج هاتين النسختين ، والقابلة على النسخة المطبوعة التي نشرها الشيخ طاهر الجزائرى بمطبعة المنار سنة ١٣٣٣ عن نسخة التيمورية . وهى فى ٣٨ صفحة رجع فى تصحيحها كما يقول إلى «كثير من أمهات كتب الأدب فصحت بقدر الإمكان » صنعت نسختي هذه .

وأحب أن أذكر أن الشيخ الجزائرى مع فضله الظاهر فى تصحيح النسخة لم يتبع النهج العلمى للنشر ؛ إذ تراه قد بدل كثيراً من النصوص دون الإشارة إلى مافى أصله المخطوط ، كما يتضح من المقارنة التي أجريتها فى نشرتى هذه .

وقد أشرت إلى نشرته بالرمز ( ط ) .

إنّ لكلّ شيء من العلم ، ونوع من الحكمة ، وصنفٍ من الأدب ، سببًا يدعو إلى تأليف ما كان فيه مشتّتًا ، ومعنًى يحدو على جمع ما كان منه متفرقًا (١) . ومتى أغفل حَملةُ الأدب وأهل المعرفة تمييز الأخبار واستنباط الآثار ، وضمّ كلّ جوهر نفيسٍ إلى شكله ، وتأليف كلّ نادر من الحكمة إلى مثله — بطَلت الحكمةُ وضاع العلم ، وأميت الأدبُ ، ودَرسَ مستور كُلّ نادر .

ولولا تقييد العلماء خواطرهم على الدهر ، ونقرهم آثار الأوائل فى الصَّخر ، لبطَل أولُ العلم وضاع آخِره . ولذلك قيل : « لا يزالُ الناس بخيرٍ ما بقى الأولُ يتعلمُ منه الآخِر » .

وإن السبب الذي بعث (٢) على جمع نتف من أخبار العرب في حنينها إلى أوطانها، وشوقها إلى تُربها وبلدانها، ووصفها في أشعارها توقّد النار في أكبادها، أنّي فاوضت بعض من انتقل من الملوك [في (٣)] ذكر الدّيار، والنّزاع إلى الأوطان، فسمعته يذكر أنه اغترب من بلده (١) إلى آخر أمهدَ من وطنه، وأعمر مِن مكانه، وأخصبَ من جَنابه. ولم يزلْ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «جمعهم » ، صوابه فى التيمورية وط . وكلة « منه » ثابتة فى الأصل . فقط .

<sup>(</sup>٢) الذي بعث ، ساقطة من ط والتيمورية .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل ، وإثباتها عن التيمورية . وفاوض لاتتعدى إلى اثنين .

<sup>(</sup>٤) ط والتيمورية : « من بلد » .

عظمَ الشأن جليلَ السُّلطان ، تدين له من عشائر العرب ساداتُها وفتيانها ، ومن شعوب العجم أُنجادها وشُجعانها ، يقود الجيوش ويَسُوس الحروب، وليس ببابه إلا راغبُ إليه ، أو راهبُ منه ؛ فكان إذا ذكر التَّر بة والوطنَ حنَّ إليه حنينَ الإبل إلى أعطانها ، وكان كما قال الشاعر :

إذا ما ذكرتُ النَّغر فاضت مدامعي وأضحى فؤادى نُهبةً للهَماهم (١) حنينًا إلى أرضِ بها اخضرَ شاربي وخُلَّت بها عنِّي عُقودُ التمـــائم وألطفُ قوم بالفتي أهلُ أرضه وأرعاهمُ للمرء حتَّ التقـــادم وكما قال الآخر (٢):

يَقَرُ بعيني أن أرى مَنْ مكانه ذُرى عَقِدات الأبرق المتقاود (٦٠) وأن أردَ الماء الذي شربتْ به سُليمي وقدمل السُّري كُلُّ واخد ( ) ۲۳۳ و وأُلصق أحشـــائى بيرد ترابهــا وإن كان مخلوطاً بُسُمِّ الأساود<sup>ِ (٥)</sup>

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوى للبيهتي ١ : ٤٩١ . والهمهمة : السكلام الحني ، والمراذ الهو احس.

<sup>(</sup>٢) هو نبهان بن عكى العبشمي ، كما في الـكامل ٣١ واللآلي ٢٣٦ وزهر الآداب ٩٤٠ نقلا عن المبرد. وعزيت النسبة في زهر الآداب أيضا إلى حليمة الخضرية في رواية الزبير بن بكار . وانظر أمالي القالي ١ : ٣٣ وعيون الأخبار · 184 : 8

<sup>(</sup>٣)العقديفتح فكسر: المتراكم من الرمل، واحدته عقدة. والمتقاود: المستطيل على وجه الأرض ، يقال قاد ، وانقاد ، وتقاود ، أي استطال .

<sup>(</sup>٤) الواخد ، بالخاء المعجمة ، عنى به من وخدبه بعيره ،أىأسرع ووسع الخطو. وفى الكامل: «كل واجد » بالجم .

<sup>(</sup>٥)كذا في الأصل والتيمورية ، فالضمير في « ترابها » عائد إلى العقدات . وفي سائر المراجع : « ببرد ترابه » ، بعود الضمير إلى الماء .

فقلت: لئن قلت ذلك لقد قالت العجم: من علامة الرُّشد أن تكون النفسُ إلى مَولدِها مشتاقة، وإلى مَسقطرأسها تَوَّاقة (١)

وقالت الهند : حُرِمة بلدِلتُ عليك مِثل حرمة أبويك (٢) ؛ لأنّ غذاءك منها ، وغذاءها منه (٦) .

وقال آخر : احفظ بلداً رشَّحك غِذاؤه (1) ، وارعَ حَمَّى أَكَنَكُ فِناؤه (1) . وأُولَى البُلدان بصبابتك إليه بلد وضعت ماءه ، وطعمت غذاء ه . وكان يقال : أرض الرجُل ظِئره ، وداره مَهده (1) . والغريب النائى عن بلده ، المتنجِّى عن أهله ، كالشَّور الناد عن وطنه (٧) ، الذى هو لكلِّر رام قَنيصة .

<sup>(</sup>١) وكذا في محاضر ات الراغب ٢ : ٢٧٦ . وفى المحاسن والمساوى ١ : ٩٦. « « إلى أوطانها مشتاقة . وإلى مولدها تواقة » .

<sup>(</sup>٢) ط فقط: «كعرمة » .

<sup>(</sup>٣) ط: « لأن غداك منهما وأنت جنين » وكلة « وأنت جنين » لم ترد فى أصل أو مرجع . انظر ديوان المعانى ٢ : ١٨٨ . وفى الأصل والتيمورية وديوان المعانى : « وغذاءهما منك » ، والوجه ما أثبت من ط .

<sup>(</sup>٤) الترشيح : التربية والتقوية . فىالأصل والتيمورية : « أرشحك»، والوجه ما أثبت من محاضرات الراغب ٢ : ٢٧٦ .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل: « أكدك » وفى هامشه: « ظ: أكنك » أى الظاهر أن صوابه « أكنك » . وفى التيمورية : « أكداك » ، وما أثبت مطابقاً لما فى ط ومحاضرات الراغب هو الصواب .

<sup>(</sup>٦) ديوان العابي ٢ : ١٨٨

 <sup>(</sup>٧) ند يند ندودا : شرد وذهب على وجهه . التيمورية « الناذ » ، صـــوابه في الأصل وط .

<sup>(</sup> ٢٠ ـ رسائل الجاحظ ـ ٢ )

وقال آخر: الكريم يحنُّ إلى جَنابه ، كما يحنُّ الأَسَد إلى غابه (١).

وقال آخر: الجالى عن مسقط رأسه ومحلِّ رضاعِه ،كالعَير الناشط عن بلده (۲) ، الذى هو لكل سبع ِقَنيصة ، ولكلّ رامٍ دريئة .

وقال آخر : تُربة الصبا تَغرس في القلب حُرمة وحلاوة ، كما تغرس الولادةُ في القلب رقَّةً وحفاوة .

وقال آخر : أحقُّ البُلدان بنزاعكَ إليه بلدُّ أمصَّكَ حَلَبَ رَضاعه .

وقال آخر : إذا كان الطائر بحنُّ إلى أوكاره ، قالإنسانُ أحقُّ بالحنين إلى أوطانه .

وقالت الحكماء (٢): الحنين من رقة القلب، ورقة القلب من الرّعاية، والرّعاية من الرّعاية من كرم المحتد.

وقال آخر : ميلك إلى مولدك<sup>(١)</sup> من كرم مَحتدك .

وقال آخر: عُسرك في دارك أعز ُ لك من يُسرك في غربتك (٥٠).

<sup>(</sup>١) كلة « الأسد » ساقطة من الأصل والنيمورية ، وإثبانها من زهر الآداب وط .

<sup>(</sup>۲) الناشط: الثور الوحثى يخرج من بلد إلى بلد ، ومن أرض إلى أرض . وفى المحاسن للبيهتى ١: ٩٠٠: «الناشز» ولا وجه له . وانظر سائر الرواية فيه ٠ (٣) انظر دنوان المعانى ٢: ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) فى محاضرات الراغب ٢ : ٢٧٦ : « ميلك إلى بلدك » .

<sup>(</sup>ه) فى المحاسن والمساوى ١: ٠٩٠: « عسرك فى بلدك خير من يسرك فى غربتك » .

### وأنشد :

لقربُ الدار فى الإقتسار خيرُ من العيش الموسَّع فى اغترابِ (١) وقال آخر: الغريب (٢) كالغَرْس الذى زايل أرضه ، وفقد شِربَه ، فهو ذاو لا يثمر ، وذابلُ لا ينضُر (٢) .

وقال بعض الفلاسفة : فطرة الرجل معجونة كيبِّ الوطن (١) .

ولذلك قال ُبقراط: يُدَاوَى كُلُّ عليلٍ بعقاقير أرضه ؛ فإنَّ الطبيعةَ تَتَطَلَّع (٥) لهوائها ، وتنز ع إلى غذائها (١).

وقال أفلاطون: غذاء الطبيعة من أنجع أدويتها(٧).

وقال جالينُوس: يتروّح العليل بنسيم أرضه ، كما تنبت الحبة ببَلِّ القَطْر (^).

والقول في حبِّ الناس الوطن وافتخارهم بالمحالِّ قد سبق ، فوجدنا الناسَ بأوطانهم أقنعَ منهم بأرزاقهم (٩) .

۲۳۳ ظ

<sup>(</sup>١) ديوان المعانى ٢ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) فى المحاسن المساوى : « الغريب عن وطنه ومحل رضاعه » .

 <sup>(</sup>٣) هذا الوجه من المحاسن والمساوى . وفى الأصل والتيمورية : « وذليل
 لا ينصر » . (٤) المحاضرات ٢ :٢٧٩ .

<sup>(</sup>ه)كذا فى الأصل والتيمورية ، أى تتطلع بحذف إحدى التاءين . وفى ديوان المعانى : « تتطلع » ، مع نسبة القول إلى أفلاطون .

<sup>(</sup>٦) فى المحاسن : « فإن الطبيعة تنزع إلى غدائمها » فقط .

<sup>(</sup>٧) ديوان المعانى ٢ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٨) ديوان المعانى : « يبل المطر إذا أصاب الأرض » . وفى المحاسن : « كما تتروح الأرض الجدبة ببلل القطر » .

<sup>(</sup>٩) فى الحيوان ٣ : ٢٢٧ وكذا رسائل الجاحظ ٢ : ٩٤ : «قال ابن الزبير : ليس الناس بشىء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم » .

ولذلك قال ابن الزُّبير : « لو قَنَع الناس بأرزاقهم قناعتَهم بأوطانهم ما اشتكى عبدُ الرِّزق (۱) » .

وترى الأعرابَ تحنُّ إلى البلد الجدْب، والمحلِّ القفر، والحجَر الصَّلد، وتستوخِم الرِّيف، حتَّى قال بعضُهم:

أَتَجلِينَ فَى الجَالَينَ أَم تَتَصَـبَّرَى عَلَى ضَيقَ عَيْشٍ وَالْكُرِيمُ صَبُورُ (٢) فَبَالِينَ أَم تَتَصَـبَّرَى وَمُومٌ وَطَاعُونٌ وَكُلُّ شُرُورِ (٣) فَبَالِيصِر بُرُغُوثٌ وحُمّْيةٌ ومُومٌ وطاعُونٌ وكُلُّ شُرورِ (٣) وبالبيد جوعٌ لا يزالُ كَأْنَّه رُكامٌ بأطراف الإكام يَمَـورُ وبالبيد جوعٌ لا يزالُ كَأْنَّه رُكامٌ بأطراف الإكام يَمَـورُ وبالبيد وترى الحضريَّ يُولد بأرض وباء ومُوتان (١) وقلَّة خِصْب ، فإذا وقم

وترى الحضَرَى يُولد بأرضِ وباء ومُوتان (٢) وقلّة خِصْب ، فإذا وقع ببلادٍ أريفَ من بلاده ، وجَنابٍ أخصبَ من جَنابه ، واستفاد غنّى ، حَنَّ إلى وطنه ومستقرَّه .

ولو جمعنا أخبارَ العرب وأشعارَها في هذا المعنى لطال اقتصاصُه ، ولكن توخَّينا تدوينَ أحسنِ ما سَنَح من أخبارهم وأشعارهم ، وبالله التوفيق .

ومما يؤكُّد ما قلنا في حبِّ الأوْطان قولُ الله عزَّ وجلَّ حين ذكر الدِّيار

<sup>(</sup>١) محاضرات الراغب : « قنوعهم بأوطانهم لما شكا عبد رزقه » .

<sup>(</sup>٢) أراد: أم تتصبرين ، فحذف النون لغير جازم كما أنشدوا من قوله :

أبيت أسرى وتبيتى تدلكى وجهك بالعنبر والمسك الذكى الحصائص ١: ٣٨٨ والحزانة ٣: ٥٢٥ . وانظر الحماسة بشمرح المرزوقى ٤٠٧، ٢٩٤

<sup>(</sup>٣) فى البيت إقواء. والموم : الجدرى السكثير المتراكب.

<sup>(</sup>٤) الموتان ، بالضم : الموت الكثير الوقوع .

يُخْبر عن مَوَاقعها من قلوب عباده (١) فقال: ﴿ ولو أَنَّا كَتَبْنَا علمهم أَن اقْتُلوا أَنْفُسَكُمْ أو اخْرُجُوا من دِيار كُمْ ما فَعَلُوه إلاَّ قَليلٌ مِنْهِم (٢) ﴾ ، فسوَّى بين قتل أنفسهم وبين الخروج ِ من ديارهم . وقال تعـالى : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَا نَقَاتَلَ في سَبِيلِ اللهِ وقد أُخر جنا من ديارنا وأبنائنا<sup>(٣)</sup> ﴾ .

وقال عمر رضى الله عنه : « عَمَّر الله البُلدانَ بحبِّ الأوطان (١٠) » . وكان يقال: لولا حبُّ الناس الأوطانَ لخسرت البُلدان.

وقال عبد الحميد الكاتب، وذكر الدُّنيا: «نفَتنا عن الأوطان، وقطعتنا عن الإخوان ».

وقالت الحكاء: أكرم الخيـل أجزَعُها من السُّوط (٥)، وأكس الصِّبيان أَبغضُهم للـكُتَّاب (٦) ، وأكرم الصَّفايا أشدُّها ولَها إلى أولادها ، وأ كرم الإبل أشدُّها حنيناً إلى أوطانها ، وأكرم المهارَّة<sup>(٧)</sup> أشدُّها ملازمةً لأُمُّها ، وخير الناس آ لَفُهُم للناس .

> . وقال آخر (٨) : من أمارات العاقل برُّه لإخوانه ، وحنينه لأوطانه ، ومداراته لأهل زمانه .

ع ۲۲ و

<sup>(</sup>١) انظر نحو هذا والاستشهاد بالآيتين السكريمتين في البيان ٣ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٦ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآبة ٢٤٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) هذا ما في الحيوان ٣ : ٣٢٧ بدوت نسبة القول إلى عمر . وفي الأصل والتيمورية : « لحب الأوطان » . وفي المحاسن : «بحب الأوطان عمرت البلدان».

<sup>(</sup>٥) ديوان المعانى ٢ : ١٨٧ : « أشدها خوفا من السوط » .

<sup>(</sup>٦) ديوان المعانى : « للمكنب » . والعبارة بعده تخالف ما هنا .

<sup>(</sup>٧) المهار والمهارة ، بكسر الميم فيهما : جمع مهر ، بالضم ، وهو ولد الفرس والرمكة وتحوها .

<sup>(</sup>۸) دنوان المعانى : « وقال بزرجمهر » .

واعتلَّ أعرابيُّ في أرض غربة ، فقيل له : ما تشتهي ؟ فقال : حِسْل فلاة ، وحَسْو قِلات<sup>(۱)</sup> .

وسئل آخر فقال : كَعْضًا رويًّا (٣) ، وضَّبًا مشويًّا .

وسئل آخر فقال : ضبًّا عنينًا أعور .

وقالت العرب: حماك أحَمَى لك ، وأهلك أحنَى بك .

وقيل: الغُربة كُربة، والقلّة ذلة (٣). وقال:

لا ترغبوا إخوتى فى غربة أبدًا إِنَّ الغريب ذليلٌ حيثًا كانا وقال آخر:

وقال آخر : لا تنهض من وكرك فتنقُصَـك الغُرْبة (١) ، وتَضِيمَك الوَحدة (٥) .

وقال آحر : لا تجفُ أَرضًا بها قوا ِبلُك ، ولا تشكُ بلدًا فيه قبائلك (٦٠) .

<sup>(</sup>١) الحسل ، بالكسر : ولد الضب . والقلات : جمع قلت ، وهي نقرة في الحبل تمسك الماء . وفي محاضرات الراغب : « قلاة » تحريف .

<sup>(</sup>٢) المحض : اللبن الخالص لم بخالطه ماء ، حلوا كان أو حامضا . وفى الأصل والتيمورية : « مخضا » ، تصحيف صوابه فى المحاسن ١ : ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في المحاسن ١ : ٤٩٠ : « الغربة ذلة ، والذلة قلة » .

<sup>(</sup>٤) كذا في المحاسن . وفي الأصل والتبمورية : « فتمقصك » فقط .

<sup>(</sup>o) كذا في المحاسن . وفي الأصل والتيمورية : « الواحدة » .

<sup>(</sup>٦) ديوان المعانى ٢ : ١٨٧ : « لا تشك بلدا فيه قبائلك ، ولا تجف أرضا فيه فوابلك » . وفي محاضرات الراغب ٣ : ٣٧٦ : « لا تجف بلدا فيه قوابلك ، وأرضا تبنكها قبائلك». وتبنك بالمكان : أقام به .

وقال أصحاب القِيافة في الاسترواح: إذا أحسَّت النفس بمولدها<sup>(١)</sup> تفتَّحتُ مَسامُّها فعرفَتِ النَّسيم .

وقال آخر : يحنُّ اللبيبُ إلى وطنه ، كما يحنُّ النَّجيبُ إلى عَطَنه (٢) .

وقال :كَمَا أَنَّ لِحَاضَلتك حقَّ لبنها ،كذلك لأرضك حرمة وطنها .

وذكر أعرابي للدة فقال: رملة كنتُ جَنينَ رُكامها، ورضيعَ غمامها، فحضنتني أحشاؤها، وأرضعتني أحساؤها (٢).

وشبَّهت الحكاء الغريبَ (١) باليتيم الَّاطيم الذي تَكلِّل أَبَويه ، فلا أُمَّ ترأمه ، ولا أب يَحدِب عليه .

وقالت أعرابية : إذا كنت في غير أهلك فلا تنسَ نصيبك من الذلّ ( $^{(a)}$  .

لَعَمرِي لَرَهُ الْمُرْءَ خَيْرٌ بَقَيَّةً عليه وإن عَالَوْ ا بِهُ كُلَّ مُركِبِ (٧)

(١) المراد بالمولد هنا موضع الولادة .

- (٢) النجيب من الإبل: السكريم العتيق. وانظر ديوان العانى ٢: ١٩٠ وزهر الآداب ٦٨٦.
- (٣) الأحساء : جمع حسى بالكسر ، وهو سهل من الأرض يستنفع فيه الماء .
  - (٤) وكذا في المحاسن ١ : ٤٩٠ . وفي التيمورية : « الغربة » ، تحريف .
    - (٥) ديوان العاني ٢ : ١٨٩ .
- (٦) هو خالد بن نضلة ، كما فى الحيوان ٣ : ١٠٣ والبيان ٣ : ٢٥٠ . والشعر فى الحماسة بشرح المرزوقي ٣٥٨ بدون نسبة .
- (٧) أى أركبوه المراكب الصعبة المكروهة . وبين البيت وتاليه فى الحيوان والحماسة :

من الجانب الأقصى وإن كان ذا ندى كثير ولا ينبيك مثل المجرب

٤٣٢ ظ

إذا كنت في قومٍ عِدًى لست منهم فكُلْ ماعُلفت من خبيثٍ وطيّب وفي المثل : «أوضَحُ من مرآة الغريبة (۱) » . وذلك أن المرأة إذا كانت هديبًا في غير أهلها (۲) ، تتفقّد من وجهها وهيئتها ما لا تتفقّده وهي في قومها وأقاربها ، فتكون مرآتُها مجلوَّةً تتعهّد بها أمرَ نفسها . وقال ذو الرمة : لهما أُذن حشر وذفرى أسيلة وخد كرآة الغريبة أسجَح (۱) لهما أذن حشر وذفرى أسيلة وخد كرآة الغريبة أسجَح (۱) وكانت العرب إذا غزت وسافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرًا تستنشقه (۱) عند نز لة أو زكام أوصداع . وأنشد لبعض بني ضبّة : وغراً تستنشقه (۱) عند نز لة أو زكام أوصداع . وأنشد لبعض بني ضبّة : في من المنشأ النائي لحب المراود (۱) وقل آخر : أرض الرّجل أوضح سبه ، وأهله أحضر نشبه .

(١) مجمع الأمثال ٢: ٣٠٤.

شيء ظلَّه ؟ قال : وهل العيش إلا ذاك ، يَمشي أُحُدنا ميلاً فيرفَعنُ

<sup>(</sup>٢) الهدى : العروس تهدى إلى زوجها .

<sup>(</sup>۳) دیوان ذی الرمة ۸۸ والسکامل ه واللسان والمقاییس ( سجح ) . والأسجح : الحسن المعتدل . التیموریة : « أسمح » ، تحریف . والبیت فی صفة ناقة . و بروی : « و خد » .

<sup>(</sup>٤) محاضرات الراغب ٢ : ٣٧٦ : « فتنشقه » .

<sup>(</sup>o) ط فقط : « بعفة زاد في بطون » .

<sup>(</sup>٦) ط فقط:

ولا بد فى أسفارنا من قبيصة من الترب نسقاها لحب المواله. (٧) ديوان المعانى ٢ : ١٨٩ والمحاسن ١ : ٤٨٩ .

عَرَقًا (١) ، ثم ينصِب عصاه ويلقى عليها كساءه ، ويجلس فى فيئه يكتال الرِّبح (٢) ، فكأنَّه فى إيوان كسرى !

وقيل لأعرابي : ما أصبركم على البدو ؟ (٢) قال : كيف لا يصبر من وطاؤه الأرض ، وغطاؤه السماء ، وطعامه الشّمس ، وشرابه الربح ! والله لقد خرجنا في إثر قوم قد تقدّمونا بمراحل ونحن حُفاة ، والشّمس في قُلّة السماء ، حيث انتعل كلّ شيء ظلّه ، وأنّهم لأسوأ حالاً منّا ، إنّ مهادهم للعَفَر ، وإنّ وسادهم للحَجَر ، وإنّ شعارهم للهواء ، وإنّ وسادهم للحَجَر ، وإنّ شعارهم للهواء ، وإنّ وارهم للحَوَاء (١) .

وحد ثنى التوزِيُّ عن رجلٍ من عُرينة قال : حد ثنى رجل من بنى هاشم قال : عد ثنى رجل من بنى أسد : مِن أَينَ أقبلت ؟ قال : من هذه البادية . قلت : وأين تسكنُ منها ؟ قال : مَساقط الحَمَى حَمَى ضرِية (٢) ، بها لَعمر الله ما نُريد بدَلاً ، ولا نبغى عنها حِوَلًا (٧) ، أمّا الفَلَوَات ،

<sup>(</sup>١) زاد فى المحاسن : «كأنه الجمان » .

<sup>(</sup>۲) المحاسن : « وتقبل عليه الرياح من كل جانب » .

<sup>(</sup>٣) التيمورية : « البرد » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) الخواء : الهواء بين السماء والأرض .

<sup>(</sup>٥) التوزى ، بتشديد الواو : نسبة إلى توز ، ويقال فيهـــا أيضاً توج ، بلدة بفارس . وهو أبو مجد عبد الله بن مجد بن هارون ، تلميذ أبى عبيدة والأصمعى . توفى سنة ٣٣٣ . بغية الوعاة وإنباه الرواة ٢ : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٦) حمى ضرية : قرية في طريق مكة من البصرة .

<sup>(</sup>٧) فى معجم البلدان (ضرية) : « بأرض لعمر الله ما تريد بهـــــا بدلا عنها ولا حولا » .

فلا يَملَوْ لم ماؤها (۱) ، ولا يَحمَى ترابُها ، ولا يُمعِرُ جنابها (۲) ، ليس فيها أذًى ولا قَذَى ، ولا أنين ولا مُحمَّى (۱) ؛ فنحنُ بأرفه عيشٍ وأرفغ نعمة (۱) ! قلت : فما طعامُ مَ فيها ؟ قال : بخ بخ اعيشُنا والله عيش تعلَل جادبه (۱) ، وطعامُنا أطيب طعامٍ وأهنؤه : الهَبيد (۲) والضّباب تعلَل جادبه والقنافذ والحيَّات ، وربَّما والله أكلنا القَدّ (۷) ، واشتوينا واليرابيع ، والقنافذ والحيَّات ، وربَّما والله أكلنا القَدّ (۷) ، واشتوينا الجُلد ، فلا نعلم أحد أخصبَ منّا عيشًا ، فالحمدُ لله على ما بَسَط من السَّعة ، ورزق من الدَّعة ، أو ما سمعت قول قائلنا \_ وكان والله عالمًا بلذيذ العيش : إذا ما أَصَبنا كلَّ يومٍ مُذيقةً وخسَ تُميراتٍ صفار كنائز (۸) إذا ما أَصَبنا كلَّ يومٍ مُذيقةً وخسَ تُميراتٍ صفار كنائز (۸)

9 440

فيالك من خد أسيل ومنطق رخيم ومن خلق تعلل جادبه ديوانه ٤٣ واللسان ( جدب ) . وفى معجم البلدان والمحاسن والتيمورية وط : « جاذبه » تحريف .

<sup>(</sup>۱) فى معجم البلدان : « قد نفحتها الغدوات ، وحفتها الفلوات ، فلا يملولح ترابها » . وفي طكذلك ، لكن فيه : « فلا يملولح ماؤها » .

<sup>(</sup>٣) أمعرت الأرض : لم يك فها نبات . وأرضَ معرة ، إذا أنجرد بنتها .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان : « ولا علت ولا موم ولا حمى» .

 <sup>(</sup>٤) رفغ عيشه بالضم رفاغة : اتسع . والرفاغة والرفاغية : سعة العيش
 والحصب .

<sup>(</sup>٥) الجادب : العائب . تعلل : لم يجد مقالا . قال ذو الرمة :

<sup>(</sup>٦) الهبيد : حب الحنظل ، تنقعه الأعراب فى الماء أياما ، ثم يطبخ ويؤكل، وانظر الحيوان ٥ : ٤٤٣ .

 <sup>(</sup>٧) القد ، بفتح القاف : جلد السخلة . وفى اللسان : « وفى حديث عمر
 رضى الله عنه : كانوا يأكلون القد . يريد جلد السخلة فى الجدب » .

<sup>(</sup>A) المذيقة : تصغير المذقة بالفتح ، وهى الشربة من اللبن الممذوق بالماء . والكنائز : جمع كنيز ، وهو التمر يكنز للشتاء فى قواصر وأوعية . وفى الأصل والتيمورية والمحاسن : «كوانز » ، ولم أجد له وجها .

فنحنُ ملوك الأرض خِصْبًا ونَعْمةً ونحن أسودُ الغاب عند الهَزاهزِ (') وكم متمن عيشنا لا ينساله ولو ناله أضحى به حَقَّ فائزِ ('') ولهذا خبر طويلُ وصف فيه نُوقاً أَضَلَها ، واقتصرنا منه على ما وصف من قناعته بوطنه ('').

قال الهاشمنى : فلمَّا فرغَ من نعيه قلت له : هل لك في العَداء ؟ قال : إنّى والله غاوى إغباب (ئ) ، لاصقُ القلب بالحجاب ، مالى عَهدٌ بمضَاغٍ إلا شلو يربوع وجَد معمعمة منَّى فانسَلَتَ (م) ، فأخذت منه بنافقائه وقاصعائه ودامًّائه وراهطائه (۱) ، ثم تنفَّقتُه (۷) فأخرجته ، ولا والله ما فرحتُ بشيء فرحى به ، فتلقَّ انى رُوَيع ببطن الخرْجاء (۸) ، يُوقد نُويرةً تخبو طَورًا فرحى به ، فتلقَّ انى رُوَيع ببطن الخرْجاء (۸) ، يُوقد نُويرةً تخبو طَورًا

 <sup>(</sup>١) معجم البلدان: «شرقا ومغربا» وفيه وفي المحاسن: «أسود الناس».
 والهزاهز: الفتن يهتز فيها الناس.

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان: « جد فائز ».

<sup>(</sup>٣) انظر بقية الخبر في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) الغاوى : الجائع الحالى الجوف . والإغباب : مصدر أغب ، والمراد ترك الأكل يوما ، كالإغباب في الزيارة . وفي الأصل والتيمورية و ط : « غاو أغباب » .

<sup>(</sup>٥) المضاغ ، بالفتح مايمضغ . والشلو بالكسر : العضو ، والقطعة من اللحم . والمعممة : الدمشقة ، وهي عمل في عجلة . وفي ط والتيمورية : « معمعة فانسلت منى » .

<sup>(</sup>٦) كل هذه أسماء خاصة لجحرة اليربوع . انظر الحيوان ٥ : ٣٧٦ ، ١٤٧ . في الأصل والتيمورية : « وداميائه » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٧) تنفق اليربوع وانتفقه: استخرجه من نافقائه .

<sup>(</sup>A) رويع : مصغر راع . والخرجاء : موضع بين مكة والبصرة . وفى الأصل والتيمورية : « الجرما » .

وتسمو<sup>(۱)</sup> أخرى ، فدَسَستُه فى إِرَته <sup>(۲)</sup> فحمدتْ نُويرتُه ، ولا والله ما بلغ نُضجَه حتَّى اختلسَ الرُّويعِي منه ، فغَلبني على رأسه وجَوْشه <sup>(۳)</sup> ، وصدره وبدنه ، وبقى بيدى رجلاه ووركاه ، وفقر تان من صُلبه <sup>(۱)</sup> ، فكان ذلك مَّا أَنعمَ الله به على الله به على أَن فط مُنْكِظ مَنْ الله به على الله به على أَن الله أعانني عليه . فذلك والله عهدى بالطقام ، وإنى لذو حاجة إلى غِذاء أنوِّه به فؤادى (۱۵) ، وأشدُّ به آدى (۹) ، فقد والله بلغ منى الجهود ، وأدرك متى الجهود .

يصف هذا البؤس والجهد ، ويتحَمل هذه الفاقة ، ويصبر على الفقر ، قناعةً بوطنه ، وحبًّا لعطنه ، واعتداداً بما وصَف من رفاغة عيشه .

<sup>(</sup>١) النويرة : مصغر النار . تسمو : ترتفع وتشتعل . التيمورية : « وتشبوا » تحريف ما أثبت من الأصل .

<sup>(</sup>٢) الإرة : موضع النار . التيمورية : « اربه » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) الجوش ، بفتح الجيم : الصدر والوسط ، مثل الجؤشوش . وفى الأصل والتيمورية : « حوشه » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : « وفقر تان صلبه » وفى التيمورية : « وفقر تا صلبه » . والجمع بينهما يقتضى ما أثبت .

<sup>(</sup>٥) في الأصل والتيمورية : « إياه » .

<sup>(</sup>٦) النكظ والإنكاظ : الإعجال .

<sup>(</sup>٧) البوص: البعد. والبائص: البعيد. ط والتيمورية: «بوض بايظ» ، تحريف.

<sup>(</sup>٨) التنويه : الرفع والتقوية .

<sup>(</sup>٩) الآد: الصلب .

<sup>(</sup>١٠) المجلود: مصدر من الجلد، بمعنى الشدة والقوة والصبر. ومثله المحلوف والمعقول عمنى الحلف والعقل.

وحدَّثنا سلمان بن معبد (١) ، أنَّ الوليد بن عبد لللك أراد أن يُرسل خيله ، فجاء أعرابي له بفرس أنثى ، فسأله أن يُدخلَها مع خيله ، فقال الوليد لقهرمانه أُسَيْلِمَ بن الأحنف: كيف تراها يا أسيلم ؟ فقال يا أمير المؤمنين، حجازية ، لو ضمَّها مضارك ذهبت (٢٠) . قال الأعرابي : أنت والله منقوص الاسم، أعوج اسم الأب<sup>(٣)</sup>! فأمر الوليدُ بإدخال فرسِه، فلَّما أُجريت الخيلُ سَبِقِ الأَّعرابيُّ على فرسه ، فقال الوليد : أوَاهبُها لى أنتَ يا أعرابي ؟ فقال : ۲۳۵ ظ لا والله ، إنَّها لقديمةُ الصُّحبة ، ولها حقٌّ ، ولكن أحملُك على مُهر لها سَبق عاماً أوَّلَ وهو رابضٌ . فضحك الوليــدُ وقال : أعرابي مُ مجنون ! فقال : وما يضحككم ؟ سبقَتْ أمُّه عاماً أوَّل وهو في بطنها ! فاستظرفه واحتبسه عنده فمرضَ ، فَبَعَثَ إِليه الوليدُ بِالأَطبَّاء ، فأنشأ يقول :

> جاء الأطبَّاء من حِصِ تخالهم من جهلهم أن أداوَى كالمجانين قال الأطبَّاء: ما يَشْفيكَ؟ قلت لهم شمُّ الدُّخَانِ من التسرير يَشفيني (1)

<sup>(</sup>١) سلمان بن معبد ، أبو داود السنجي النحوى . روى عن النضر بن شميل والأصمعي والهيثم بن عدى وغيرهم ، وعنه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم . وكان ثقة . توفى سنة ٧٥٧ . تاريخ بغداد ٩ : ٥١ وتهذيب النهذيب ٤ : ٢١٩ .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل والتيمورية: « مضا بك » ، والوجه ما أثبت . والحبر بإبحاز فى معجم البلدان ( التسرير ، الجنينة ) .

<sup>(</sup>٣) منقوص الاسم ، عنى به أنه مصغر أسلم . أعوج اسم الأب ، لأن الأحنف هو الأعوج الرجل .

<sup>(</sup>٤) التسرير : موضع من بلاد عكل . الأصل والتيمورية : « من النسرين » صوابه في معجم البلدان ، وروايته : « دخان رمث من التسرير » .

إنّى أُحِنَّ إلى أدخان تُعتطَبِ من الجنبنةِ جزلِ غير موزون (')
فأمر الوليد أن يُحمل إليه من رمث سليخة ('') ، فوافَوه وقد مات ('')
فهو عند الخليفة ، وببلدٍ ليس في الأقاليم أريَفُ منه ، ولا أخصبُ جَنابًا ،
فن إلى سَليخة رمث ('<sup>(3)</sup> ، حبًّا للوطن .

وحكى أبو عبد الله الجعفرى عن عبد الله بن إسحاق الجعفرى قال : أمرتُ بصهر يج لى فى بستان ، عليه نخلُ مُطلُّ [ أن يُعلاُ (٥) ] ، فذهبتُ بأمِّ الحسام (١) المرتبة وابنتها \_وهى زوجتى \_ فلمَّ نظرت أمُّ الحسام إلى الصّهر يج قعدت عليه وأرسلت رجليها فى الماء ، فقلت لها : ألا تَطُوفين معنا على هذا النّخل ، لنجنى ماطاب من ثَمَر ه ؟ فقالت : ها هنا أعجبُ إلى . فدرنا ساعة وتركناها ، ثم انصرفنا وهى تُخضخض رجليها فى الماء وتحرّك شفتيها ، فقلت : يا أمّ الحسام ، لا أحسبك إلا وقد قلت شعراً . قالت : أجل . فقلت : يا أمّ الحسام ، لا أحسبك إلا وقد قلت شعراً . قالت : أجل .

أقول لأدنى صاحبيٌّ أُسِرُهُ وللعين دمعُ يَحدِر الكُحلَ ساكبُهُ

 <sup>(</sup>١) الأدخان : جمع دخن ، بالتحريك ، وهو الدخان . و الجنينة : ثنى من التسرير ، وهو واد من ضرية . غير موزون ، عنى أنه خفيف .

<sup>(</sup>٣) الرمث ، بالكسر : شجرة من الحمض . والسليخة : خشبه اليابس ليس فيه مرعى وفي الأصل والتيمورية : « من رمل سليحة » ، والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) ط : « فوافوه به » . وكلة « به » لم ترد في النسختين .

<sup>(</sup>٤) ط والتيمورية : « رمل سليحة »

<sup>(</sup>c) التكملة من التيمورية ·

<sup>(</sup>٦) فى محاضرات الراغب ٢ : ٢٧٦ : « زينب أم حسانة الضبية » . والحبر فيه مختصر محرف .

سِخَاب من الـكافور والمسك شائبُه(٢) أحبُّ إلينا من صَهاريج مُلَّثت للعبِ فلم تَملُح لدى ملاعبُــه 

وريح صَباً نجـد إذا ما تنسمَّت ﴿ خَمَّى أُوسرت جُنحَ الظلام جنائبه (١)

أَحَبُ بلاد الله ما بين صارة إلى غطفانَ إذ يصوب سحابُها (١٠)

لعمرى لنِهي ُ باللَّوِي نازح القَذَى نقيُّ النواحي غيرطَرْق مَشار بُهُ (١) بأجــــرعَ مِمراعِ كَأَنَّ رياضَه

وأنشد أبو النصر الأسديّ<sup>(ه)</sup> :

أحبُّ الأرضَ تسكنُها سليمي وإنكانت توارثها الجدوبُ(٦) وما دهری بحبً تراب أرض ولكن من يحلُّ بها حبيبُ(٧) وأنشدني حمَّاد بن إسحاق الموصلي :

۲۳۳ و

<sup>(</sup>١) الطرق ، بالفتح : المطروق ، الذي تبول فيه الإبل وتبعر .

<sup>(</sup>٢) الأجرع : المُكَان الواسع فيه حزونة وخشونة . والمعراع : من قولهم مرع الوادى : أخصب وأكلاً . وفي النسختين : « مجراع » . صوابه من معجم البلدان ( نجد ) . وفي الأصل والتيمورية : «كأن رجاجه » . وفي معجم البلدان : « كَأَنْ رَيَاحِهُ » ا . والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) يقال هضبتهم السماء ، أي مطرتهم .

<sup>(</sup>٤) الجنائب : جمع جنوب ، وهي الريح التي تقابل ربح الشمال .

<sup>(</sup>٥) الشعر في ديوان المعاني ٢ : ١٨٩ لأَحمد بن إسحاق الموصلي .

<sup>(</sup>٦) الجدوب : جمع جدب . النيمورية : « الجذوب » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٧) يقال ما دهري بكذا وما دهري كذا ، أي همي وإرادتي وعادني . ط والنيمورية : « وما عهدى » ، وأثبت ما في الأصل وديوان المعاني .

<sup>(</sup>٨) معجم البلدان (منعج) ومحاضرات الراغب ٢ : ٢١٦ وزهر الآداب ٦٨٣ والقالي ١ : ٨٣ . وصارة : جبل في ديار بني أسد . ورواية سائر المصادر : أحب بلاد الله ما بين منعج إلى وسلمي أن يصوب سعابها

بلاد بهـا نيطت عليَّ تمــائمي وأول أرض مسَّ جلدي ترابُها<sup>(۱)</sup> قال: ولمَّا مُعلَّت نائلة بنتُ الفَرافصة (٢) الكلبية إلى عمَّان من عفَّان رضى الله عنه ، كرهت فراق أهلها ، فقالت لضت أخمها (٢٠) : ،

أَلْسَتَ تَرَى بَالله يَا ضَبُّ أَنَّنِي مَرَافَقَةُ نَحُو اللَّذِينَةِ أَرَكُبَ (٢٠) أماكان في أولاد عوف بن عامر لكَ الويل ما يُغني الخباء المطنّبا(\*) أَبَى اللهُ إِلاَّ أَنِ أَكُونَ غُرِيبةً بِيثُرِبَ لا أمًّا لديَّ ولا أبا قال : وزُوِّجت من أبان (١) في كلب امرأةٌ ، فنظرتْ ذات يومٍ إلى

ناقة قد حنَّت فذكرتُ بلادَها وأنشأتُ تقول:

أَلَا أَيُّهَا البَـكُرُ الأَبانَى ۚ إِنِّنِي وَإِياكَ فِي كُلِّبِ لَمُعْتَرِبَانِ نحِنُ وأبكى ذا الهوى لصبابة وإنَّا على البَاوَى لمصطحبان (٧) وإنَّ زمانًا أيُّها البكر ُ ضمَّني وإيَّاكَ في كلبٍ لشَرُّ زمانٍ

وقال آخر:

أَلاَ يا حَبَّذَا وطنى وأهلى وصَّعْبِي حين يُدَّ كُرُ الصِّحابُ وما عَسَــلُ ببارد ماء مُزن على ظمأ لشــاريه يُشــابُ بأَشْهَى من لقائكم إلينا فكيف لنا به ، ومتَى الإيابُ

<sup>(</sup>١) معجم البلدان : « بها حل الشباب تميمتي » . .

<sup>(</sup>٢) فى اللَّسان : «كُلُّ مافى العرب فرافصة بضم الفاء ، إلا فرافصة أبا نائلة امرأة عثمان رحمه الله . بفتح الفاء لاغير» .

<sup>(</sup>٣) القصة بتفصيل في الأغاني ١٥ : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) التيمورية والأغاني : « ياضب بالله » . والأرك : جمع رك .

<sup>(</sup>o) الأغانى : « لقد كان في أبناء حصن بن ضمضم » .

<sup>(</sup>٦) هم أبان بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . وفى حماسة این الشجری ۱۷۳ : « من بنی مازن » .

<sup>(</sup>٧) ابن الشجرى : « إن ذا لبلية » .

L 777

وأنشد الغنويُّ لبعض الهذليين (١):

وأرى البلادَ إذا سكنتِ بغيرها جَدْباً وإن كانت تُطَلُّ وتُجنبُ (٢) وأرى البلادَ إذا سكنتِ بغيرها إن كان بنسب منك أو يَتَنَسَّبُ (٣) وأرى العدوَّ يحبُّكم فأحبُه إن كان بنسب منك أو يَتَنَسَّبُ (٢)

وأرى السَّميَّة باسمكم فيزيدها حبًّا إلى . . . . . . . . . .

قال : ومن هذا أخذ الطائئ قوله :

كم منزلٍ فى الأرض يألفُه الفتى وحنينُه أبدًا لأوّلِ منزلِ<sup>(\*)</sup> وأنشد أبو عمر و البَجَلى :

تَمَتُّعْ من شميم عَوارِ نجدٍ فما بعد العشيّةِ مِن عَوارِ (١)

(۱) هو أبو ذؤيب الهذلى . ديوان الهذلين ۱ : ٦٣ وشرح أشعار الهذليين المسكرى ١ : ٢٠٥ . وفى شرح السكرى أنها تروى أيضاً لرجل من خزاعة . وقال زبير : هي لابن أبي دباكل .

(٢) تطل : يصيبها الطل . تجنب : تصيبها الجنوب . ومع الجنوب خير وتلقيح . وفي الديوان والشرح : « وتخصب » ، بالبناء للمفعول وللفاعل .

(٣) وكذا فى الديوان . وفى التيمورية : « منكم أو تنسب » ، وفى شرح الديوان : « منك أو لا ينسب » .

(٤) بياض في النسختين ، والبيت لم يرو في الديوان ولا في شرحه .

(٥) ديوان أبى تمام ٤٥٧ من أبيات أربعة وأخبار أبى تمام للصولى ٢٦٢ ، والمحاسن والمساوى ١: ٤٩١ وديوان العانى ٢ : ١٨٨٠ . وذكر الصولى عن محمد ابن داود أنه مأخوذ من قول ابن الطثرية :

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خاليـاً فتمكنا وقال: وهو عندى بقول كثير أشبه:

إذا وصلتنا خلة لنزيلها أبينا وقلنا : الحاجبية أول ونحوه في دلائل الإعجاز ٢٤٦ .

وريًّا روضِــه غِبٌّ القِطارِ وأنت على زمانك غَيرٌ زار بأنصافٍ لهنَّ ولا سرار وأقصر ما يكون من النَّهار<sup>(١)</sup>

أَلَا ياحبّذا نَفَحاتُ نجدٍ وعيشك إذْ يحُـلُ القومُ نجداً شهورٌ ينقضينَ وما شُعَرنا فأمّا ليلهنَّ فحـــيرُ ليــــل وقال آخر (٢):

يُداوَى بها قبلَ الْمَاتِ عليلُ (١) بكنَّ وجدوى خيركنَّ قليــلُ مَسيرى فهل في ظِلَّكنَّ مَقيل ُ

أَلاَ هل إلى شمِّ انْلحزَاتَى ونظرةٍ إلى قَرقرَى قبــل المماتِ سبيلُ (٣) فأشربَ مِن ماء الحجَيـــلاء شربةً فيا أَثَلَاثِ القاع ، قلبي موكَّلُ ويا أَثَلَاثِ القاعِ قد ملَّ صُحبتي

= بدون نسبة في أمالي القـالي ٢ : ٣٢ والمحاسن ١ : ٥٠٩ وزهر الآداب ٦٨٥ ومعجم البلدان (الضار ، المنيفة ) . والعرار :كسحاب : بقلة صفراء ناعمة طيبة الريح ، الواحدة عرارة .

تقاصر ليلهن فير ليــل وأطيب ما يكون من النهــار

<sup>(</sup>١) في المحاسن : « وأنضر ما يكون » وفي معجم البلدان :

<sup>(</sup>٢) هو يحيي بن طالب الحنفي كما في الأغاني ٢٠ : ١٥٠ ، ١٥٠ عند ترجمته وذكر أنه من شعراء الدولة العباسية . وكذا نسب فيمعجم البلدان(القاع ، قرقري ، الحجيلاء ) وأمالي القالي ١ : ١٣٣ . وفي حماسة ابن الشجري ١٩٤ خطأ : « يحيي ابن أبي طالب ».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل والتيمورية : « بنظرة » ، وأثبت ما فى سائر المراجع .

<sup>(</sup>٤) الحميلاء : بتر بالتمامة . وفي الأصل والتيمورية : « الحجيلات » ، صوابه في معجم البلدان والأغاني واللآلي ٣٣٣ .

أُريدُ انحدارًا نحوها فيردُّني ويمنعني دَينٌ عليَّ ثقيــلُ''' أحدِّث نفسي عنكِ إذْ لستُ راجعًا ﴿ إليك ، فحزني في الفؤادِ دخيلُ (٢) وأنشد للمحنون:

إلى عامرٍ أصبو ، وما أرضُ عامر هي الرَّملةُ الوعساء والبلد الرَّحبُ (٣) معاشر بیضٌ لو وردتَ بلادَهم وردتَ بُحُورًا ماؤها للنَّدى عذبُ إذا ما بدا للنــــاطرين خيامُهم فَمَّ العِتَاقُ القُبُّ والأَسَل القَضْبُ (١)

وأنشدنا المازني(٥):

كُلُّ للوارد مُذ هُجرتَ دَميمُ (٦٠) بين الغدائر والرِّمال مقيم (٧) و

اقرأ على الوشُل السَّــلامَ وقل له: جَبَل ُينيف على الجبال إذا بدا

- (١) كان قد خرج إلى مدينة الرى هرباً من دين تقيسل عليه . ويذكر أبو الفرج أن الرشيد عَني هذا الشعر فسأل عن قائله ، فلما علم بقصته كتب إلى عامله بالرى بقضاء دينه و إعطائه نفقة . و إنفاذه إليه على البريد ، فوصل الكتاب يوم مات يحي بن طالب .
  - (٧) في الأصل والتيمورية: « واجدا » ، تحريف صوابه في معجم البلدان .
    - (٣) الوعساء : السهلة اللينة .
- (٤) القب: الضوامر. والأسل: الرماح، والقضب من الشجر، كل شجر سطت أغصانه وطالت .
- (٥) المازني ، هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية ، روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد ، وعنه المبرد وحماعة . نوفي سنة ٢٣٠ وقيل ٢٤٩ أو ٢٤٨ . ىغىة الوعاة ٢٠٣ وإنباه الرواة ١: ٣٤٣ وفيه مراجع ترجمته .
- (٣) لأبي القمقام الأسدى في الحماسة ١٣٧٧ بشرح المرزوقي ومعجم البلدان ( الوشل ) .
- (v) في معجم البلدان : « بين الربائع والجثوم » . والبيت وتاليه لم يرويا في الحماسة .

ويبيت فيه من الجنوب نسيم (١) تسرى الصَّبــا فتبيتُ في ألواده سَقيًّا لظلَّكَ بالعشيّ وبالضُّحي ولبرد مائكَ واليـــاهُ حيمُ لو كنت أملك برد مائك لم يذق ما في قلاتِكَ ما حييتُ لثيمُ (٢) وقالت امرأة من عقيل :

> خليليَّ من سكان ماوانَ هاجني وقال آخر :

هبوبُ اَلجُنُوبِ مَرُّها وابتِسامها<sup>(۳)</sup> فلا تَســألانی ماورائی فإنّی بمنزلة أعيا الطبيب سقامها

ألا ليتَ شعرى والحوادثُ جَمَّةٌ متَى تجمعُ الأيامُ يومًا لنا الشَّملا وكلُّ غريب سوف يُمسِي بذِلَّةٍ إذا بانَ عن أوطانه وجفا الأهلا وقال آخر :

ألا ليتَ شعرى يُجمعُ الشَّملُ بيننا بصحراءَ من نجرانَ ذاتِ رَّى جعد (١) وهمل تَنْفُضَنَّ الرِّيحُ أَفْسَانَ لَتَتَى على لاحق الرِّ جلين مضطمِر وَردِ (٥)

<sup>(</sup>١) الألواذ : المنعطفات والنواحي ، واحدها لوذ. وفي معجم البلدان . « في أكنافه » .

<sup>(</sup>٢) فى الحماسة ومعجم البلدان : « منع ماثك » . والقلات : جمع قلت ، وهى حفرة فى الجبل يستنقع فيها ماء المطر ـ

<sup>(</sup>٣) لعلها قصدت ابتسام سحاب الجنوب عن الرق.

<sup>(</sup>٤) التيمورية: « يجمع الدهر » . وفي ديوان المعاني ٢ : ١٨٨ : « هل تحنن ناقتی » .

<sup>(</sup>o) اللاحق : الضامر . وفي دنوان العاني : « لاحق الإطلين » ، وهو الأمثل والإطل: الخاصرة . والمضطر: المضامر .

وقد ضربته نفحة من صَبا نجدِ<sup>(١)</sup> وهل أردن َّ الدُّهرَ حِسْىَ مُزاحمِ وقال آخر :

إذا شئت ُ لاقيتُ امراً لا أشاكله (٢) وأنزلني طولُ النَّوى دارَ غَرْ بَةِ ولوكان ذا عقل لكنتُ أعاقلُه فحامقتُه حتَّى بقالُ سجيّةٌ لألفَيتِ فيهم كل خِرق أواصله ولو كنت في قومي وجُلُّ عشيرتي وأنشد لذى الرمة:

به أهلُ ميِّ هاجَ قلبي هبوبُهـا(٣) إذا هبَّت الأرواحُ من نحو جانب هوى كلِّ أرض حيث حلّ حبيبُها(١) هُوًى تَذَرف العينانِ منه، وإنَّما وقال أبو عثمان (٥):

رأيت عبداً أسود حبشيًّا لبني أُسِيد<sup>(١)</sup> قدم من شِقِّ النمامة فصار ناظورًا (٧) ، وكان وحشيًّا مجنونًا (<sup>(٨)</sup> لطول النُربة مع الإبل ، وكان لا يلقى ٢٣٧ ظ

<sup>(</sup>۱) دیوان المعانی : « حسمی مزاحم » ، وما هنا صوایه .

<sup>(</sup>٢) البيتان في البيان ١: ٢٤٥ و٢ : ٢٣٥ و ٤ : ٢١ وعيون الأخبار٣ : ٢٤ والغربة ، بالفتح : النوى والبعد ؛ وبالضم : الاغتراب .

 <sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٦٦ والأغاني ١٦: ١٢٥ . وفي الديوان : « هاج شوقي» .

<sup>(</sup>٤) في الديوان والأغاني : «كل نفس » .

<sup>(</sup>٥) الحر في البيان ٢: ٧١ - ٧٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وبعض نسخ البيان : « أصد » .

<sup>(</sup>٧) الناظور للزرع والنخل وغيرهما : حافظه ، وهو بالطاء المعجمة من لغة أهل التمورية « ناطوريا » ، صوايه في البيان .

<sup>(</sup> ٨ ) في البيان : « محرما » .

إِلاَّ الْأَكْرَةَ ، فلا يفهم عنهم ولا يستطيع إفهامَهم ، فلمَّا رآنى سكن إلىَّ ، وسمعتُه يقول : لعَن الله أرضًا ليس بها عَرَب<sup>(۱)</sup> ، قاتل الله الشاعرَ حيث يقول :

\* حرُّ الثرى مُستعرب النُّرابِ \*

أبا عثمان ، إنَّ هذه العُرَيبَ فى جميع الناس كقدار القُرحة فى جِلْد الفرس ، فلولا أنَّ الله رقَّ عليهم فجعلهم فى حَشَاةٍ (٢) لطمست هذه العرس ، فلولا أنَّ الله رقَّ عليهم فجعلهم فى حَشَاةٍ (٢) لطمست هذه العجم آثارهم (٣) . أترى الأعيار إذا رأت العتاق لا تَرى لها فضلا ! والله ماأمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم بقتلهم ، إذْ لا يدينون بدينٍ ، إلّا لضنّه بهم ، ولا تَرَكَ قَبُولَ الجزيةَ منهم إلّا تنزيهًا لهم .

وقيل لأعرابي : ما السُّرور ؟ فقسال : أوبة ٌ بغير خيبة ، وألفة ٌ بعد غيبة .

وقيل لآخر : ما الشرور ؟ قال : غيبة ٌ تُفيد غنَّى ، وأوبة ٌ تُعقِب مُنَّى . وأنشأ بقول :

وكنت فيهم كممطور ببلدته يُسَرُّ أن جَمع الأوطانَ والمطرا<sup>(¹)</sup> وأحسن ما سمعنا في حبِّ الوطن وفَرحة الأوبة قوله<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) فى الأصل والتيمورية : « عرف » ، صوابه فى البيان .

<sup>(</sup>٣) يقال أرض حشاة : سوداء لا خير فيها ، أو أرض قليلة الخير . وفي البيان: « حاشية » .

<sup>(</sup>٣) البيان : « هذه العُجان آثارهم » .

<sup>(</sup>٤) فى الحيوان ٣ : ٣٢٨ وديوان المعانى ٢ : ١٩٠ : « فسر أن حجمع »

<sup>(</sup>٥) هو عبد ربه السلمى ، أو سليم بن ثمامة الحنفى ، أو معقر بن حمار البارقى ، كما في اللسان (عصا ) . ونسب إلى مضرس الأسدى فى البيان ٣ : ٧٤٠. ونسب فى المؤتلف ٩٣ والاشتقاق ٤٨١ إلى معقر بن حمار .

وياسَرتها فاستعجلتْ عن قِناعِهـا وقد يستخفُّ [الطامعين] النياسر (۱) مشمِّرة عن ساق خَدلاء حُرَّة تُجارى بنيها مرَّة وتُحـاضِرُ (۲) وخبَّرها الرُّوَّاد أن ليس بينهـا وبين قُرى نجوان والدَّربِ صافرُ (۱) فألقت عصاها واستقرَّت بها النوى كما قرَّ عينًا بالإياب المسافرُ (۱)

وقيل لبعض الأعراب: ما الغبطة ؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان (٥) ، والجلوسُ مع الإخوان . قيل : فما الذّلة ؟ قال : التنقُّل في البلدان ، والتنحِّى عن الأوطان .

## وقال آخر :

طلب المعاش مفرِّق بين الأحبَّة والوطن ومصَــيِّر جَلَّدَ الرجا ل إلى الضَّراعة والوهَن حتى يُقادَ كما يُقـــا دُ النِّضو في ثِنْي الرَّسَنْ ثم المنيَّة بعــــده فكأنه ما لم يكُنْ ووجدنا من العرب: مَن قد كان أشرف على نفسه ، وأنخر في حسبه ؛ ومن العجم : من كان أطيب عنصراً وأنفس جوهراً — أشدَّ حنيناً إلى وطنه ، ونزاعًا إلى تُربته .

<sup>(</sup>١) فى التيمورية : « وباشرتها » ، و « المباشر » . وقبل المحكمة الأخيرة من البيت بياض فى النسختين عقدار كلة جعل موضعه فى ط « الطامعين » التى أثبتها » .
(٣) الحدلاء : الممتلئة الساق. وفى النسختين و ط : «حولاء » . وفى التيمورية بعدها : « جسرة » .

<sup>(</sup>٣) الرواد: جمع رائد التيمورية: « الوارد ». وفي اللسان (كفر عصا ): « نجر ان والشام كافر ». وفسر السكافر في الموضعين بأنه المطر .

<sup>(</sup>٤) يضرب مثلا لكل من وافقه شيء فأقام عليه .

<sup>(</sup>٥) فى المحاسن والمساوى ١ : ٩٠٠: « ولزوم الأطان » .

وكانت الملوك على قديم الدَّهر لا تؤثر على أوطانها شيئًا .

۲۳۸ و

وحكى المُوبَذُ (۱) أنَّه قرأ فى سيرة إِسْفَنْدِيار بن يستاسف (۲) بن لَهُوْاسف (۳) بن لَهُوْاسف (۳) ، بالفارسيّة ، أنّة لما غزا بلاد الخزر ليستنقذ أختَه من الأسر، اعتل بها ، فقيل له : ما تشتهى ؟ قال : شَمَّةً من تُربة بلخ ، وشَربةً من ماء واديها .

واعتلَّ سابور ذو الأكتاف<sup>(۱)</sup> بالرُّوم ، وكان مأسورًا في القِدّ ، فقالت له بنت ملك الرُّوم وقد عشقته : ما تشتهي مماكان فيه غذاؤك ؟ قال : شَربة من ماء دِجْلة ، وشَمَّةً من تربة إصطخر! فغبرت عنه أبامًا ثم أتته يومًا بماء الفرات ، وقبضةً من تراب شاطئيه (۱) ، وقالت : هذا من

<sup>(</sup>١) الموبد: قاضى المجوس ، ورئيس الكهنة . فارسى معرب . وانظر التنبيه والإشراف . ٩ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل والتيمورية: « ويستاسف »، وإنما المراد الابن فقط. وانظر معجم استينجاس ٥٨ والتنبيه والإشراف ٨٧. ويقال فى والده أيضاً «كيبشتاسب » كما يأتى بصور أخرى فى كتب العرب. انظر الطبرى ٢: ٥٦. ولفظه فى الفارسية «گشتاسپ ». استينجاس ١٠٩١.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «نهراسف» بإهال نقط الحرف الأول ، وإنما هو «لهراسف» كما فى التيمورية ومعجم استينجاس ١١٣٣ . ولفظه فىالفارسية : « كُهْراسب » .

<sup>(</sup>٤) هو التاسع من ماوك الفرس الساسانية ، وهو سابور بن هرمز بن نرسى ابن بهرام . ذكر المسعودى فى النبيه ٨٨ أنه ملك ٧٧ سنة . وهو غير سابور بن أردشير بن بابك فإن هذا هو الثانى من ملوك الساسانية . التنبيه ٨٧ . وانظر الطبرى ٢ : ٥٩ ، ٦٣ . والحبر فى محاضرات الراغب ٢ : ٢٧٦ موجزا .

<sup>(</sup>ه) التيمورية : « شاطبه » ، تحريف .

ماء دِجلة ، وهـذه من تربة أرضك ، فشرب واشتمَّ من تلك التُّربة فنَقه من مرضه (۱) .

وكان الإسكندرُ الرُّومَى جال فى البُلدانَ (٢) وأخْرَبَ إقليم بايل ، وكنز الكنوزَ وأبادَ الخَلْق ، فمرِض بَحَضْرة بابل (٣) ، فلما أَشْنَى أُوصَى إلى حكمائه ووزرائه أن تحمل رِمَّته فى تابوتٍ من ذهبٍ إلى بلده ؛ حبًّا للوطن .

ولمَّا افتتح وَهرِز بن شير زاذ بن بهرام جور (') المين ، وقتــل ملك الحبشة المتفلب \_ كان (') على المين ، أقام بها عاملاً لأنوشِروان ، فبني نجران المين — وهي من أحصن (') مدن الثغور — فلمّا أدركته الوفاةُ أوصى ابنه شير زاذ أن يحمل إلى إصطخر ناوسَ أبيه ، فقعل به ذلك .

فهؤلاء الملوك الجبابرة الذين لم يفتقدوا فى اغترابهم نعمة ، ولا غادروا فى أسفارهم شهوة ، حتُوا إلى أوطانهم ، ولم يؤثروا على تُربهم ومساقط رءوسهم شيئاً من الأقاليم المستفادة بالتغازى (٢) والمدن المغتصبة من ملوك الأمم . وهؤلاء الأعراب مع فاقتهم وشدّة فقرهم يحتُون إلى أوطانهم ، ويقنعون

بتُربهم ومحالِّهم .

<sup>(</sup>١) نقه من مرضه : برى ولا يزال به ضعف التيمورية : «ففاق» ، تحريف .

 <sup>(</sup>۲) التيمورية : « جال البلدان » ، تحريف . وجال فعل لازم .

 <sup>(</sup>٣) الحضرة: قرب الشيء ، يقال كنا بحضرة ماء ، أي عنده . وفي النسختين:
 عظيرة بابل » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) وهرز ، سبقت ترجمته فی ۱ : ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٥) كلة «كان » ساقطة من التيمورية .

<sup>(</sup>٦) التيمورية : « أحسن » بالسين .

 <sup>(</sup>٧) التغازى: تفاعل من الغزو ، وإن لم تصرح به المعاجم :

ورأيتُ المتأدِّب من البرامكة المتفلسف منهم ، إذا سافر سفراً أخذ معه من تربة مولده فی جِرابٍ يتداوى به .

ومن أصدق الشواهد في حبِّ الوطن أن يوسف عليه السلام ، لمَّا أدركته الوفاة أوصَى أن تُحمَلَ رِمَّته إلى موضع مقابر أبيه وجدِّه يعقوب ٢٣٨ ظه وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام.

وروى لنا أنَّ أهل مِصر منعوا أولياءَ يوسف من حمله ، فلمَّا بعث الله موسى عليه السلام وأهلك على يديه فرعُون وغيره من الأمم ، أمره أن يحمل رمَّته إلى تربة يعقوب بالشَّام ، وقبره عَلمْ بأرض بيت المقدس بقرية نسمَّى حسامی<sup>(۱)</sup> .

وكذلك يعقوب ، مات بمصر فحملت رِمّته إلى إيلياء (٢) ، قرية بيت المقدس، وهناك قبر إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام.

(١)كذا في النسختين ، وإنما هي « حِسمَى » . وفي معجم البلدان أنها أرض بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل. وفي التـكوين ٥٠ : ٢٦ : « ثم مات يوسف وهو ابن مائة وعشر سنين ، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر » . لكن في الطبرى ١ : ١٨٧ : « وأوصى يوسف أن يحمل جسده حتى يدفن إلى جنب آبائه . فحمل موسی تابوت جسده عند خروجه من مصر » .

في التسكوين ٥٠: ٥ قول يوسف: ﴿ أَبِّي استَحلفني قَائلًا : هَا أَنَا أَمُوتَ . في قبري الذي حفرته لنفسي في أرض كنعان هناك تدفنني . فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع » . وفي الطبري ١ : ١٨٧ عند الكلام على يعقوب أنه « تقدم إلى يوسف عند وفاته أن يحمل جسده حتى يدفنه بجنب أبيه إسحاق ، ففعل يوسف ذلك به ومضى به حتى دفنه بالشام ثم انصرف » . ومن حبِّ النياس للوطن ، وقناعتهم بالعطن ، أنَّ إبراهيم لمّا أتى بهاجَر أُمَّ إسماعيل مكّة فأسكنها ، وليس بمكّة أنيسُ ولا ماء ، ظمئ إسماعيل فدعا إبراهيمُ ربَّة فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّى أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيرِ ذَى زَرِعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ اللَّحَرَّم (١) ﴾ ، أجاب الله دعاءه إذ رضى به وطَناً، وبعث جبريل عليه السلام فركض موضع زمزم برجله ، فنبع منه زمزم .

ومر بإسماعيل وأمِّه فِرقة من جُرهم ، فقالوا : أَتَأْذُنُون لنا أن ننزل معكم ؟ فقالت هاجر : نَعَمْ ولاحقَّ لكم فى للاء ، فصار إسماعيل وولدُه قُطَّانَ مكة ، لدعوة إبراهيم عليهما السلام .

نعم ، وهي مع جدوبتها خير بقاع الأرض ، إذ صارت حرمًا ، ولإسماعيل وولده مَسكنًا ، وللأنبياء مَنسكًا ومجمعًا على غابر الدَّهر .

وتمَّن تمسَّك من بنى إسرائيل عليه السلام بحبِّ الأوطان خاصَّةً، ولدُ هارون ، وآلُ داود ؛ لم يمت منهم ميِّت فى إقليم بابل فى أَىِّ البُلدان مات ، إلَّا نبشُوا قبرَ ، بعد حول ، وحملت رِمَّته إلى موضع يدعى الحصاصة بالشَّام فيُودَعُ هناك حولاً ، فإذا حال الحولُ نُقِلت إلى بيت المقدس .

وقال الفرزدق(٢):

لَكِسرى كَانَ أَعْقَلَ مِن تَمْيِم لَيْسَالَى فَرَّ مِن بَلَد الضِّبَابِ فَأَسَّرَى كَانَ أَعْلَمُ بِبَلَادِ رَيْفٍ وجَنَّاتٍ وأَنْهَادٍ عِذَابِ

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>۲) لم أجد الشعر فى ديوانه . ونسب فى الحيوان ١ : ٣٥٦ إلى أبى ذباب السعدى ، وفى ٢ : ١٠١ إلى التميمى .

وصِرْنا نحن أمثالَ الكلابِ فقد أزرَى بنَا فى كلُّ بابِ فصار بنُو بنيهِ بها مُلوكًا فلا رحِم اللهِ لهُ صَــدى تميمٍ وقال آخر فى حبّ الوطن :

وردَّ إلى الأوطان كلَّ غَرببِ ومَتَّع محبوباً بقرب حبيب

سقى الله أرضَ العـاشقين بغيثِهِ وأعطَى ذَوِى الهيئاتِ فوقَ مُناهمُ

تمت الرسالة فى الحنين إلى الأوطان من كلام أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، بعون الله ومنّه، وبتمامها تم جميع الجزء من كلامه، والله الموفق للصّواب برحمته، والحمد لله أولاً وآخرًا، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيّبين الطاهرين وسلامه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أنهاه مطالعة العبد الفقير أحمد شهاب الدين المصرى .

## استدراك وتذييل

١١ س١٦ من الحواشى: «اسم أبيه أمية بن عبدة ». هذا ما ورد فى هذا الموضع من الجمهرة
 ص ٢١٣ . لكن فى ص ٢٢٩ منها « أمية بن أبى عبيدة بنهمام بن الحارث » . وهذا يطابق ما فى الإصابة ٩٣٦٠ .

١ : ٦٠ س ٦ : « لأنسوك أدب البصريين » . كذا وردت في الأصل بالباه . وأرى أن صوابها
 « المصريين » . وجاء في حسن المحاضرة للسيوطي٢ : ١٩٩ : « من أقام بمصر سنة " وجد في أخلاقه رقة وحسناً » .

 ۱ : ۸۳ س ۱ : « فیروزا شاهی » جاء فی جمهرة أنساب العرب ۸۹ أن أم یزید هی « شاهفرید بنت کسری بن فیروز بن یزدجرد » . الفهارس الفنية

### ١ – فهر س القرآن مرتباً حسب المواد اللغوية

أَحَمَدُ: وَلَوْ يُؤَاخَدُ اللهِ النَّاسُ بِمَا كَسِبُوا | دبب : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ۲: ۲۹۹

دفع: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حمىم 110:1

دهم : مدهامتان ۱ : ۲۰۶ ذكر : وإنه لذكرلك ولقومك ١ : ٣٠٦

ر يو : الذبن يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشطان من الس ٢: ٣٧٢

رفع : ورفعنا لك ذكرك ١ : ٣٠٩

رهن: کل امری عاکست رهین ۱۹۳۱ زنى : ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ٧: ٩٩ ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة ومقتا وساء سدلا

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ٧:٠٠٠

زوج : وأزواجه أمياتهم ١ : ٣٣ سفر: كمثل الحمار يحمل أسفاراً ١٩٤:٢ سكن : رب إنى أسكنت من ذريتي بواد غير

ذی زرع عند بیتك المحرم ۲: ٤١١

ما ترك على ظهرها من داية ١ : ۱۰۱ خذوا حذركم ۱ : ۱۱۱

بكك : إن أول بيت وضع للناس للذي بيكة مباركا ١:١٨٦

تقــل : فمرس ثقلت سوازينه فأو لئك هم المفلحون ١ : ١٠١

هرس معمل مثقال ذرة خبراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ ره 1-2:1

جسس: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا

جمسم : وتحبون المال حيا جما ١ : ١٥٧

جـنن: ومن دونهما جنتان ١: ٢٠٤

خَفَف: ومن خَفَت موازينه فأولئك

الذين خسروا أنفسهم ١٠١:١٠١

خلق : تخلقون إفكا ٢ : ١٩ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ٧: ١٩

أحسن الخالقين ٢ : ١٩

خـير: وإنه لحب الخير لشديد ١:٧٥١

خيل : والحيل والبغال والحمر لتركبوها وزينة ۲ : ۳۵۳

| كلف: قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من التكلفين ١ : ١٦٣

لغسو : وإذا مروا باللغو مرواكراما ١ :

١٦٨ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثها ١ : ١٦٨ والذين هم عن اللغو

معرضون ١٦٨:١ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ١٦٨: ١٦٨

لم : الذين بجتنبون كيائر الإثموالفواحش 178: Y illay 7: 371

ملل : ملة أبيكم إبراهم ١ : ٣٧

نشأ : إنا أنشأناهن إنشاء ١ : ٣٣

هدى: يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ١ : ١٦٣ بل أنم بهديتكرتفرحون ٢:

قتل : ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد | هلك : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ١ :

قسم : هل في ذلك قسم لذي حجر ١٤١:١ هوى : كالذي استهوته الشياطين في الأرض

أنفسكمأو اخرجوامن دياركم ٢٠: ٣٨٩ | ولى : ومن يتولهم منكم فإنه منهم ٢٠: ٧٠

سلم: إلا قليلا سلاما سلاما ١ : ١٦٨ سمسو: وعلم آدم الأسماء كلها ١: ٣٦٢ صدق: ولقد صدق علمهم إبليس ظنه ١: | كوب: بأكواب وأباريق ٧: ٩٦

> ضعف: يضاعف له العذاب يوم القيامة و بخلد فيه مهانا ۲ : ۰۰۰

> طوف: يطوف علمهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مکنون ۳ : ۹۹

> ظنن : إن بعض الظن إثم ١ : ٣٠٣ ولقد صدق علمهم إبليس ظنه ١: ٣٠٢

عرش:ولها عرش عظیم ۲ : ۳۷۱

عزز : فبعزتك لأغوينهم أجمعين ١: ٢٦٨ عمى : ومن كان في هذه أعمى فهو

في الآخرة أعمى ١ : ٩٩

غلل : ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك

أخرجنا من ديارنا وأبنا ثنام : ٣٨٩

كتب: ولو أنا كتنا علمهم أن اقتلوا

#### ٢ - فهرس الحديث

ابل : الناس كإبل مائة لايوجد فها راحلة | حمو : لا يخل رجل بامرأة في بيت وإن قبل حموها ألا إن حموها الموت ٧: 178

حوج: استعينوا على الحوائيم بسترها ١:

117

خول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة ١: ٢٩٠

دخن : هدنة على دخن ٢ : ٢٢٣

ذهب : لو أن لان آدم ر اديين من ذهب

لابتغى إلىهما ثالثاً ١: ١٥٦

ربع: لا يشبع أربعة من أربعة: أرض

من مطر ، وعين من نظر ، وأنثى

· من ذكر ، وعالم من علم ١ : ١٥٧ · رحم : رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو

سكت فسلم ١ : ٢٥٩

زنى : إن الربي فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ٣ : ١٠٤

زوج: تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم ٢

١٠٢ تزوجوا والتمسوأ الولد فإنهم ثمرات القلوب وإياكم والعجز العقر

سكن: مسكين مسكين رجل لازوجة له ، مسكنة مسكنة امرأة لابعل لها ٧:

أنث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء ٢ : ١٠١

بعث : بعثت إلى الأحمر والأسود ٢١٠:١.

بكر : عليكم بالأبكار الشواب فإنهن أطيب ﴿ خير نَسَائُكُمُ السَّوَاحِرِ الْحَلَابَاتِ ٣ :

أفواها وأنتق أرحاما ٢ : ١٠٣

ترك : تاركوا الترك ماناركوكم ١ : ٧٦

ثلث : ثلاث من كن فيه من الولاة اضطلع

. أمانته وأسره : إذا عدل في حكمه . ولم يحتجب دون غيره ، وأقام كتاب

الله في القريب والبعد ٢ : ٣٠

جحر: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

777 : Y

جنن : إلى الجنة إن شاء الله ١ : ٣٦٤

حتف: مات حتف أنقه ٢ : ٣٢٣

حسد: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه

الله حفظ القرآن فهو يقوم به آناء

الليل وآناء النهار ١: ٣٧٣

حصد: وهل يكب الناس على مناخرهم في

النار إلا حصائد ألسنتهم ٢ : ١٦٨

حفف: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات

فرأ : كل الصيد فى جوف الفرا ۲: ۳۲۳

فرس: منّا خير فارس فى العرب عكاشة بن محصن ١ : ١٣

فرق : فرِّقوا بين أنفاس الرجال والنساء ٢ : ١٦٤

فضض: لافض الله فاك ١ : ٣٦٤

فضل: رحم الله عبداً أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من

قوله ۱ : ۱۹۲

فِعل : إنما يفعــل ذلك الذين

لا يعلمون ٢ : ٥٥٥

قرر: حبب إلى النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة ٢: ٩٩

قصر: إنى رأيت قصرا فى الجنة فسألت: لمن هذا القصر؟ ١٠٢: ٢

كحل: إن أهل الجنة يدخلونها جرداً مكحلين ٢: ٩٨

كذب: سيفشو الكذب بعدى ، فما جاءكممن الحديث فاعرضوه

علی کتاب الله1 : ۲۸۷ علی کتاب

كفى : كفاك أدباً لنفسك ماكر هت لغبر ك : ٩٢

كيس : إذا قضيتم غزوكم فالكيس الكيس ٢ : ١٠٢

( ۲۷ -- رسائل الجاحظ - ۲ )

سبع : قتل سبعة ثم قتلوه ، هذا منى و أنا منه ١ : ١٨١

سلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ۱ : ۱۹۷

سود : عليكم بالسواد الأعظم ١ : ٢٠٤

شعر : إن من الشعر لحكمة ٢ : ١٦٠

شکر : من لم یشکر الناس لم یشکر الله ۱ : ۹۵

صمت: العبارة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت ١ : ١٦٨

ظنن : الحزم سوء الظن ١ : ١٥٠ عذر : من عذيرى من ابنأم سباع

مقطعة البظور ٣ : ٩٣

عرف: من أودع عرفا فليشكر الله فإن لم يمكنه فلينشره ١: ٩٥

عسل: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لاحتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتك ٢ : ٩٤

عقل : اعقلها وتوكل ١ : ١١٢ غلغل : لقد تغلغلت في النظر ياعدوّ

الله ۲ : ۲۰۱

وسلم أن ينزى الحمار على فرس ۲: ۳۲۷

هدی : تهادوا تحابوا ۱ : ۳۱٪

ودى : دية الكلب زبيل من تراب

**\*YX** : **Y** 

يحصن، سنة ماضية ١٠١:٢ | وزع : لما يزع الله بالسلطان أكثر

مما يزع بالقرآن ١ : ٣١٣

وطس: الآنحي الوطيس ٢٢٢:٢

ولى : مولى القوم من أنفسهم

1: 11 6 7: 17: 77

مولى القوم منهم ٢ : ٢ ، ٢٢

الولاء لحمة كلحمة النسب

1: 11 6 7: 17 3 77

لسن : رحم الله امراً أصلح من لسانه ۱ : ۳۸۰

لقلق : من كني شر لقلقه وذبذبه

وقبقبه فقد كنى الشر ١ : ١٦٩

لوط: اللوطى يرجم أحصن أو لم

نظر : إياكم والنظرة فإنها تزرع

فى القلب الشهوة ٢ : ١٧١

نہی : نہی أن ينزى حمار على

فرس ، ونهانا أن نأكل

الصدقة ، وأمر أن نسبغ

الوضوء ٢ : ٣٢٧

نهى النبي صلى الله عليه

#### ٣ — فهرس الأمثال

الحسن محسود ۱ : ۳۶۶ حمار العبادی ۲ : ۳۳۱ مماك أحمى لك وأهلك أحفى بك ۲ : ۳۹۰

خالف تذکر ۱ : ۱۳۹ خلا لك الجو فبيضى واصفرى ۱ : ۳٤۳

الذئب يغبط وهو جائع ١ : ٣٤١ رأى الشيخ أحبّ إلينا من مشهد

الفلام ١ : ٣٧٢

شاة الأعمش ١: ١٤٥

شاة منيع ۲: ۳۳۱

شر السير الحقحقة ١ : ٢٩١

صاحب الحق فصيح ٢: ١٤٦

الصدر إذا نفث برأ ١ : ١٤٤

الضب أطول شيء ذماء ١ : ٢٧٧

العادة أملك بالأدب ١ : ١١٢

على رأس الثمَّام ٢ : ٢٨٣

عين الهوى لا تصدق ٢ : ١٦٧

الغَربة كربة والقلة ذلة ٣٩٠: ٣٩٠

الغيبة فاكهة النساك ١ : ١٥٩

فرقوا المنية ١ : ١٣٢

القصد أبقى للجمام ١ : ١١٣

قول الذليل وبوله سيان ١ : ٣٦٩

احرص على الموت توهب لك الحياة ٢ : ٣٧٧

أحزم من فرخ العقاب ٢ : ٣٧٥ أصرد من جرادة ، ومن حية

408 : 4

اطلبوا الأرباح بكلشعب ١ : ١٣٢

أعق من ضب ٢: ٧٦

ألوط من ديك ٢ : ١٣٧

ألوط من شاة ٢ : ١٣٧

إن الخلال تنفع حيث لاينفع السيف

117:1

إن السعيد من وعظ بغيره ٢٩: ٢٩

أوضح من مرآة الغريبة ٢ : ٣٩٢

أى الرجال المهذب ١ : ١٢٢

البادي أظلم ٢: ١٤٦

بغلة أبي دلأمة ٢ : ٣٣١

ترى الفتيان كالنخل وما يدريك

ما الدخل ۲ : ۳۳۳

جرح اللسان كجرح اليد ١ : ٣٠٥

حب الهوينا يكسب النصب ١ : ٦٦

حبك الشيء يعمى ويصم ٢: ١٦٧

حتى يبيض القار ١ : ٢٠٦

حتى يشيب الغراب ٢٠٦: ٢٠٦

الحريلحي والعصا للعبد ١ : ١٥٤

YVV : 1

ما هي إلا بغلة ٢ : ٢٨٢

المرء بشكله ، والمرء بأليفه ١: ١٢٦

المرء حيث يجعل نفسه ١٢٦:١

مقتل المرء بين فكيه ١٦٧: ١٦٧

من استوی یوماه مغبون ۱۲۰:

من أفشى سره كثر المتآمرون عليه

117:1

من لك بأخيه كله ١ : ١٢٢

من يسمع يخل ١ : ٣٤١

من يطل أير أبيه ينتطنى به ٢: ٩٢ هوى كل نفس حيث حـــل حبيها

£ . 0 : Y

يظن بالمرء ما ظن بقرينه ١ : ١٢٦

كاتب الحق فصيح ٢ : ٢٤٦

الكامل من عدت سقطاته ١٤٠: ١٤٠

كأنه أنشط من عقال ١ : ١٤٤

كأنه جاء برأس خاقان ٢ : ٢٨٢

كفاك من سوء سماعه ٢ : ٢٩

كل مجر في الخلاء يسر ١: ٣٤٢

كلبة حومل ۲ : ۳۳۱

لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقا

118:1

لاینادی ولیده ۲: ۳۲۳

لسان الحق فصيح ٢: ١٤٦

لكل مقام مقال ٢: ٩٣

لن تعدم الحسناء ذاما ١ . ٣٤٤

ما روح فلان إلا روح كلب

## ع – فهرس الأشمار

| <b>70V:1</b>    |                       | طويل | و تغلب   | 1.4:4  | أبو نواس           | بسيط             | الداء  |
|-----------------|-----------------------|------|----------|--------|--------------------|------------------|--------|
| 740 : A         |                       | B    | مرحب     |        | الكميت             |                  |        |
| Y . 7:1         | حميد بن ثور           | Ď    | غروب     |        | الحارث بن حلز ة    |                  |        |
| عبدة ۲:۹۹       | علقمة بن              | )    | طبيب     | ۳٦٢:١, | هذيل بن مشجعة)     | کامل (           | وورائه |
| 118:7           | ) )                   | D    | نصيب     | ££: Y  | بشار               | مالكامل          | غلاثه  |
| <b>*</b> V:1    |                       |      | تعاتبه   | 441:1  |                    | خفيف             | الظاء  |
| ۲۹۸:۲           | أم حسانة              | )    | ساكبه    | 447:1  |                    | )                | الصفاء |
| نطة) ۲:۹۳۳      | (حسيل بن عر           | Þ    | كاذبه    | ٧٥:١   |                    | طويل             | عجب    |
| ن الحر ۲:۲۷     | عبد الله بر           | ))   | أو اربه  |        |                    | مالكامل          | يحتجب  |
| كراش) ۲:۳۵۲     | (عبيداللهبنء <b>ك</b> | ,    | يطالبه   |        | مر بن أبي ربيعة (١ |                  |        |
| <b>Y9:</b> Y -  |                       | ))   | اجتنامها | 477:1  | لشعبى              | 1 ) <sub>)</sub> | الغضب  |
| <b>799:</b> Y = |                       | ))   | سحابها   | 1      | ، دعبل             |                  |        |
| سعدي            |                       | ))   | خطوبها   |        | نائلة بنتالفر افصا |                  |        |
| *\%: \/*V:      | : 1                   |      | , ,      |        | البر دخت<br>·      |                  |        |
| ٤٠٥:٢           |                       | ))   | هبوبُها  | ۲ : ۳۰ | رزين العروضي       | ))               | الذيبا |
| طاهر ۲:۲        | أحمدبنأبي             | مديد | أطالبه   |        | (كثير عزة )        |                  |        |
| امل ۲:۲۶        |                       |      |          | Λέ:Υ   | الخثعمي            | خفيف             | بوابا  |
| ۸۳:۲            | أبو تمام              | بسيط | كثب      |        | أبوقنبر الكوفى     |                  |        |
| Y+0:1<br>11Y:Y  | ذو الرمة              | ))   | شنب      | 471:4  | السيد الحميرى      | )                | قبَّه  |
| 117:7           | _                     | ))   | العز ب   | ۲:4٠3  | المجنون            | طويل             | الرحبُ |
| اعی ۲:۷۰۳       |                       |      |          |        | ( أبو ذو يب )      |                  |        |
| اش ۱۹۹:۱        | حکیم بن عی            | )    | والنُّوب | ٧٠: ٨  | عمرو بن الوليد     | )                | ونحجب  |
| رص ۱ : ۱۸۷      | عبيد بن الأب          | وافر | أجابوا   | 117.41 | النابغة ١: /<br>   | )                | المهذب |

<sup>(</sup>١) ويقال إنه للفضل بن العباس.

| YV•:Y    | نصر بن سیار         | بسيط   | الكذب    |
|----------|---------------------|--------|----------|
| 7.1.KF   | أبومالك الأعرج      | Ŋ      | الباب    |
| ٧٣:٢     | _                   | ))     | الباب    |
| Y0 · : Y |                     | ))     | حلا"ب    |
| ۲:۲      | ·                   | ))     | عرقوب    |
| 111:4    |                     | البسيط | مصعب م   |
| 745: X   | (أبو الشمقمق)       | و افر  | السحاب   |
| <b>7</b> | الرقاشي             | 1)     | الرحاب   |
| £11:Y    | الفرزدق             | ))     | الضباب   |
| ۳۸۷:۲    | <del></del>         | ))     | اغتر اب  |
| 7:07     |                     | ))     | اللعوب   |
| 1.7:4    |                     | ))     | غريب     |
| 77: Y    | أبوتمام             | كامل   | حاجب     |
| V : : Y  | محمود الوراق        | ))     | أو ر اغب |
| ۸۲:۲٫    | عمارة بن عقيل       | D      | عائب     |
|          | موسی بن جابر        | Ŋ      | الحاجب   |
| 117:7    | يوسف لقوة           | ))     | الكاتب   |
|          | أبوعلى البصير       | 1)     | الأبواب  |
|          | أبوعلى الدرهمي      | ")     | الحجاب   |
| o Y : Y  |                     | ))     | وعداب    |
| 0A:Y     | أبوعبدالرحمن العطوى |        |          |
| 111:4    |                     |        | بالأرنب  |
|          | ابن أبي فنن         |        |          |
|          | ر أبوخنيس           |        |          |
| 70:7     | أحمد بن أبي طاهر    | خفيف   | بصواب    |
| 7: PF    | سعید بن حمید        | ))     | الحجاب   |
|          |                     |        |          |

ثواب وافر أبوعلى اليمامى ٦٨:٢ والحجاب « أبو عينة المهلبي ٢٠:٢ الصحاب « – ٤٠٠:٢ الجدوب « أبو النصر الأسدى ٣٩٩:٢ أعجب كامل الأحوص الأنصاري ٢١:٢ أعجب « أحمد بن أبي طاهر ٢٥:٢ (الأحوص) ۲۹۳:۲ يحجب ا وتمجنب « (أبو ذوّيب) ٤٠١:٢ وعاب « البلاذرى ۲:۵۸ « أبو تمام ۲:۹o عتاب الأصحاب ﴿ عبدالله المهزمي ٢:٢٤ وآب مالرمل الجماز ۲۳۲:۲ الكاتب سريع خالد الكاتب ١٠٨٥ براب د ــ ۲:۲۲ الأشيب متقارب حمزة بن بيض ٢٩٧:١ الموكب « محمدبن حازم ٢١:٢ أبو على البصير ٢:٥٦ الحاجب و الندب طویل ـــ ۲۵۳:۲ کالکلب « ۔۔ ۲:۸۷۳ مركب « (خالدين نضلة) ٣٩١:٢ (أبو الأسودالدوَّل) ٢ : • ٥٠ بلبيب لبيب « أبوعبدالرحمن العطوى ٢ : ٨٤ £17:Y — غريب ( ٤٦:٢ — حاجبه (( حجابه « محمود الوراق ۳۶:۲ اللجب بسيط حكيم بن عياش ١٩٩:١ العرب « عكم الحبشي ١٩٩١١

| القراوح طويل (سويدبنالصاست)الأنصاري          | التسكاب خفيف كثير بن كثير ٢:٣٦٣     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Y. 8: 1                                      | الحجاب « أبوموسي المكفوف ٢ : ٧٤     |
| المديح وافر أبوسعد المخزومي ٥٨:٢             | بالغائب متقارب أوس بن حجر ٣٠٢:١     |
| تخوّدا طويل الأحوص ١٢٢:٢                     | الحاجب « أبوزرعة الشامي ٢ : ٦٩      |
| فأحمدا « (أبويعقوبُ الأعور) ٢:٠٥٠            | البياتا وافر — ٣٥٨:١                |
| أحدا بسيط نصر بن سيار ٣٧١:١                  | نغاتـُها مالكامل ــــ ١٧٢:٢         |
| عوادا « سهل بن هارون ۲:۲۰۳                   | جلّتِ طویل محمد بن سعید ۲:۸۳        |
| ومجدا وافر ابن الأعمش ٣:٢                    | جنت کامل (الشنفری) ۹۸:۲             |
| البريدا « أيمن بن خريم ٢٧٧:٢                 | باللَّيت سريع مسلم بن الوليد ٢٥٣:٢  |
| البعادا « عمر بن عبدالعزيز ٢ : ١٦٠           | ذمَّته « أبوعلى البصير ٤٥:٢         |
| صدًا كامل أبوعلى اليمامى ١:٢٥                | فالتاثها متقارب دعبل ۳.۳:۲          |
| الأمردا « الأعشى ٩٨:٢                        | المتوجا طويل ثابت قطنة ٨٣:٢         |
| وحيدا « — » وحيدا                            | حرجاً بسيط عمربن أبي ربيعة ٣٩١:٢    |
| السهادا مالرمل عمربن عبد العزيز ٢: ١٦٠       | سماجَه م الرمل – ۱۱۱:۲              |
| شديدا خفيف أبو على البصير ٢:٥٤               | خراجُ كامل سلم الخاسر ٢٠٠:٢         |
| بعيدا متقارب امرؤ القيس ٢: ٢٧٥               | هملاج کامل شیبانی ۲٤٧:۲             |
| البريدا « « ٢٩١:٢<br>الحلد طويل الأسدى ٣٠٤:١ | فرج ِ منسرح ۱۹۸:۲                   |
| الخلد ُ طویل الأسدی ۳۰٤:۱                    | الممدوحا خفيف العجيني ١:٢٥          |
| حدید « دیناربن،نعیم الکلبی ۲:۲               | صحیحاً متقارب ( آنس بن أسید ) ۱۶۹:۱ |
| وحسود « ـــ ۲۹۲:۱                            | 100:79                              |
| وخالدُه « الأصحم الضبعي ٧٨:٢                 | أسجيحُ طويل ذو الرمة ٢٠٢٢           |
| يقودها « <u>–</u> ۲:۲۲                       | وقاح ً " ٣٣٨:٢ —                    |
| ید بسیط ابن أبی فنن ۷۳:۲                     | صلوحٌ « ـــ ۲۹۰:۲                   |
| جلمود « أبودهبل الجمعي ٢٠٧:١                 | تقرح « القعقاع بن خليد ٣٢٨:٢        |
| وخلود کامل الغنوی ۳۰۶۰۱                      | الفضوح وافر دنانير بنت كعبوبه ٢١٥:١ |
| طريد خفيف أبوالأسد الشيبان ٢٠:٢              | صلاحه مالكامل ـــ ١٠٩:١             |
|                                              |                                     |

| 4.8:1          |                   | طويل    | اثأر ْ          | 194:1           | ابن أفلح             | طويل   | الورد    |
|----------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|--------|----------|
| <b>۲</b> 3٨; ١ | ( الكميت )        | مالكامل | بضائر           | 471:1           |                      | ń      | جهدى     |
| 720: T         | الكميت            | Ð       | الز و افر       | ۲۲.0 : ۱        |                      | ))     | العهد    |
| <b>**</b> *: Y |                   | ر مل    | عمر             | ٤٠٤:٢           |                      | n      | جعد      |
| <b>484</b> : 4 |                   |         | الحمر           | ۲۰۰:۱           | أوس بن حجر           | ))     | وتحمدي   |
| 1:701          | الأخطل            | طويل    | خموا            |                 |                      |        | المزاود  |
| 7:701          | جويو              | D       | سقرا            | ٣٨٤:٢           |                      | ))     | المتقاود |
| 7:701          | الفرز دق          | ))      | وقرا            | 4.4:4           | <del></del>          | ))     | جوادي    |
|                | الحضين بنالمنذر   | Û       | ه <i>و</i> بر ا | 1.4:4           | أبو نواس             | بسيط   | کالور د  |
|                | الشماخ بنضرار     | ))      | أخضرا           | 110:7           | القطامى              | ))     | بادى     |
|                | الضحاكبنهشا       | ))      | منبرا           | 7.9:1           | حسان                 | n      | الجلاعيد |
|                | عاتكة بنتزيد      |         | أغبرا           | Y02:4           |                      | وافر   | وود      |
|                | U )) #            | ñ       | آصفرا           |                 | أبو المهوش الأسدى    |        | عاد      |
|                | ,                 | 1)      | مؤمترا          | 7:17            | عبد الصمد بن المعدّل | ď      | سعيد     |
|                | الفرزدق           |         | معشرا           | 404:4           | معبد بن أخضر         | ))     | عميد     |
|                | النابغة الجعدى    |         | وتنفرا          | 1:12            | زياد الأعجم          | كامل   | محمد     |
|                | Maranese .        |         | والمطرا         | 7:477           | قيس بن يزيد          | )}     | تسفد     |
| 114:4          |                   | و افر   | شنارا           |                 |                      |        | براقد    |
|                | أبو هر مةالفز ار: |         |                 | ۳۷۳:۱           |                      | ď      | المحسود  |
|                | ل —               |         | ا أمير ا        | <b>"</b> ለ٤: ነ  |                      | سريع   | الصد     |
| 7:737          | أبو دهبل          | ))      | الحجاره         | <b>የ</b> ለጓ : ነ | <u></u>              |        | الصد     |
| 177:7          |                   |         | الحماره         | <b>"</b> ለለ: ነ  | 7                    | )      | الصد     |
| 147:4 3        | ب میمون بنزیاد    | متقارب  | ازورارا         | 1:7:7           | ن أبو نواس           | منسرح  | بالجرد   |
| <b>787:7</b> 4 | سهم بن حنظلا      | ))      | هريوا           | ۰۷:۲ ح          | أبو على البصير       | خفيف   | لعبد     |
| ۸۱:۲           | أيمن بن خريم      | ď       | ∫ ظاهره         | ۲:0:۱           | ، امرو القيس         | متقارب | اليد     |
| A1:7           | أيمن بن خريم      | طويل    | حو              | ۳۵۲:۲           | أبو الخطاب الأعم     | طويل   | البصر    |
|                |                   |         |                 |                 |                      |        |          |

| 1.9:7          | النظام                | محلع البسيط | الضمير   | ٥٠:٢            | البحترى                                 | طويل        | بشر      |
|----------------|-----------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|----------|
| Y: \7.         | على بن جبلة           | وافر        | أجر      | ٥٩:٢            | البلاذرى                                | Þ           | ستر      |
| Y17:Y          |                       | كامل        | الأعور   | 198:1           | <u></u>                                 | *           | هصر      |
| e•:Y           | أحمد بن أبىفىن        | ))          | تكدير    | 144:4           |                                         | ø           | الظهر    |
| 14:4           | أبو نواس              | هزج         | الصبر    | 410:4           | أبو زبيد                                | ¥           | (ويعقر)  |
| 4 <b>%</b> 8:1 | الحريمي               | منسرح       | مغافر ها | 729:4           | الحكم بن عبدل                           | Þ           | أعور     |
| 99: Y          | أبو على البصير        | خفيف        | الإعذار  | ۱۸۳:۱           | الحيقطان                                | ))          | أزهر     |
| 771:Y          | عمر بن أبي ربيعة      | متقارب      | بشبر     | 140:1           | *                                       | 3           | قيصر     |
| 407:7          | جعفر بن زهير          | طويل        | بالذكر   | 140:1           | ))                                      | ))          | أكثر     |
| 174:1          | (عبيدالله بنعبد الله) | ))          | بر<br>سر | 147:1           | Ā                                       | ď           | المستر   |
| 400:1          | ( ) ) )               | ))          | الحشر    |                 | *                                       |             | يتفجر    |
| 78:4           | أبو العتاهية          | D           | الفقر    | 144:1           | . »                                     | ))          | تحقر     |
|                | أبو عثمان             |             | يسرى     | 189:1           | 'n                                      | ø           | ومفخر    |
|                | الفرزدق               |             | السمر    |                 | السندى                                  |             | المقرقر  |
| 1 V £ : Y      | المجنون               | Ď           | يدرى     | ٧٥:١            | شعوبی                                   | 19          | البر ابر |
| ۸۳:۱           | يزيد الناقص           | *           | مهو      | ٤٠٧:٢           | (عبدر به السلمي)                        | 1)          | المياسر  |
| 44.:1          |                       | 1)          | الهجر    |                 | القاسم بن معن                           |             | ظاهر     |
| 7: 7           | يزيد بن معاوية        | Ŋ           | مسيتر    | Y99:1           | (المعلوطالقريعي)                        | ))          | عسير     |
| <b>707</b> :   | أبودلف ٢              | Þ           | الخواطر  |                 |                                         |             | صبور     |
| 78:4           | مر داس بن حز ام       | ))          | بالمعاذر | ۳۷۷: ۲          | <del> · -</del>                         | ))          | بارها    |
| 475:7          |                       | طويل        | الصنابر  | 480:4           | الفرزدق                                 | ¥           | شعير ها  |
| Y0Y: Y         | <del></del>           | Ŋ           | النوافر  | <b>799: 7</b>   |                                         | ij          | حجورها   |
|                |                       |             |          |                 |                                         |             |          |
| ۲.۷:۱          | جرير                  | " (         | أنصارى   | ٧٦:١            | أوس بن حجر                              | )           | بيازير   |
| ۳۰۸:۲          | عرهم بن قيس           | 0           | المضامير | <b>ፕ</b> ለፕ : ነ | *************************************** | ))          | معمور    |
| Y#8: Y         | ·                     | • .         | العصافير | 17:5            | (سلم الخاسر)                            | محلع البسيط | الجحسور  |

|           | امروء القيس         |         |           |             |                    |          | •               |
|-----------|---------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|----------|-----------------|
| 740: X    | الكميت              | )       | والنسانسا | 417:4       |                    | و افر    | بشر             |
| Y & V : Y | (بسر برسفیان)       | منسرح   | فرسا      | <b>7:93</b> | حطله بن عرادة      | ¢        | اختيارى         |
| £ £ : Y   | إسحاق الموصلي       | متقار ب | أناسا     | Y * 1 : 1   |                    | B        | العذاري         |
|           | عبداللهبن الزبير    |         |           | 4:1:4       | ( لصمه بن عبدالله) | B        | عر ار           |
|           | ( أبو نواس )        |         |           | 771:7       | البر دخت           | ø        | البعير          |
| 180:1     | •                   | н       | أمس       | 7:177       | Ä                  | Þ        | السرير          |
|           | صالح بن عبدالقدو س  | _       | رمسه      | 771:7       | ď                  | p        | الأمير          |
|           | لحسن سزعلي الحرمازي |         |           |             | أبو نواس           |          | -               |
| Y00:1     | عبد اللهبنخاز م     | رمل     | حبشكه     | 79A:1       | الفرز دق           | كامل     | الأشبار         |
|           |                     |         |           | 1111        | (                  | م الكامر | الصغير          |
| 144:4     | <del></del>         | طويل    | الخُطَي   | 4.4:4       | (حمز ةبن بيض)      | ر مل     | <b>أو ذ</b> ر ي |
|           | دعبل                |         |           | 7117        | ربيعة الرقى        | م الرمل  | <b>باز</b> ار ی |
|           |                     |         | _         | 424:4       | أبو الشمقمق        | سريع     | غیر ی           |
|           |                     |         |           | 117:1       | ( أبو العتاهية )   | 1        | الدهر           |
| ۳۷۲:۱     | جارية الحجاج        | بسيط    | تبعا      | ۳۸۹:۱       |                    | ÿ        | الهجر           |
|           | يزيد بن معاوية      |         | فزعا      | 720:4       | ابن المولى         | Ä        | مشعر            |
| 71:17     | أبو تمام            | کامل    | شسوعا     | Y1A:1       | الأعشى             | ¥        | للكاثر          |
| 4.4:1     | أو س بن حجر         | منسرح   | سمعا      | 112:4       | B                  | ,        | قابر            |
| ٤٧: ٢     | أحمد بن أبي طاهر    | طويل    | أوسعُ     | ٤٤:١        | . <u> </u>         | ,        | الشارى          |
| Y12:1     | دنانير بنت كمويه    | ))      | أنصع      | 40V: Y      | عمروبن قميئة       | حفيف     | الصنتر          |
| 144:1     | النجاشي             | ij      | و أشجع    | ٥٣:٢        | أبو على البصير     | *)       | الدار           |
| 771:1     | <del></del>         | )       | تسميع     | 727:7       | المديني<br>المديني | متقارب   | البختر ي        |
| 109:4     |                     | ")      | تصنع      | 49 £ : Y    |                    | طويل     | كنائز           |
| mm Y      |                     | 1)      | وانفع     | 7:77        | أبو الشمعمق        | حفيف     | الاهواز         |
| 404:4     | أبودلف              | ķ       | دافع      | ٩٨:٢        | مروء القيس         | طويل     | أملسا           |
|           |                     |         |           |             |                    |          |                 |

| <b>XY:Y</b>   | <del></del>       | كامل   | الأسواق   | 451:1         |                   | طويل    | جائع        |
|---------------|-------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|---------|-------------|
| £7:7          | أبو تمام          | ď      | و نفاقه   | 107:1         | مسكين الدارمي     | "       | خداعها      |
|               | عويف القوافى      |        |           | 77.:7         | النابغة الجعدى    | ))      | ضليعها      |
| 117:7         | أبو نواس          | سريع   | والفكا    |               | <del></del>       |         |             |
| Y 1 V 7       | دعبل              | ))     | هتاكه     | 779:1         | ( جرير )          | كامل    | ىا مربع     |
|               |                   |        |           |               | على بن جبلة       |         |             |
|               | ابن الزبعرى       |        |           |               | المحاربى          |         |             |
| 8.8:4         |                   | طويل   | الشملا    |               | يزيد بن مفرغ      |         |             |
|               | النابغة الجعدى    |        |           |               | إبراهيم السواق    |         | _           |
| ۲:۲           | ( أبو العميثل )   | ď      | قليلا     |               | 1.                |         |             |
| ۸٤:۲          | ِ أَبُو تَمَامُ   | بسيط   | و أسفلتها |               | أوس بن حجر        |         |             |
| 19.:1         | الأخطل            | كامل   | ضلالا     |               | أبو عيينة المهلبي |         |             |
| 19 . : 1      | جرير بنالخطني     | ))     | أخوالا    |               | <del></del>       |         |             |
| 19 -: 1       | سنیح بن رباح شار  | ))     | وعقالا    |               |                   |         |             |
| Y             | الراعي            | ))     | تبغيلا    |               | المشوق            |         |             |
| 0V:Y          | برقوق             | خفيف   | قليلا     |               |                   | 1       |             |
|               | (مهلهل)           |        | النزولا   | 118:1         | الجماز<br>        | بسيط    | ساقا        |
| 70:4          | (                 | متقارب | جميلا     | 7:3F          | أبو العتاهية      | مالكامل | وحمقا       |
| 40V: 1        | حميدة بنت النعمان | طويل   | بغلُ      | ۲۸۶:۲۵        | (عتبة بنشماس)     | نحفيف   | التوفيقا    |
| V9: Y         | یحیی بن نوفل      | »      | فحل       | 184:1         |                   | طويل    | أُصْيِتَى ُ |
| 4.4:4         | محمد بن حاز م     | B      | و طول     |               | ابن مفرغ          |         |             |
| ۲:۲٠٤         | ( یحیمی بن طالب ) | »      | سبيل      |               | الفرز د <b>ق</b>  |         |             |
| 7:40          | الفرزدق           | ))     | أسائله    | YY1:1         | عبد بني جعدة      | بسيط    | الحمق       |
| 1:054         |                   | ))     | فاعله     | 104:1         | (أبو محجن الثقبي) | ))      | العنق       |
| <b>TTV: T</b> |                   | ))     | تطاو له   | ۲۱:۲          | نهشل بن حری       | وافر    | الرفاق      |
| ۲:0:۲         |                   | ))     | أشاكله    | <b>455:</b> 4 | خالد بن عباد      | ð       | الصديق      |
|               |                   |        |           |               |                   |         |             |

|                |                     |             |          |               |                                |          | ,           |
|----------------|---------------------|-------------|----------|---------------|--------------------------------|----------|-------------|
| 199:4          | أبو العتاهية        | وافر        | خيالي    | 787:1         | ( القطامي )                    |          | الز لل      |
| Y • • : 1      | لبيد                | 3)          | الذبال   | 7:767         |                                |          | الإبل       |
| 09:1           | <del></del>         | э           | زوال     | 7:757         | ابن أبى أمية                   | 1)       | مشغول       |
| 174:1          |                     | Ŋ           | الليالى  | ۳۷۰:۱         | variable.                      | و افر    | لذلوا       |
| ۷ <b>۲</b> :۲۶ | عبدالعز يز بنزر رار | 3)          | الدخول   | <b>404:</b> 4 |                                | ))       | القليل      |
| ٤٤:١           |                     | ł)          | بالأصيل  | 11+:7         | أبو ْ نواس                     | كامل     | طويل        |
| Y 1 V : Y      | الفرزدق             | كامل        | البغل    | ۳۳۸:۲         |                                | م الكامل | يحفلوا      |
| Y: F0Y         |                     | ))          | البغل    | ۳۸:۱          | مطيع بن إياس                   | خفيف     | نعله        |
| ٤٠١:٢          | أبو تمام            | y           | منزل     | 110:7         | جميل                           | طويل     | قبلي        |
| ٥٤:١           | بيعة بن مقروم)الضبي | <b>(</b> (ر | أنزل     |               | سنان بن أبى حار ثة             |          | البغل       |
| <b>۲٦٦:</b> ٢  | عنترة               | ))          | المأكل   |               | عکرمة بن ربعی                  |          | الأصل       |
| 144:1          | لبيد                | H           | و سهر قل |               | 11 4 ))                        |          | الفحل       |
| 1:447          | الكميت              | ))          | أشغال    |               | عملس بن عقيل                   |          | حسل         |
| Y00: Y         | محمد بنحازم         | م الكامل    | للرجال   | ۳۰۳:۲         |                                | ))       | بغلى        |
| ۸۲:۲           | أشجع السلمي         | هز ج        | البذل    | T.O: Y        |                                | ))       | بغل         |
| 7:754          | ابنة الحس           | ń           | رجل      | 40:4          |                                | ))       | البغل       |
| 701:7          | أبو العتاهية        | سريع        | يغل      | 118:4         | امر والقيس                     | ))       | مقتل        |
| 0A:Y           |                     | *           | بالمقبل  | 7777          | (منقر بن فروة)                 | B        | فاجعل       |
| 400:1          | العتابي             | Ħ           | الجاهل   | ٣٤١:٢         | ·····                          | ))       | طائل        |
| 114:4          |                     | منسرح       | حبله     | ۳.٧:۲         | ابن المزق                      | 'n       | هلال        |
| ۳۸۳:۱          |                     | خفيف        | بالإسهال | 197:40        | أحمدبن الخصيب                  | بسيط     | و القفــَـل |
| ۳۸۷:۱          |                     | ń           | خبال     | ٣٠١:٢         | الحكم بن قنبر<br>الأحنف بن قيس | ))       | الرحل ً     |
| 7:737          |                     | )           | مالى     | <b>728:1</b>  | ،<br>الأحنف بن قيس             | ))       | مأكول       |
| ۲۰٤:۱          | الأسدى              | طويل        | أَلُمْ • | ۷٦:١          | خلف الأحمر                     | و افر    | السبال      |
| <b>۲۲۲:</b> 1  | عمرو بن شأس         | *           | عرم      | 444:4         | أبو دلامة                      | Ħ        | القتال      |
|                | (معاوية بنأبيسفيان  |             |          |               |                                | ))       | والتقالى    |

| لئيم خفيف حسان بن ثابت ٢: ٣٦٩               | بالحشم مالكامل ٤٦:٢                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| التُكُلمِ طويل زهيربنأبيسلمي١: ٣٨١          | تلجم مالرمل محمد بن الحارث ٢٠٠: ٢٥٠     |
| يتصرم ( قدامة حكيم المشرق ٢٠٠١              |                                         |
| والحلم « — ٩٦:٢<br>سالم « الأشهببنرميلة٢:٢٧ |                                         |
|                                             | وتظلما طويل العباس بن عبد المطلب ٢: ٣٥٩ |
| للهماهم « ـــ ۲:۶۸۳                         |                                         |
| طعام « محمد بن مناذر ۳۰۸:۲                  | ليعلما « المتلمس ٣٠:٢                   |
| الظلَّم بسيط أبو دهبل ٢:٥٠٢                 | والملامه وافر عبيداللهبنءبدالله: ٣٥٩    |
| بالقسم « — » بناقسم                         | الملامه مالكامل (يزيدبن مفرغ)٢٩:٢       |
| أقوام « عاصم الزمانی ٧٦:٢                   | الحماما خفيف العتبي ٢٢:٢                |
| الأنام وافر الجاحظ ٣٠:٢                     | الغلاما « أبو على البصير ٢:٢٥           |
| جذام « روح بن زنباع ۲:۹۵۳                   | هشاما « الوليد بن يزيد ٢: ٢٧٥           |
| الكلام « والبة بن الحباب ٩٦:٢               | الأعظا متقارب النمر بن تولب ١٩٧:١       |
| ١: ١٩٠٩ - ١                                 | اللياما « حماد عجرد ٦٦:٢                |
| الكرام « ـــ ۱۰۹:۲                          | وأسلم طويل مسلم بن الوليد ٣٦٦:١         |
| تميم « أعشى همدان ٢٩٤:٢                     | المكارم « أبو العتاهية ٢:٥٥             |
| المنعم كامل عنترة ٣٠٣:١                     | تحوم « جميل ۲:۵۰۲                       |
| الأيام « — ١٣٥:٢                            | وابتسامُها « امرأة من عقيل ٤٠٤: ٢ [     |
| یکسوم « لبید بن ربیعة ۱۹۸:۱                 | جرائمه « أبو الوزير المعلم ٣٣٧:٢        |
| بدم منسرح (مهلهل) ۲:۵۲۲                     | الحكم بسيط الغسانى ٢٠٩:١                |
| بالحشم « — ۲:۲۶                             | ضرام وافر نصر بن سیار ۲۷۱:۲             |
| الأسحم متقارب معاوية بن أوس ١٨٨:١           | مظلم کامل ۲:۰۶                          |
| والوطن م الكامل — ٤٠٧:٢                     | لدميم « (أبوالأسودالدؤلى)١:٣٤٧          |
| للثمن متقارب دعبل ۲۵۰:۲                     | عظیم « ۱۷۳:۲                            |
| تغادينا بسيط ـــ ٢٦:٢                       | ذميم (أبو القمقام الأسدى) ٢ : ٣٠٤       |
| <b>*4•: * * * * * * * * * *</b>             | أنامها « الحكم بن عبدل ٢٨٠:٢            |

الزمانا وافر ـــ ٣٥٩:١ بعرتن مالرمل يوسف لقوة ١١٢:٢ معينا كامل جرير ١١٥:٢ بالصيدن متقارب خلف الأحمر ٢٠٠:١ بأغصانه د أبوتمام ٧:٧٤ هوَهُ ه (حسان) Y99:1 1.91 والطحن طويل أبو الخطاب الأعى ٣٥١:٢ الأفواه كامل ميمون بن زياد ١٣٦:٢ منسرح أبوهشام الحراز ٢٠٩:٢ 7:507 1:1-4 ۱۸۹:۱ عبد بن رشید ۱۸۹:۱ و المجنون ۲: ۱۷٤ Y01:Y ۳۷۰:۱ الوافيه متقارب أبوهفان ۷:۲۰ 0 . : 4 )) الفرزدق ۳۱۸:۲ أعرجيّ وافر الفرزدق ۱۸۹:۱ البلوَى كامل أبو نواس ١١٠:٢ أجزاء أبيات 7:571 00:1

والحزونا ، عمرو بن كلثوم ٢٨٣:٢ وريحانى منسرح ــــ ١٧٣:٢ مبغلينا ، الكميت ٣٦٠:٢ بعناني خفيف عبداللهبن العباس٢٩: مسكينا و هشام بن أبيض ٢:٢٧ الكتمان « ابن أبي عيينة ٢:٢٤ عنّا م الرمل ---۱۰۸:۱ أدمانه متقارب \_\_\_ 1:7:4 كمينُ طويل بشار بن برد ٦٨:٢ سياها بسيط عكاشة العمى ٩٦:٢ زكنوا بسيط (قىنب بزامصاحب) ١١٥:١ أشراها وافر \_\_\_ قحطان كامل أبو بكرمحمد بن أحمد ٢ : ٧٥ أشهى رمل أبو نواس ١١٠:٢ إخوان هزج (الفند الزماني) ٣٦٤:١ تثنها منسرح ـــ ٩٧:٢ مسلم بن الوليد ٢٠٢:٢ كنهه الكوادن « الجاحظ ۳٦٧:۱ راوی بسیط ـــ وخلاني د مؤتلفان ﴿ زياد الأعجم ٣٦٠:٢ السانيا طويل جرير لمغتر بان زمني بسيط الجاحظ ٣٧٠:١ مدانيا والعطن « أبو زبيد ٣١١:٢ | المواليا « علن þ طارق بن أثال ٢٥١:٢ القافيه الراذين المجانين « ابن فضالةالغنوى ٢: ٧٧ وتجفوني لا 444: Y كالحجانين « بالحسن م الوافر العتبي ٦٢:٢ أبت هذه النفس إلا ادكارا الكميت البحران كامل (الفرزدق) ٣٦٩:١ الأوطان و محمد بن يسير ٢٩٦:٢ أفعانق ومنازل \_\_\_

## ٥ — فهرس الأرجاز

| 410:4                              |                  | فرس        | ۷٤:۲                    | جعفر بن الزب            | الباب            |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 184:1                              | <b>جو</b> يو     | للناس      | ٤٠٦:٢                   |                         | التر اب          |
| 177:7                              |                  | نصفُها     |                         |                         | تضربك            |
| 1:781                              | •                | وجهك       | ٣٧٤:٢(                  | ( علباء بنأرقم          | السعلاة          |
| <b>Y</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                  | للجمل      | Y18:1                   | الفرز <b>دق</b>         | الز نج<br>الز نج |
| ۳۱۸:۲                              |                  | الغزل      | 1                       | أبو سلمي                | رماح<br>رماح     |
| 4.5:4                              |                  |            | Y18:1                   | أعشى سلم                | سودا             |
| 101:4                              | ضباعة            | أوكلته     |                         | بشار<br>بشار            |                  |
| 7:707                              | (أبوحز امالعكلي) | الحجل      |                         |                         |                  |
| <b>ሞ</b> ጀለ: <b>Y</b>              | أبو حزام العكلي  | البغل      |                         | ( دکین بن ر جاء<br>أمشا | پىر دە           |
| <b>٣</b>                           | خوصاء            | العدل      |                         | أعشى سليم               | زند ها<br>س      |
| 40.:4                              | أخو أبى حزام     | البغل      |                         | النمر بن تولم           | القمر            |
| ۳٤٣: ١                             | · ·              | الدوم      | 4.0:1                   |                         | الحجر            |
| 1.77:1                             | أبو فرعون        | أمامي      | ۲۰۸:۱                   |                         | خضر              |
| ٣١٤:٢                              | أبو فرعون        | عدنان      | 719:7                   |                         | الشجر            |
| ۸۳:۱                               | يزيد الناقص      | خاقان      | ۳۰۷:۱                   | روأبة                   | والمنبرُ         |
| Y#1:Y                              | عروة بني الزبير  | الستىن     | ΛΥ: ٢                   |                         | نورُه            |
| ٣٤١:٢                              |                  | يابر ذو نه | 418:4                   | أبو شراعة               | شعري             |
| ۱۸۸:۱                              |                  | الإنسان    | m&m: 1                  | ( طرفة )                | بمعمر            |
| 1;701                              |                  |            | <b>۲</b> ۷ <b>۳</b> : ۲ |                         | عدس              |
|                                    |                  |            |                         |                         |                  |

# ٣- فهرس اللغة (\*) ١١) الألفاظ العربية

| ُسل : الأسل ٢ : ٤٠٣<br>سو : آس ٢ : ٣١ | יאָט ישייי יונייבט זייי די יאָר ישיייי |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| شب : مؤتشَّب ۲ : ۷۷                   | أتم : الأتم ١ : ٢٢٣                    |
| طط: تئط ۲: ۷۸                         | أتن : الأتون ١ : ٣٨٨ ا                 |
| طل : الإطلين ٢ : ٤٠٤                  | أتى : التأتى ٢ : ٥٥٥ أ                 |
| ل: بدل من الضمر ١:                    | أجل : آجال ۲ : ۳٤٥                     |
| 1,1,5                                 | أجم : تأجميه ٢ : ٣١٨                   |
| لل : الإلال ١ : ٢٠٠٠ : ٢              | أدم: الادمانة ٢: ١٠٦ الأدم             |
| ۳۰۸                                   | 777:1                                  |
| أم : أم الرأس ، أم المثوى             | أدو : يستأديك ١: ١٠٠ آدى               |
| ١ : (١٨٦ ) إمام الصبي                 | 797: Y                                 |
| ۱: ۲۸۷ أُمَّم ۱: ۸                    | أرب : الأربان ١ : ١٨٤ الإربة           |
| أميم جلاميد ٢ : ١٥٦                   | ۲:۲۰۲ مآربا ۲ : ۲۹۶                    |
| ما أمتى ٢: ١٩٤                        | مواری ۲ : ۳۳                           |
| ُمو : الآم ۲ : ۳٤٥                    | أرى : الأريان ١ : ١٨٤،                 |
| أنس : أناسية ١ : ٣٦٨                  |                                        |
| أنف: الأنكف: ١١:١                     | ١٢٤ الأرة ٢ : ٢٩٦                      |
| أوب : أوَّب الحجيج ٢ : ٢٤٧            | أزم: أزم ١: ٢٢٢                        |
| أود : الآد ۲ : ۳۹٦                    | أسر : الأُسر ١ : ٢٥٢ المأسور           |
| أول : المتأول ٣:١                     | **AY : 1                               |

<sup>( \* )</sup> يسمل ما فسره الجاحظ وقد وضعت أرقامه بين قوسين ( ) ، وما قمت يتفسيره فى الحوانى وقد جرد من الأقواس . وما وضع تحته خط فهو مما لم يرد فى المعاجم . كما يشمل الفهرس أيضاً مسائل العربية .

: بارزة الرحل ٢ : ٣٠٠ برز يرسم : البرسام ١ : ٢٦٢ برقش : أبو براقش ۲ : ۳۳۸ بری : البواری ۱ : ۲۸۶ بزر : البيازير ١ : ٧٦ بزل : البُزل ٢ : ٣٠٧ بسر : البيسرى ٢ : (٢٩٨) بسط : بُسط الراحتين ٢ : ٨٤ : البشر ١ : ٢١٤ بشارها بشر 477 : X بضع : بُضعنا ١ : ١٤ البُضع 404 : X : البُطل ٢: ٣٥٠ البطالات بطل بطن : بطن َ برذونه ١ : ٥٠ بعض : استعال بعض مقرونة بأل Y & A : 1 بعل : بعل به ۱ : ۷۷ البعل **۲**۳۸ : ۲ : الدرهم البغلي ۲ : ۲۷۸ بغل البغلات ۲: (۲۸۱) التبغيل ٢ : ( ٢٨٤ ) بغی : بَغاها ۱ : ۳۵ : تبقر عن صبى ١ : ١٨٩ بقر الباقر ٢ : ٣٤٥

: الباقلِّي ١ : ٢٦٦

( ۲۸ – رسائل الجاحظ - ۲ )

بقل

: إمهاً ٢ : ٩٧ أمهات ٢ : : البواتر ۲۲: ۲۶ : البثوق ۱ : ٣٦٦ بثق بجح : يتبجح ٢ : ١٩٠ : البحراني ١ : ١٩٥ بخخ : الدرهم البخيّ ۲ : ۲۷۹ بخر : بُخارى ۱ : ۶۹ بدد : بَداد ۲ : ۲۹۳ بدر : بوادر ۱ : ۳٦٤ بدع : أُبدعت ١ : ٢٦٦ بدو : بَـدا لي ٢٤٦:٢ البدوات بذخ: البذخ ۲:۱۲، ۳۰۹:۲۰ بذذ : بذّ مثله ٢ : ٣٤ بذر: البُّذُر ١٤٩:١٤٩ بدل : بكلا : ٢٤٦ برأ: يستبرئها ٢٠٤:٢ يُنبروه ۲۷٦ : ۲ بربخ : البربخ ٢ : ٣٨٩ برجس : البُرجاس ۲۱:۱ ، ٤٥ برح : البرحاء ١ : ٣٩٣ برد : البُرُد ١ : ٢٥٤ مُتردا **7**77 : 7 برذن : بَرْذن َ،البرذون ٢ : ٢٥٥ برذون وبرذونة ٣: ( 48.)

بق

بلد

بلو

التاء

: البقية ١ : ٢٤٥ ترس: تراسها ١: ٢٨٤ : البُلدة ١ : ٧٠ ، ٢٣٤ ترع: يتترع ١ : ١٧٨ المترّع بلغ : البلاَّغة ١ : ١٥٣ ١: ٧٣٧ المترع ١: ٢٧٠ بلل : الأبل ٢ : ٢٤٩ تفل : التتفل ٢ : ٣٤٩ : بلاك ٢ : ٢٣٩ البلوي تلد : أتلدتها ۲: ۳۲۳ تليد Y . 2 : Y 147:4 : التنوُّم ٢ : ٣٦٥ تم بندر: بنادرة البربهارات YY0 : 1 : حجر التَّور ٢ : ١٨٠ تور بنك : تبنكها ٢ : ٣٩٠ : أتوى حقه ٢: ٣١ ٽوي ينو: الأبناء ١ : ٣٥ : تتابعوا ١ : ٣٦٧ التنابع تيع بنی : البنی ۱ : ۱۹۶ 77V: 1 تأر : اثأر ١ : ٣٠٤ سرج: يسرجون ١: ٣٣ ثخن : الشخانة ١ : ١٩ ، ١٤١ بهن : الهونی ۲: (۳۲۲) ثغب : الثغاب ۲ : ۲۷۴ بوص : بوص بائص ۲ : ۳۹٦ ثغر : الثغريون ١ : ٤٨ بوع : ينباع ٢ : ٣٥٧ : أَثْفَرَهَا ٢ : ٣٤٠ مَثْفَار بيض: المبيِّضة ٢٠٣:١ ثفر بيع : البياعات ١ : ٢٤٨ ، 447 : A ثفن : المثافنة ٢ : ١٤٨ ۲: ۱ ۲۱ مستبیعاً ۲ : ۳۳۳ : حذف تاء المضارع ١ : : الثَّقَلَ ٢٤٨ : ٢٤٨ ثقل : المَام ٢ : ٣٨٣ ثمم ٹمن 97 : تدبر بنمان ۲: ۱۰۲ : الإتآم ١: ١٨ توأمان 170:1 : ثانیا ۲ : (۲۱۷) الثناء : واقية التبر ١ : ٣٣٠ **የ**ሞለ : ۲ : الأتبان ۲ : ۳۳۹ ثوب : مثوّب ۱ : ۳۰۵ تخت : التخت ۲:۲۲ : أم مثواى ١ : ١٨٦ ثوى تخم : انظر ( وخم ) : الثِّيل ٢ : (٣٢٠) ثيل

جزر : الجزَرة ٢ : ٨

جزی : جزاء العطاس ۱ : ۳۰۶

جسد . المجاسد ٢ : ١٥٤

جعل: الجعائل ١: ٢٦٧ مجعل

(٣٢٠) : ٢

جفر: الجُفرة ٢ : ٢١٨

جفف : المجفّف ١ : ٤٣ تجفافنا

۱ : ۱۸ التجافیف ۱ : ۵۳

جلح : التجليح ١ : ٢٨٨

جلد : المجلود ٢ : ٣٩٦

جلس: مجلس ۲ : ۲۵۳

جلل: الجلال ٢: ٣٣٣

جلم : الجِلام ٢ : ٣٠٨

جلو: الحالوت ٢:٢٨٢-٢٨٣

جمر : التجمير ١ : ١٩

جمز : الجماز ٢ : ٢٣٢

جش : جمشته ۲: ۱۷۳ التجميش

7: 771

: الجمع ، وضعه مُوضع جمع

المثنى ٢ : ٢٣١ أجمِّع

: ١ ا ٢٥٩ جماعها ١

١٥٢ الجامع ٢ : (٣٢١)

: الجامل ۲ : ۳۰۷ جمل

: الحَمام (: ۲۲۳،۱۱۳) جمح

779 : Y . P 17 . 79.

جنب : تجنب الخيل ١ : ٤٢

جأل : الحيأل ٢ : ٣٤٩

جبر : جُبَار ۱ : ۳۶۹ جُمْ : الحِثّمة ۱ : ۲۱ الحثوم

70 : 1

جحح : المجحّ ٢ : (٣٢١)

جدب: الجدوب ۲: ۳۹۹ جادبه

**448** : 4

جدد : جد ۲ : ۲۷٤

جدع : المجدّع ٢ : ١٦٣

جدل : مجدولة ٢ : (١٢١)

جدل عنان ۲ : ۱۲۱

جدم : اجدم ١ : ٤٧ ، ٢٤٧

و ۲ : (۲۷۵)

جدو : یُجدی علیه ۲ : ۷۲

الجدَى ١ : ١٤٣

جرب : الجربّان ١ : ٣٨٤

جرد : جردًاء ٢ : ٢١٨ جردان

وجرادين ٢: ( ٣٢٠ )

جور : جرّ السلاح ١ : ٢٦

اجترار المنافع ١٠٢: ١٠٢

جرع : الأجرع ٢ : ٣٩٩

جرفش: الجرنفش ۲ : ۲۷۶

جرم : التجرم ١ : ٢٤٦

جرن : ضرب بجرانه ١ : ٢٥

جزأ: الجزء الذي لا يتجزأ ٢:

۱۹۲ الجوازی ۲ : ۲۸

حوح : الحو ٢ : (٣٢٠)

حرر : الحرّ ٢ : ١١١

حرف: الحُرفة ٣٠٦:٢ المحارفين

۲ : ۲٤٦ حُرفي ۲ :

77.

حرقف: الحراقيف ٢ : ٢٣٧

حرك : تحرَّك ٢٠٠٠ محراكه

۳۸٦: ۱

حرم: المتحرم ١: ٥٢ حرمتي

( 44. ) : Y

حرن : حارن ۲ : ۲۵۰

حرو : حَرَا القضاء ١ : ٢٦٥

حزب: التحزيب ١: ١٢

حزم : حزامته ۲:۲۲۱

حسب : الحسبان ٢ : ١١٥

حسس: یُحس ۱: ۳۸۱

حسك : الحسك ٢ : ١٤٨ حسك

الضغائن ١ : ٣٥٨

حسل : أبوحسل ١ : ٧٦ الحسل

49. : Y

حسو : الأحساء ٢ : ٣٩١

حشد : متحشدة ٢ : ١٥٤

حشش: محاشة ٢: ١٢٠ الحُشّ

0 £ : Y

حشم : أحشامها ٢ : ٢٣١

حشن : الحشن ٢ : ١٢١

تجنب ۲ : ۲۰ جنبة ۱ :

٣٤٨ جنائيه ٣٤٨: ٣٩٩

جنح : الجوانح ١ : ٢٥٠

جندف: الجُنادف ٢ : ٣٥٧

جنن : الجُنّة ١ : ٧٢ الجان

171: 7

جنی : جنایته ۱ : ۱۹۱

جهل : جاهله ۱ : ۳۲۲

جوز: الجنزة ١: ١١، ٦٤

جوش : جوشه ۲ : ۱۳۹

جول : جال ۲ : ٤٠٩

جوه : جاه ۲ : ۲۷٤

مجيش : استجاش ٢ : ٣٤٣

حا: حا: ( ۲۷٤ )

حبش : الأحبوش ١ : ١٩٤

حبل : تحبَّل ۲ : ۳۱۸

حن : الأحن ٢ : ٣٣٣

حجر : الحيجر ٢ : ( ٣٤١ )

الحجور ٢: ٣٣٧ حجور ها

799 : Y

حجز : حجزة النفس ١ : ٣٨٥

حجل : محجَّل ۲ : ۳۲۲

حجن : حجن المخالب ١ : ١٨٤

حدد : الحديد ١ : ٢٧٠ الحداد

٩٧: ٢ " الحد ٢ : ١٧

حدر : الحدارة ٢ : ٢٨١

حرب: الحرَب ٢: ٣٤٠

: خَوْهَا ٢ : ١٩٤ حمو

حمى : حميًّا اللائمة ١ : ١٣٠

حوت : الحوت ٢ : ٣٤٩

حور: الحوّارى ١: ٢٦٦

حول : حوّلت رحلي ٢: ٢٥

الحَولة ١: ٢٦ المُحال

Y : Y 3 Y

حوی : الحاوی ۱ : ۲۵۷

حيف : التحيف ٢ : ٣٥

حين : الحائن ٢ : ١٨٠

حيي : حَيَّا ١ : ٣٦٤

خبب : یخب به ۲ : ۲۸۷

خبر : الإخبار ، وضعه موضع

النهي ۲: ۱۳۲

خيز : الحبَّاز ٢ : ٣٦٩

خَتْر : ختَر الأمانة ١ : ١٤٧،

107

: يختل ١ : ٩٨ الحتل ٢ : ختل

477

: الخاثر ۱۹۳۰۱ خثر

خبرم : الحثارم ۲ : ۳۳۷

ختْم : أختْم ٢ : ١٥١

خدج : أخدجت٢:٣٢٣ المخدوجة

Y90 : 1

خدر : الأخماري ٢ : ٣٤٥

الأخدرية ٢ : (٣١٢)

حشو : حشوة الناس ١ : ٢٨٩

أرض حشاة ٢: ٢٠٦

حصد : حصائد ألسنهم ١٦٨:١

حصص: حَصَّاء ٢ : ٢١٧

حصن : الحصان ٢ : (٣٤١)

حصى : الحصى ٢ : ٨١

حضر: الحضرة ٢: ٤٠٩

حط : أحطها ١ : ٢٦٥

حطط: حطط: ۲۱۰:۲

حظو: يتحظُّون الأمة ٢ : ١٥٨

حفف : یحفتون ۱ : ۲۸۸

حقب: الأحقاب ٢: ٧٢

حقحق: الحقحقة ١: ٢٩١

حقر: الاستحقار ١: ٣٤٢

حقط: الحيقطان ١٨٠:

حل : حَلَّ ، حلي ١ : ٤٨

و۲ : (۲۷٤)

حلق : حلق ٢ : ٢٧٤ من حالق

۲:۵۷: حَلَقَى ۲:۷۵

: الحَـل والارتحال ٢ :

۳۳۳ حلائله ۲: ۸۳۲

حلم : الحُلم ٢ : ٩٦

حمر : المُحامر ٢٧٦:١ الحمَارة

1 : 171

: الحَمَالَة ٢ : ٧٧ مُملان

الأمر ٢: ٢٤٨

خطو: تخطب وتخطأت ٢١٨:٢ خلس: الحلاسي ٢: (٢٩٨) خلع : الحلَّعاء ٢ : ٣١٠ خلف: يختلف: ١ ، ٣٨٣ نختلف نه ۱ : ۱۷۱ المختلفة ۲ : 7 . 0 خلق : خلق ، الحلق ٢ (۱۸ – ۱۹) أصحاب الخلقان ۱: ۲۰ خلل : دودة الحل ٢ : ٣٤٨ الاختلال ٢ : ٢٠٠ خلو: نُخان ۲: ۳۴۳ الخال 440 : L خندق : الحندقية ١٤: ١٤ خنس : انخنس عنه ۲ : ۲۳۹ خور : خار ۱ : ۲۸۹ خوز: الخوزان ۲: ۲۰۱۵ خول : پتخولنا ١ : ٢٩٠ خون : الحانة ١١١١. خوى : خوى مجم التقية ١:٣١٧ الحواء ٢ · ٣٩٣ خيش: الخيش: ١ ٣٩٣ خيط . خبط بجوفه ٢ . ٣١١ خيل: لا بُحيل: ٣٧٧: خيم : خيمها ٢ : ٢٩٩ دبب . الدواب (بتخفیف الباء)

7 : 737

دبر : تدبر بنمان ۲ : ۱۰۲

خدل: الحدلاء ٢: ٧٠٤ خرب: الخرَب ٢ · ٣٠٤ الخرَبة , VVV . **\** خرت : الخُرتة ١ : ١٧٧ خرج : المخارجات ١ : ٩٤ خرس: الخروس ۲ . ۳۵۸ خرص: الخارص، ١: ٧ التخرص 17. 1 خرط: الحرائط ١ . ٢٥٤ و ٢ : 779 خرف: المخرف: ١٤١: ٢٤١ خرق : تخرق فی غناه ۱ : ۳۶۳ الخُمُ ق ١ : ٤٧ خزر : الخنزران ۲ : ۳۱۱ خزز : الخزز ۲ : ۳٤٩ خزم: الخزم في الشعر ٢: ٢٥٤ خسس: خساسته ۱ ۳٤۸ : خشب: الخشيبة ١: ٧٢ ب YA: 1 خصم: الحصام ٢: ١٤٤ خصى : الخُصى ٢ : ٣٦٩ خضخض: خضخضوه ١ : ٢١٧ خضر : الحضر ۲ . ۱۷۹ خضرم: الخضارمة ١: ٢٠٩ خضع : تخضيع ١ : ٣٦٥ خطأ: خطأ: ١ : ٢٥٣ خطر: الحطار ١ ١١٤: الخطرة

7 20 : 1

دلق : دليقة ٢٩٦: ٢٩٦ دلم : دُلًا ١ : ٢٠٩ . دمر : دمرواعلیه ۲ : ۸ دناً : الدُّناة ٢ : ٧٧ دهر: ما دهری بکذا ۲۹۹:۲ دهق : يُدهق ١٤٤:١ الدِّهقان ۲: ۲۶۴ و ۲ : ۳۲ : الأدهم ٢ : (٣٣٠) دهم ذا : ما هذا ۲ : ۱۹۹ ذر*ت : مذروبة ۲ : ۷۳* ذرر: الذَّر ٢: ٣٣٤ ذرع: المنرَّع ١٠:١٠و٢:٨٥٣ ذرف : مَذرف ۲ : ۱۲۱ ذرو : استذَريت ۱ : ۳۶۷ ذفر: الأذفر ١: ٢٢١ ذفف : التذفيف ١ : ٢٥١ ذكى : المذكِّى٢ : ٣١٦ ذمر : يذمرُه ٢ : ٢٥٩ ذمی : الذَّماء ١ : ٢٧٧ ذو: ذو بمعنى الذي ٢: ٣١٦ : المذاييع ١ : ١٤٩ ذبع : ذيَّالة ١ : ١٦٤ ذائل ذيل YOY : Y ذيم : اللَّمَام ٢ : ٩٩ ذاماً ١ :

74 8

رأس: رأس البغال ، رأس

يُد بره ٢: ٣٣٥ الدَّبر 414 . 188 : 1 دېس : اللهُ بس ۲ : ۲۰۳ دبق : الدبّوق ١ : ٢١ دثر : الدَّثر ١ : ٣٣١ دحج : مندحة ٢ : ٢١٨ دحس : الذَّحس ١ : ٢٤٥ و ٢ : دحل : الدحل ١ : ٢٥٠ دخل : أدخاله ١: ٣١٥ المداخلة 414:1 دخن : الأدخان ٢ : ٣٩٨ درج : أدراجي ٢ : ٢٤٧ درر : الدَّر ٢ : ٣٥٨ درز : الدَّرز ١ : ٣٨٤ درس : يدرُسهم مناقبهم ١ : ٧٧ بیت مدراسهم ۱: ۳٤٦ درمك : الدرمك ٢ : ٣١ دسم: الديسم ۲: ۳۷۰ دعص : الدعص ٢ : ١٠٦ دعم : أدعم ٢ : ٢٦٢ دعو : الدِّعوة ٢ : ٣٦٥ دغل: الدِّغل: ٢٥٠ دغم : الأدغم ١ : ٢٢٥ دفف : دفّتیه ۲ : ۳۳۲ دقق : الدِّقة ٢ : ٣٧٨

دلف : الدلفن ۲ : ۳۷۰

الجالوت ٢ : ( ٢٨١ - | ردغ : الرِّداغ ٢ : ٣٠١ رزن : أرزن منه ١ : ١٥٠ ۲۸۲) رأس من الرءوس، الرأس ٢: ( ٢٨٤ ) رسب : رسبت ٢: ١٨٧ رأى : أريسَك ٢ : ٣٤١ الرقى رسم : أرسم ٢ : ٢٨٧ رشح : الترشيح ٢ : ٣٨٥ 70V : 1 رشق : الرشق ١ : ٢٣٧ ربب : يربّ ١ : ٧ رَيابه ١ : ۲۰۰ ربة المنزل ۱: رصف: راصف ۱: ۷۳ رضخ : پُرضخ ۱ : ۳٤٦ ( ۱۸٦ ) ربث : يربثه ١٤١:١ رضو: رضَى لغة في رضي ربخ : الرَّبوخ ٢ : ١٢٩ لطي ۲: ۳۵۹ ربط: مرتبط ۲:۳۲۲ رطب : الرَّطْبة ٢ : ٣١٧ ربع : ربعت على ظلعي ١: رطل: رطلت ۱۵۰:۱۰ مرطبَّلين ۳۳۰ رباعه ۲: ۹ تقبل ۲ : ۳۳۸ الرطلة ۱ : بأربع ۲:۲۲ 44. ربو: الأرباء ١: ٣٤٨ رعب : الراعبي ٢ : ٢٩٧ ، رتت : الأرت ١ : ١٩٥ رتل: الرتيلات ١: ٦٩ رعی : رُونع ۲ : ۳۹۵ رجل : حمل الرجل ۲: ۳٤۸ رغب : رغب الشجاع ١ : ٥٨ علی رجل ۲ : ۳۶۲ رغث: الرَّغوث ٢: ٣٤٠ رجم : المرجِّمين ١ : ١٤٩ رفغ : رفاغة العيش ٢ : ١٠٥ رحل : رحَل نفسَه ١ : ٩٧ أرفغ ۲ : ۳۹۶ راحلة ١:١٥١ بارزة رفق : الرِّفق ٢ : ٣٤٩ الرَّفَق الرحل ۲: ۳۰۰ حولت ۲ : ۲۵۸ یختلف بر َفقه رحلی ۲:۲۵ ١ : ١٧١ المرافق ١ : ردد : الرَّد ١:٤٥ و ٢ : ٣٥٥ 444 أرَدُ ١ : ٧٧ : الرفل ٢ : ٢٥٧ رفل

| زفر : الزوافر ۲ : ۳٤٥       | رقص: الراقصات ٢: ٣١١          |
|-----------------------------|-------------------------------|
| زفف : زَفوف ۲ : ۲۹۹         | رقم : الرَّقْم ١ : ٣٨٧        |
| زقق : الزِّق ١ : ١٨٨        | رقی : رقتی شیئا ۲ : ۱۵۳       |
| زکن : زکن <b>ت ۱ : ۱۱</b> ۴ | ركب: الرَّكب٢:٣٥٢ الأركب      |
| زلج : المزلَّج ١٠: ١٠       | ٤٠٠ : ٢                       |
| زلل : زللك ٢ : ١٨٨          | ركل : الرِّكال ٢ : ٣٣٤        |
|                             | ركن : أركن ١ : ٨١             |
|                             | رمث : الرِّمث ٢ : ٣٩٨         |
| زمن : الزَّمين ٢ : ٢٥٠      | رمك : الرَّمكة ٢ : ٢٩٨        |
| زنبل : الزنبيل ١: ٣٨٨       | رمل : رُمِّل ۲ : ۲۳۵          |
| زند : مزنندون ۲ : ۷۲        | رهف : المسترهك ١ : ٣٤٠        |
| زنى : الزُّناء ٢ : ١٨٠      | المف ۲۲۰: ۲۲۰                 |
| زهر : أزهر ١ : ١٨٣ الزُّهر  | رهق : المُراهَق ٢ : ٩٦        |
| <b>ም</b> ፣ለ : Y             | رود : المرود" ١ : ٢١٤ الروّاد |
| زوج : المتزوجات ٢ : ١٢٩     | ٤٠V : ٢                       |
| زور : الزارة ٢ : ٩١ الزَّير | روض : الراضة ١ : ٤٧           |
| ( 1EA ) : Y                 | روغ : يُريغه ١ : ٦١           |
| زيد : زيادة الكبد ٢ : ١٠٦   | روى : الراوية ٢ : ٢٣٦         |
| زير : الزِّير ٢ : ١٧٢       | ريث : لا تسترينن ٢ : ٦٢       |
| زيل : الزِّيال ٢ : ٣٣٤      | ريع : أريع ٢ : ٣٥٣            |
| زين : الزَّينِ ٢ : ٢٤٩      | ريغ : أراغها ١ : ٢٥٦          |
| سأسأ : سأسأ ٢ : ( ٢٧٤ )     | ريم : ما تريم ٢ : ٣٣٢ .       |
| سأل : سُنولهم ، سبوحن " ٢ : | زبل : الزبيل ١ : ٣٨٩ المربلة  |
| 770                         | A : Y                         |
| . سبأ : سبأت ١ : ١٨٨        | زجي : أزجّى المشي ٢ : ٢٤٨     |
| سبب : السِّبّ ٢ : ٣٠٥       | زری : الزاری ۱ : ۲            |
| سبع : أسباع القرآن ١ : ٢٤٧  | زعفر : المزعفَر ٢ : ٣١١       |

سبق : سبَّق الدابة ١ : ٢٤١ سمت : السمتي ٢ : ٢٣٣ سباقیه ۱ : ۲۷۷ سمر : مسمورا ۲ : ۷۸ ستر : المستَّر ١ : ١٨٤ السمور ۲: ۳۹۶ سجح : أسجَح ٢ : ٣٩٢ سمع : السَّمع : ۲۹۷ سحبل: السحيل ٢: ٣٠٤ سمند : السمنديّ ٢ : ٢٥٤ سحل : السَّحل ٢ : ٣٤٨ سنبق : سنبوقة ١ : ٢١٧ سحو: السَّحاءة ١: ١٥٠، سنخ : سنخ الكتابة ٢ : ١٩٠ 177 : 4 سند : المسند : ١٦٧ سدر : سدرت عینی ۲:۹:۱ سنسن : سناسنها ۲ : ۱۹۳ سدس : السُّداسي ٢ : ٩٦ سنن : السَّنَن ١ : ٥٠ سرجن: السرجن: ١ : ٣٨٦ سنو : السُّنة ١ : ٣٦١ سرر : يسرّه ٢ : ١٥٥ مُسرَّ سود : الأسود ٢ : (٣٣٠) W&Y: 1 المسوِّدة ١: ٣٠٣ و٢ : سرق : السُّرَق ١ : ٢٣٢ ٢٦٦ السُّواد ١ : ٥٧ سعط: سعطته ۱: ۱۳۱ سور: الأسوار ٢: ٣٧٧ سفل : سَفال ۲ : ۲۵۹ سوس : سوست ۲ : ( ۳۲۰) سفو : سفواء ۲ : ۲۱۸ ، السُّوس ١: ١٦٥ ، 797 ٣٤٧ السيُّوس ٢:٨١٨، سكبج: السكباج ١: ١٨٧ ، 441 440 سلخ : سليخة ٢ : ٣٩٨ سوق : السوَّاق ٢ : ٢٩٨ سلع : السَّلعة ٢ : ٣٣٣ سوم : يُسام ١ : ١٣٩ سمت سلف : ستوالف ۲ : ۱۹۷ \*\*\* : Y سلق : السلوق ٢ : ( ٢٩٨ ) سوى : لا يسوى درهماً ١ : ٨٤ سلك : المسلَّك ٢ : ٢٩٩ التسوية ١ : ١٩٨ ستَّما سلل: السُّلال ١: ٣٨٧ السَّلَة ١ : ١٦٦ سوائه ١ : ۱ : ۲۷ و ۲ : ۱۹۱ 177

شطط: شطاطا ۲: ۱۰۵ شطاط الحلق ۱ : ۲۳۵ شعر التشاعر ١ : ١٤٣ الشعار ۱ : ۲۳۳ شُعَر ۲ : 747 شفف : شف الفواد ٢ : ٧٨٧ شني : الأشافي ١ : ١٤٤ إشفاء Y•V : Y شقص: المشاقص ٢:٧ شكر: الشاكرية ١: ٣٠ شاكرين ٢: ٢٥١ شكل: يشكله ١٤١: ١٤١ الشُّكلة ٣١٣: ٢ شكال الوصل **"**ለየ : ነ : الشلو ۲ : ۳۹۰ شلو شمس : شاسا ۲ : ۳۳۵ شمع : شُموع ۲ : ۱۰۱ شمل : الشَّمول ٢ : ١٠٧ : الشُّمَّ ١ : ٢٠٤ شمم شنأ : مشنوع ۲ : ۳۳۹ شنج : شنج الکتاب ۲ : ۱۹۰ شنر : شنارا ۲ : ۱۲۸ شنق : شنقاً ۲ : ۲٤٧ شهد : شهد رأیه ۱ : ۲۷۳ شهودهم ۲: ۷۳ الشاهد ١: ٩٤ ، ١٤٣ و ٢:

١٩٤ الشاهدة ١ : ٩٩

سيل: سيلانه ١: ٧٧ : سيَّما في ( سوى ) . سیم : سیما فی ( سوی ) شأز : الشازی ۲ : ۳۲۹ شأو : الشأو ٢ : ٣٧٨ شبب: الشِّباب ٢: ٣٣٤ شبع : متشبِّعين ١ : ٣٣٩ شبك : الشبيكة ١ : (٢٠٢) شتم : شتيم الوجه ٢ : ٣٣٣ الاشتيام ١: ٢١٦ شجر: شجر الوادى ٢: ٨١ شحج: الشحيج ٢: (٣٣٩) بنات شحاج ۱: ۲۲ شحح: الشحيح ١ : ١٨٨ شحط: تشحّط: ۱۱۰ شدق : فتل شدقه ۲ : ۱۹۲ شذر : یشذ رنه ۲ : ۱۵۹ شذو: شذاه، شذاته ۱ : ۱۲۸ شرب : شاربا القبيعة ١ : ٧٧ شهر: الشرارة ١: ٣٣٨ شرف : الإشراف ١ : ١٢٩ شرف ۲ : ۲۷۸ تشریفة **YVA: Y** شرو : شرواه ۲ : ۲۷۸ شرى : الشارية ١ : ١٦ الشّرَى **٣**٢٦ : ٢ شصب: الشيصبان ٢ : ٢٩٩ شطرنج: الشطرنجي ٢: ٢٣٥

| صرف : صرفت ، صارف ٢ : (٣٢٠) صطم: أصطمة ١: ٢٦٨ صعد : صُعدا ٢ : ١٤٥ صغر: صَغار الجزية ١: ٧٠ صغو: الصغو ١: ٣٣٩ صغوه V : 1 صفح: المتصفحين ١: ٣٢٩ الصفائح ١ : ٢٦ صقع : صُقاع ۲ : ۳۳۹ صلت: رصلاتا ١: ٣٥٩ صلو: صلَّى القبلة ٢: ٧ صم : الصميم ١ : ٤٩ تصميمه 444 : 1 صنبر: الصنابر ٢: ٣٢٤ صنع: الصنائع ١ : ١٣١ التصنع ١: ١٢٠ الصنيعة ١: ۲۷۰ مصنعة الطلق ۱ : Y . . صهل: بنات صهال ۱: ۲۲ صور : الصُّورة ١ : ١٢٦ صوع: الصواع ١: ٣٦٠ صون : صُون ١ : ١٨٤ صيف : الصائفة ٢ : ٢٨٧ صن : الورق الصيني ١ : ٢٥٢ ضبع: الضَّبعة٢:٢٦٦، (٣٢٠) ضجع : يضجّع رأيه ١ : ٣٥٣

التضجع ١ : ١٣٠

: شهر ۱ : ۷۷ الشهرية ۱: ۲۰ و ۲: ۸۹۲ ، ۳۲۳ الشهرى ۲: ۳۲۹ شوب : شابَه ۱ : ۲۸۷ شور : تشوّرها ٢:٢٥٢ المشارة ۱ : ۲۵۰ و ۲ : ۳٤۲ : تشتال به ۲ : ۲۱۹ شول المشاولة ٢ : ٣٧٦ : الشَّيِّه ١ : ١٩١ شاة ۱ : ۱ : ۱۵۵ شاه مات ۱ : 401 شوی : أشوی ۲۰۶۱ شيع : شيتعتم ١ : ٣٣٢ صبأ : صبأ الناب ١ : ٢٥ صبح: الأصبحي ٢: ٣٣٥ صبر : المصبور ١ : ٣٢٨ صحر : أصحر ١ : ٣١٥ صحصح: الصحصحية ١ : ١٧ صحف: المصحف : ٢٥٤ صحن: الصحناء ٢ : ١٨٠ صحن الكتّاب ١ : ٣٨٧ صخر: الصخر٢: ٣٥٢ صدح : صيدح ٢ : ٢٨٥ صدع: انصداعها ١ : ١٥٢ . صدن : الصيدن ١ : ٢٠٠ صرد: الصرد٢: ١٠٧ صرصر: الصرصراني ٢: (٢٢٢)، ٣٦٩ صرع: الصرَعة ٢: ٣٠٥

١٣٦ الطُّر ف٢: ٢٥٣ ، ۲۵۷ أطرافي ۲ : ۲۹۵ طرق : الطَّرق ٢ : ٣٩٩ طسج : طساسيج ٢ : ٣٢١ طعم : نطعمها اللحم ٢ : ٣٢٩ الطعام ۲ : ۳۰۸ به طعم ۱ : ۲۵۳مطعتم ۱ : ۷۳ طفر : الطَّفرة ١ : ٣١٩ طفس: الطفاسة ٢: ١٢٠ طفل: الطَّفلة ٢: ١١١ طلس : طیلسان ۲ : ۲۹۶ طلع: أطلُّع ١: ٨٣ طُلُعة W.0 : Y طلق : الطلق ١ : ٢٠٠ طلل : تطل ۲ : ۲۰۱ طمر: الطوامير ١: ١٤٩ طمش: الطمش: ١٧٧ طمطم : الطمطم ١ : ١٨٨ طمم : مطمومة ٢ : ٩٦ ، ١١١ طنن : أطنوا ۲ : ۸ طهم : مطهـ مات ١ : ٢٤ طول : غير طائل ٢ : ٣٤١ الطوائل ١ : ٣٣٣ طيب: الطّياب ٢٤٦: ٢٤٦ ظبى : الظبية٢ : ٣١٩ ، (٣٢٠)

ظرب: الظراب ٢: ٢٨٥

ظلع : ظلعی ۲ : ۳۳۰

ضخم : ضُخما ۱ : ۲۰۹ ضرب : ضرب بجرانه ١ : ٢٥ المضراب ۲ : ۱۷۳ ضرر: ضرائر الحسناء ١:٧٤٧ ضری : ضرِّها ۱ : ۱۱۲ ضاریا 717 : Y ضعف : ضعفة المؤدبين ٢٠٢:٢ ضغن : أضغنه ١ : ٦ ضفو : حلقي الضافية ٢ : ٥٧ ضمر: الضمير: إفراده وجمعه 140 148 : 148 : 4 مضطمر ۲: ٤٠٤ ضمز: ضامز ۱: ۲۷۶ ضيف : أضاف ٢١ : ٢٨٦ طبب : أطبّ ٢ : ١٤٤ طبرزن: الطبرزينات ١: ٢٠ طبطب: الطبطاب ٢١:١ طبطابة اللعب١: ١ ٣٤١ الطبطابات **۲۷7: ۲** طبع: الطابع ١: ١٥٠ الطباع 114 6 1 . 8 : 1 طبق : طابقت له ۲ : ۲۳۸ طرح : المُطارح ١ : ٢٩٣ طرد: يطردشعره ۲: ۱۱۶ المطرد ۱: ۲۲ المطارد ۲۷:۱ طرر : طریر ۱ : ۷۷ طرف : يتطرفهم ٤٣:١ متطرفة ۱ : ۱۵۵ طریف ۲ : ا

ظلف : ظَلَفَهَا ١ : ٢٩٤ | عرم : عُرامه ١ : ٢٧٤ عبب : العُبُيَّة ٢ : ١٦٥ | عرى : العَراء ١ : ١٤٥

عبثر : العبيثران ٢ : ٣٦٥ عزز : يُعَزّ ١ : ٥٩

عبد : العباد ۲ : ۱۰۷ عسر : العسبار ۲ : ۲۹۷

عبل : العبّل ٢ : ٣٦٧ عسل : عُسْنِلته ٢ : ٩٤

عتر : المعتَّر ۲ : ۳۱۱ عضض: أعضَّك ۲ : ۲٤٠ع صَفوض

عجر: معتجرا ۲: ۲٤٥

عجم : الأعجم والأعجمي ٢١:٢ عضه : عضهم ١: ٣٣٩ بعضهك

عدد : العدد تأنيثه لنية المذكر ٢ : ١٥٣٠ العضمة ١ :

۲ : ۳۲ تذکیره و تأنیثه این ۱۹۶ و ۲ : ۱۶۵

عطس: جزاء العطاس ١: ٣٠٤

عدر : العُدار ٢ : ٣٧٠ عطف : العطفة ٢ : ٣٤

عدس : عد س: ۲٤٧، (۲۷۳ عفو : بنو العافية ٢٠٢٥ أعني

- ۲۷۰) صیدا ۲:۷۷۱ ببلغ عفوه

**YV:1:** 

**ፖ**ለ٤ : ٢

عقص : ذو العقصين ١٩٩١

عقق : العَقوق ٢: (٣٢١)

عقل: العاقلة ١٢:١ عقال ١:

عقف : المعقّفة ٢٠:١

عقر : عقرت لحيتك ١٢٧:٢ عـَقرأ ١:٣٠٤

۱ : ۱۳۳ و ۲ : ۱۲۵ عَفَد

اللسان ٢: ٣٣٤ عقدات

عدم: العدم ٢: ٩٤

عدو : عدوائي ١ : ٢٦٩ | عقب : العقاب ١ : ١٨٥ العُقابان

عذب : عُذُوبِ ١ : ٢٠٦

عذر : معذور ١ : ٣٨٢ العذاري عقد : التعقيد ١ : ٣٤ العُقيد

Y . 1 : 1

عرب : تعاربت ۲ : ۱۳۰

عرد: العرَّادات ١: ٦٩ العَرد

عرر : المعرَّة ١ : ٥٧ ، ١٢٨

شرا وعرا ۱ : ۳٦٥

العَرار ٢ : ٤٠٢

عرض : اعترض عليه ١:١٩٩

عرقب: عرقب عليه ٢: ١٠٠

عوج: عاج، للزجر ٢: ٧٤٧

عور: العارية ٢: ٢٣٣

عول : عالت ٢ : ٣٣٢

عون : حربا عوانا ١ : ١٧٠

عوى : التعاوى ١ : ٢٨٤

عير: عارً ١: ٦٢ الأعيار

۱: ۳۲۹ عیارها ۲:

**477** 

عيس : العَيْس ٢ : ٣١٥

عمن : العينة ٢ : ١٧٩

عبي : عيًّا ١ : ١١٣

غبب: أغبامها ١ : ٢١٨

الإغباب ٢: ٣٩٥

غى : الغُباة ١ : ٩٤

غذم: لا تغذم لهم ٢: ٣٤٧

غرب : غَربة ١ : ٢٧٤ : ٢ :

٤٠٥ عنقاء مغرب ١:

٢٧١ المُغرَب ١ :

414

غربل: الغربلة ٢: (١٣٠)

غرر : الغرارة ٢ : ١٢٦

غارِّين ١ : ٤١ الغَورَ

١ : ٢٣٦ الأغر ٢ :

441

غرم: الإغرام ١: ٢٧٥

غرمل : غرمول وغراميل ٢ :

١١٤ عُقَلَة ١: ٢١عُقَال

745 : X

عكف: عكوفا ٢:٧٥٧

عكك : العكاك ٢ : ١٣٣

عكو : العكوة ٢١٨:٢

علج: العلج ۲۵۳:۲ عُليج

444: L

علل: علُّها بمعنى لعلها ١: ٣٦٠

تعلل جادبه ۲: ۳۹٤

علهج : المعلهج ١ : ٣٠

علو : عالوابه كل مركب :

491

على : على بمعنى مع ٢ : ٣٢

حذف الباء بعد عليك

1.1:4

عمد : العميد ١ : ٣٩٢ العمد

V : Y

عمرس: العاديس ٢: ( ٢٣٨)

عمم : بعوامّها ١ : ١٢٢

العَمَم ١ : ٢٢٢

عنس : المعنَّسة ٢ : ١٥٧

عنق : عنقاء ٢ : ٢١٨ عنقاء

مغرب ۱ : ۲۷۱

عنقر : العنقر ١ : ٤٨

عني : عانوا ١ : ٣٣٨

عهد : العُهدة ٢ : ٣٣٣

(۳۲۰) غری به ۱: فحج: متفحج ١: ٥٠ فحش : فحش عليه ٢١٦: ٢ 108 فخذ : الفخذ ٢ : ١٦٣ غرو : غری به ۱ : ۱۵۶ غار فدن : الفدان ١ : ٣٨٥ ٧٣ : ١ غزو : غزا ۲ : ۲۰۷ التغازی فرج : يملأ فروجه ١ : ٤٤ فرُّوج الرفاء ١ : ٢٦٨ £ . 9 : Y فرر : افترُّوا عليه ٢ : ٢٣٧ غشم : غشمشم ۲ : ۲۱۹ فرس : الفرَس ٣ : (٣٤٠) غشي : الغواشي ٢ : ٨١ فرش: الفرّاش ١: (٣٩٢) غضر : الغضارات ١ : ٣٩٢ فرع : فرعت ٢٠:١ غفر: مغافرها ١ : ٢٨٤ فرق : يفرَق ٢ : ٣٦٨ الديك غلق: التغليق ١: ٣٦ غلقاً ١: الأفرق ١ : ٣٣٦ 197 غلم : غلِّمة ٢ : (٣٢٠) فرنق : الفُرانق ۲ : ۲۹۷ : الغُمر ١ : ٣٣١ نحمر الفرانقيون ١ : ٤٨ فره : الفُرهة ٢٤٣ : ٣٤٣ عمز : غامز ۲ : ۲٤٩ ، ۲٥٠ : فزّ ۱ : ۲۰۱ عمق : الغَـمـَق ١ : ٧٠ ف ز غنج : مغنوجة ٢ : ٢٨٠ فسل: الفسالة ٢: ١٩٧ غوث : غوثيا ٢ : ٧٩ فصل: الفصال ٢: ٣٣٦ فضل: الفضل: ٢٨٩ غول : الغوائل ١ : ٣٥ غوى : الغاوى ٢ : ٣٩٥ فعس: الفاعوس ٢ : ٣٨٣ فعل : لا تفعل ٢ : ٢٠٦ غير : الغير ١ : ٢٤٤ غيض : الغيضة ٢ : ٢٦٧ الفّعال ۲: ۱۸۷ فقع : الفقاّع ٢ : ١٨٠ غيل : غيل ٢ : ٢٦٧ فتش : يفتّشعنخيانة ١٢٠:١ فلج: يفلج الحصام ٢: ١٤٤ فتق : فتيقه ٢ : ١٩١ فلسف : التفلسف ١ : ٢١٩ فتل : فتل شدقه ۲ : ۱۹۲ فلك : فلك الرحى ١ : ٢١٨ فند : تفند ۱ : ۲۷۰ فجج : الفجاج ٢ : ١٠٧

قرح : قرح ۲ : ۱۷۲ قرحت ۲ : ۳۳۳ قارحا ۲ : ۲۰۲ القراوح ۱ : ۲۰۲

قرر: الإقرار ٢٧:١ القَـرَ ٢:

۳۶۰ قُرارة ۲ : ۳۵۷

قرف : المُقرف ٢ : ٣٦٩

قرو : القرا ٢ : ٣٦٢

قسم : أقسامهم ١ : ٢٤

قشر : القَـشيرة ١ : ٦٤

قصب: قصبة ١: ١٦٥

قصد: قصَّد السر ٢: ٢٧٧

قصر: القُصرى ١: ٢٦٦

قُصُرة ١ : ٣٤ القَصَر

۱ : ۱۸ مقصورة ۲ :

191

قصص : مقصَّص ٢ : ٢٤٧

قصو : القُصيا ٢ : ٢٩٠ قصى

المبيت ١ : ٧٣

قضب : القضب ۲ : ۳۰۶

قضف : القضاف ١ : ٢٦٩

قطف : قطوف ۲ : ۲۳۲ أقطف

445 : A

قطن : القُطنيّ ١ : ٢٥٣

قلب: القَلْب ٢١٤:١

قلت : قيلاتك ٢ : ١٤٠٤ القلات

**79:** 7

( ۲۹ – رسائل الجاحظ – ۲ )

فوت : تفاوت ۱ : ۹۷

فوض : فاوض ۲ : ۳۸۳

فوق: يفوِّق سهما ١: ٥٤

فيل : فال آ : ١٩١

قبب: قبَّ ٢: ٣١٧ القُبِّ

٤٠٣ : ٢

قىر : القبَّر ٢ : ٣٤٣

قبص: قبِص الرمل ١: ١٨٣

قبع : قبع ٢ : (١٣٠) القبيعة

**YY: Y** 

قبل : تقبل بأربع ۲:۲۰۲

قتب : القتب ۲ : ۲٤٠

قتت : التقتيت ١ : ١٥٣ قت

الوجد ٢ : ٣٨٢

قتم : القَـتام ١ : ٥٣

قد : القديدة ٢ : ١٣٦ القدّ

445 : X

قدح : القوادح ١ : ٢٠٤ القيدح

T 2 2 : 1

قدم : أقدم ١: ٤٧ المتقادم ١:

۲٤٢ المقادم ۲ : ۳۲۳

قذع : قذعته ١ : ٩

قذل: القذال: ٣٣٦

قرأ : قـراة القسر. ٢ : ٣٦٧

قرب: أقربت ٢: ٣٢٧ القُربة

٢١:١ القرَّابات ١: ٣٩٠

| كور : الكُوّ ٢ : ٣٠٨ کرس : کراریس ۱ : (۲٤٦) كرسف: الكرسف ١: ٣٨٨ كرى: المُكارى ٢: ٣٣٥ کزز : کز أنامله ۲۲۰: ۲۲۰ کساً : رکبوا کساهم ۱ : ۶۹ كسج: الكوسج ٢: ٢٩٧ كسح : الكسَّاح ٢ : ٣٩٢ كسر: الكسور ١: ٨١ كسل : كوسلة ٢ : ٣١٨ كسم : اليكسوم ١ : ١٩٤ کشع : کاشحا ۱ : ۳۹۲ كشخ : الكشخ ٢ : ١٨٠ الكشخان ٢ : ٥٥ الكشاخنة ٢ : 40 كغد : الكاغد الحراساني ١ : ( ۲0۲ ) كفأ : التكفي ١ : ٧: كفر: كافر ٢: ٧٠٤ كلف : لا تكلفن ٢ : ٣٣ كلل: الكلال ١: ٤٩ الكلالة ١ : ٢٤٠ مولى الكلالة ١ : ٢٥٥ الكيل" ٢ : : کم شئت ۲ : ۲۶۴

: الْكرة ٢ : ٢٧٤

فلع : السيوف القلعية ١ : ٢٢٣ : مقلم البعير ٢ : (٣٢٠) قلم : قلا ۲ : ۱٦٠ قلو : يقلي ۲ : ۳۵۱ قلي قنب : القُنْب ٢ : (٣٢٠) . قنف : قنفاء ۲ : ۳۱۸ قود : تُقـــدني ۲ : ۳۹۲ المتقاود ٢ : ٣٨٤ قوز : الأقواز ٢ : ١٢١ : القيل ٢ : ٣٥٠ المقاول 148:1 قىر : القار ١ : ٣٣٠ قيض : قيّضه الظن ١٤٩:١ قیل: تقیلت ۱: ۳۰۱ کبد : مکابد ۱:۱۱ زیادة الكد ١ : ١٠٦ : كمر الشأن ١ : ٣٤ کتب : الکتاب ۱ : ۳۸۷ كتف: الأكتساف ٢: ٣٢١ الكتَّاف ٢ : (٣٢١) كحل: الأكحل: ٣٨٣ كدن : الكودن ٢:٧٥٧الكوادن W.Y: Y کرب : مکربة ۲ : ۲۱۸ كرث : يكسرنك ٢ : ١٥٠ الاكتراث لأمره ١: 144

كمن : كُمناً ١ : ٢٧ المكامنات / لوذ

197 : 7

کندر : کندرته ۱ : ۲۷۷

كنز : الكنائز ٢ : ٣٩٤

كنف: المكانفة ١: ٨

کنه : کنه ۱ : ۱۸۳

كور: كتوراً ٢: ٢٥١

كوم : الكّوم ٢ : ٣١٥

: كان : إعمالها بعد حذفها

£4 : 4

کید : بکاند ۱ : ۷۹

لأم : استلأمت ١ : ٢٨٤ مُلاوم

بمعنى ملائم ١ : ٢١٥

لبب : اللبب ۲ : ۳٤٠

لثق : اللشَّق ١ : ٧٠

لحق : لاحق ٢ : ٤٠٤

لخم : اللخم ۲ : ۲۹۷

لحن : اللخناء ٢ : ١٣٣

لدد : لددته ١ : ٢٦١

لعن: ابن الملاعنة ١: ٣١

: ملانحمه ۲ : ۲۲۸ لغم

: الألفاظ والمعانى ١ : ٢٦٢ لفظ

لقح : اللَّقاح ١: ١٨٤، (١٨٧)

لتى : اللقاءة ١٧٠:١

لما : لمَّا بمعنى إلا ١ : ٣٣٧

لهو: اللُّهي ٣٠١:٢

: الألواذ ٢ : ٤٠٤

: ألام ١ : ٢٦٧ لوم

: لاق قلبي ۱ : ۳۸۸ ليق

ما : زيادتها بن الفعل ونائب

الفاعل ٢ : ٢٣٥ زيادتها

بن المتضايفين ٢: ٣٦٧

ما الاستفهامية إثبات ألفها

بعد الحار ۲ : ۱۳

مبذ : الموبذ ٢ : ٨٠٤

متت : متّوا إليه ١ : ٣٥٠

مح : مَحَّ ٢ : ٣٦٢

محض : المحض ٢ : ٣٩٠

عل : المحال ٢ : ٢٤٧

محن : محنته ٢ : ٩

مدر : المدر ۲ : ۳۵۲

مذق: المُذيقة ٢: ٣٩٤

مرد : المرودة ٢ : ١٢٢

مرر: أمرَّه ١: ٣٠

مرض: أموض ٢٠٢: ٣٠٢

مرع: ممراع ۲: ۳۹۹

مرغ : المراغة ١ : ١٩١ و ٢ :

445

مرق : مرقوا بهم ١ : ٤١

مرن: المران ۲: ۲۹۷

مره: مَرَهه ۲:۹۰۱

مسد : ممسود ۲ : ۳۹۲

| نبر : الأنابير ١ : ٣٨١ ،                   | مسك : المُسكة ١ : ٢٧٠     |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| م٣٨٨ ألأنبار ١ : ٣٨٨                       | مشش : المشش ٢ : ٣٣٤       |
| نبغ : نابغة ، النابغة ٢ : ٣١٩              | مشط : ممشوطة ۲ : ۲۵۱      |
| نتق : أنتق أرحاما ٢ : ١٠٣                  | مشق : مشق ً ١ : ٣٨٧       |
| نجب : النّجب ١ : ٨٤ النجيب                 | مضغ : المضاغ ٢ : ٣٩٥      |
| <b>791</b> : Y                             | مطر : المُطريون ٢ : ٦٠    |
| نجد : المنجود١:٣٥٨ النجدي                  | مطل : يمطله ١ : ٧١        |
| ٥١:١                                       | مع : معمعی ۲ : ۲۷۹        |
| نجو : استنجُوا ۲ : ۳۱۱                     | معر : يمعر ٢ : ٣٩٤        |
| ناجية ٢ : ٢٤٦ نجاءها<br>٢ : ٢٩٧ نجائها ٢ : | معمع : العمعة ٢ : ٣٩٥     |
| Y19                                        | مكر : ممكورة ٢ : ٣٦٧      |
| نحز : المنحاز ۲ : ۳۲۸                      | ملاً : يملأً فروجه ١ : ٤٤ |
| نحط: تنحط: ۲ ۳۳۶                           | ملح : الملح ١ : ٢٢٤       |
| نحل : تُنحله ١٠٠ : ١٠٠                     | ملس : أمَّلس ٢ : ٩٨       |
| نحو : انتحوه به ۲ : ۲۰۷                    | ملل : ملاّلة ١ : ١٥٥      |
| ندب : الندب ۲ : ۲۵۳                        | من : مین بمعنی بعد ۱ : ۲۵ |
| ندد : الناد ٢ : ٣٨٥                        | منن : مُنْتَه ٢ : ٣٠٤     |
| ندم : النَّدمان ۲ : ۱۰۸ ،                  | منو : أمناء ٢ : ٢٤٣       |
| 174 ( 107                                  | مهر : الميهارة ٢ : ٣٨٩    |
| نزل : أنزَل ُ ١٤٧ : ١٤٧                    | موت : المُوتان ٢ : ٣٨٨    |
| نرس : النرسيان ١ : ٣٩١                     | موق : الموُق ٢ : ٣٠٦      |
| نزع: أنزع ١: ٢٢١ النَّزع                   | موم : المُوم ٢ : ٣٨٨      |
| ۱ : ۱ه                                     | مير : المَـير ٢ : ٣٦٧     |
| نزه : التنزه ۲:۲۶                          | ميل : الميل ٢ : ٩٧ ، ٣٦٧  |
| نسب : النسبة ٢ : ٣٠٦                       | مين : المين ١ : ١٦٦       |
| نسخ : المناسخة ١ : ٢٥٤                     | نبت : النابتة ٢ : ٥       |
|                                            | •                         |

| ينقفون الحنظل ٢:٥٠٢                         | : | نقف              |
|---------------------------------------------|---|------------------|
| نَقَمَهُما ١ : ١٤٠                          | : | نقم              |
| ینقه ۲: ۴۰۹                                 | : | نقه              |
| تَنْقى ١ : ٣٥ الأنقاء                       | : | نقو              |
| Y1A : Y                                     |   |                  |
| التنكب ۱ : ۲۳۶                              | : | نکب              |
| نُكحة ٢ : ٣٠٥                               | : | نکح              |
| ىكص ۲ : ۲۳۷                                 | : | ے<br>نک <i>ص</i> |
| النكظ ٢ ٣٩٦                                 | : | نكظ              |
| النُّمر ٢ : ٣٤١                             | : | نمر              |
| النَّمام ١ : (٨٠)                           | : | نمم              |
| 72. T LE                                    | : | نمو              |
| النُّهبة ١ : ٤٤                             | : | نہب              |
| نوائب الملوك ١ : ١٨٨                        |   | ۰۰<br>نوب        |
| الإنابة ١ : ٢٤٧                             | • | -, -,            |
|                                             | : | نوت              |
| النائرة ٢ : ٢٠٦ نويرة                       | : | نور              |
| 797 : Y                                     |   | 7,7              |
|                                             |   | :                |
| الناس٢: ٣٧٤ النواويس<br>٢ : ٨ . ٧ : ٧ . ٧ . | • | نوس              |
| ۱: ۲۸ و ۲: ۲۹۲                              |   | نوق              |
| تنوقوا ۲ : ۷۶ التنوق                        | • | وی               |
| 1.7.1                                       |   |                  |
| استنسَمت ۱ : ۳۳۱                            | : | نوم              |
| استنامت به ۱: ۱۲۵                           |   |                  |
| نون الزاخر ١ : ١٩٩                          | : | نون              |
| حذف نون الرفع ٢ :                           |   |                  |

የተነ ፣ አሊት

نسف : انتساف الفرس ١ : ٤٦ نسم : المناسمة ٢ : ١٤٨ نشر : نشراً ١ : ٢٨٤ نشط: أنشط ١٤٤: الناشط ۳۸٦ : ۲ نصب : نصیی ۲ : ۲۹۶ نصف : النصف ١ : ٥٩٩ نصو: نواصیهم ۱: ۳٤٩ نضض : أنض الناس ٢ : ٢٢٤ نضو : النضو ٢ : ١٦٣ نضيّ الْفُرس ٢ : (٣٢٠) نطف : النطَـف ١ : ١٦٥ ذو النطف ١ : ١٨٨ نظر : النظر ٢ : ١٠٩ الناظور ٤٠٥ : ٢ نعج : الناعجات ٢ : ٢٥٢ نعم : أنعمت لي ٢ : ١٤٩ نفر : النفورة ١ : ٣٠٠ نفس : نفاسة العوام ١ : ١٥٨ نفق : نفق ۲ : (۲۳۵) تنفقه 440 : Y نقب : نقابا ١ : ٣٠٢ النقابة 18:1 نقد: النَّقَد ٢: ١٠٧ نقر : النَّقر ٢ : ٦٨

نقص: تنقيض ٢: ١٦٩

| هنأ : ليهنك ٢ : ٣٣٩ مَهناه                  | نُوه : أَنُوَّه ٢ : ٣٩٦                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| : ۲ : ۱۲۷ الحياء ۲ :                        | هبد : الهبيد ٢ : ٣٩٤                       |
| 410                                         | هيل : الهيل ٢ : ٢٥٧ المهيل                 |
| هوج : الأهوج ٢ : ٣٦٢                        | (٣٢٣): ٢                                   |
| هوى : أم الهاوية ١ : (١٨٦)                  | هجدم : هجدم ۲ : ۲۷۵                        |
| الهاوية ١ : ١٨٦                             | هجف : الهجف ٢ : ٢٤٩                        |
| هیف : هیفاء ۲ : ۱۰۱ مهیاف                   | هدب : هـُدبة الثوب ٢ : ٩٤                  |
| ٢ : ٣٢٦ الهَيف ٢ :                          | هدم : الهدمة ٢ : ٣٢٠هدمتي                  |
| 199                                         | (٣٢٠) : ٢                                  |
| الواو: الاقتباسمنالقرآن بدون                | هدن : هدان ۲ : ۳۳۳                         |
| ذکرها ۲ : ۱۹                                | هدی : الهَادی ۲۱۹:۲ الهُدَّی               |
| وآم : الوثام ١ : ١٧٧                        | ۲:۷۰۱الحدیّ ۲:۲۹۳                          |
| وأى : وأى على نفسه ١ : ١٥٢                  | هذا : هذا بمعنى الذَّى ٢٧٣:٢               |
| دار تئية ٢ : ٧٨                             | هذذ : مذ ٢ : ٣٥٣                           |
| وتغ : يوتغ ٢ : ٣٣ ، ٩٥                      | هرج : هرج ۲ : ۳۵۳                          |
| وتن : الوتين ٢ : ٢٣٦                        | هزز : الهزاهز ۲ : ۳۹۰                      |
| وثج وثيجا ٢ : ٢٩٩                           | هضب: هضبتهم الساء ٢: ٣٩٩                   |
| وثر : الوثارة ٢ : ٢٨١                       | هضم: أهضم ٢: ٢١٩                           |
| وجب : الوجبة ٢ : ٣٦١                        | هقل : الهقل: ٣٦٢، ٣٤٩                      |
| وجد : الجيدة ١ : ٩١                         | هکم : تهکمه ۲ : ۳۱۹                        |
| وجر : وجَرَته ۱ : ۲۶۱                       | هلب : بهلُها ٢ : ١٢٢                       |
| وجع : وجعائه ۲ : ۵۹<br>وجه : أوجهنی ۲ : ۲۷۵ | هلج : هلباج ۲ : ۳۳۳                        |
| <del>-</del>                                | همر : همروا ۱ : ۳۳۹                        |
| وحح : وحْ ۲ : ( ۲۷۵ ) ،<br>۲۷۵              | همز : همزاتالغیری ۱ : ۵۳۰                  |
| <b>.</b>                                    | همس : هميسا ۲ : ۹۲                         |
| وحی : الوحی ۱ : ۳۲<br>وخد : واخد ۲ : ۲۸٤    |                                            |
| وحم : النَّخَمَ ١ : ٧٠                      | هملج : هملج ۲ : ۲۳۲<br>همر : الماه ۲ : ۳۸۶ |
| وهم ، السمم ا ، ب                           | همهم : الهاهم ۲ : ۳۸۶                      |

۲۹۷.۲ القيحة ۳۰۷:۲ وقذ : وقيذاً ٢ : ٣٣٥ وقل: توقلت ۲۳٬۰۱ و ۲: 409 : واقية التِّبر ١ : ٣٣٠ وقی واق واق ۲ : ۳۷٤ : مُتكاها ١ : ٣٩٣ وكأ : أوكدوا ١ : ٣٥٥ وكد : الوكال ٢ : ٣٣٢ وكل : المولد ٢ : ٣٩١ ولد : يلغ في الأعراض ١ : ولغ 177 وهب : التواهب ١ : ٣٦٢ وهق : أوهق نفسَه ١ : ٢٧٧ الوَهق ١ : ٤٦ الياء : زيادتها بعد تاء المخاطبة وكافها ٢ : ١٣٣ ياء المتكلم المدغم فيها ياء ١ : ٧٦ أحذف ياء المتكلم عند الإضافة ٢: ٧٤ قلب الياء ألفا في آخر المعتل المكسور ما قبـــل آخره فی لغة طبی ً فی نحو رضي وبقي ۲: 404 یدی : ید الزمان ۲ : ۸۵ وقت : الموقوتة ٢ : ١٦٢ يرق: الرقان ١: ٣٨٦

: الْسَرِ ٢ : ٣٥٧

يسر

ودق : وديق ٢ : ( ٣٢٠) ورد : تورَّدوا ١ : ٣٤٠ الوَرد ۱: ۱۹۳ وَردة ۲: ۲۵۹ الوراد ۲ : ۳۳۲ بنت وردان ۲ : ۳۸۹ الورداني 779 : Y ورع: أترعون ١ : ١٥٩ الرِّعة 404 : 1 ورى : التورية ١ : ٢٣٧ وزع: يزع ١: ٣١٣ وزن : غیر موزون ۲ : ۳۹۸ وزی : أوزاهم ۱ : ۴۳ : مذهب الوسط ١: ١١٠ وسط وسق نیتسق ۱: ۱۱۷ وسم : سمات الباطل ١ : ٣٣٩ الوسوم ۲ : ۲۹۶ وشي : يوشَي ٢ : ٣٥٧ وضع : أوضاع الناس ٢ : ١١٣ وضم : لحم على وضم ١ : ٤١ وطأً : يطُوْها ١ : ٢٤ الوطاءة 7: • 77 ° 547 ° 574 وعس : الوعساء ٢ : ٤٠٣ وفر : وفرتُه ۱ : ۳۶۳ وفق : وفقاً ١ : ٢٤٩ وفى : وفَوا بتركى ١ : ٤٨ أفيي ١ : ١٧٨

وقح : الوقاح ٢ : ٣٣٨ أوقح

## ب\_ الكلمات غير العربية

| ۱: ۳۲۸ و ۲: ۲۸۳ | دستج             | 7 . 3 . 7       | الآبنوس       |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>***</b> : 1  | دمازكية          |                 | الآزاد مردية  |
| 475 : X         | <b>د</b> وال پای |                 | الأسطر لايات  |
| 144:1           | ديكبر يكه        | Y               | اشكنجه        |
| ت ۲: ۳۸۳        | روشجالويو        | <b>***</b> : 1  | باز يار       |
| 10:1            | زغندية           | 19:1            | بازيكند       |
| ٥٠ : ٢          | زه               | <b>۲</b> ۷٦ : ۱ | بالاني        |
| 1: 7.7. 1.64    | سكباج            | YY0 : \         |               |
| 1 : 1           | سرنای            | ( ۲۳۱ ) : ۲     | ۰۰۰۰<br>پردخت |
| Y09:1           | شبديز            | -               | پر<br>برکار   |
| ۱ : ۸۲          | شزان             | ۱ : ۸۶          | - •           |
| 177: 7          | طرزين            | 73V : Y         | پروانه        |
| ٦٨:١            | قرسطون           | 797:1           | بزماورد       |
| ۲۰:۱            | کافرکو <i>ب</i>  | 701:7           | چاکر          |
| ۳۸٤ : ۱         | كريپان           | ۲ : ۳۹۷ الجرادق | جردق          |
| <b>۳7</b> ۳ : 1 | كنكله            | ۳۸۷ : ۱         |               |
| ٦٨ : ١          | كونيا            | 777:1           | جوزينج        |
| 140 : X         | کبر نج           | Y : PVY         | خش            |
| 197 : ٢         | ء ب<br>مردار     | 7:( PYY )       | خش بخر        |
| ٤٠٨ : ٢         | موبذ             | 7 : 677         | خور           |
| <b>۲۳</b> ۳ : 1 | نرماذكية         | 1:77            | خشكار         |
| 742 : 7         | نیم              | 187:1           | داکبر اه<br>· |

## ٧ – فهرس الأعلام (\*)

أبرويز = كسرى أبرويز. آدم عليه السلام ١ : ٣٢ ، ١٥٦ ، ٢٢٤ ، إبليس ١: ٢/٢٦٨ : ١٠٢ ، ١٧٥ ، · 18. : 4/140 · 778 - 771 . 1 £ V الأحدب القين ٢ : ( ٢٨٩ ). أبان بن الوليد البجلي ٢ : ٧٨ . أحمد بن أبي خالد الأحول ٢ : (٢٠٣). إبراهيم عليه السلام ، حليل ألله ١ : ٣١ ، أحمد بن الخصيب ٢ : (١٩٧) . ۲۱۸ ، ۸۵ ، ۷۲ باسم خلیل أحمد بن داود السيبي ٢ : (٥٥) . الرحن ٢ : ٢٢ ، ٤١٠ ، ٤١١ . أحمد بن أبي دو اد ، أبو عبد الله ١ : ٩٣ ، إبر اهيم بن إسهاعيل بن داو د ٢ : ٢٠٤ . . 711 . 7.7 إبراهيم الحاسب ٢ : ٢٠٤. أحمد الشرابي ۲ : ۳۹۰ . إبراهيم بن داحة ٢ : ٣٣٦ ، ٣٠٠ ، أحمد شعرة ٢: ١٨٠. . ٣٣٧ أحمد بن أبي طاهر ٢ : ٤٤ ، ٤٧ ، ٦٥ . إبراهيم بن رسول الله ۲ : ۳۵۲ . أحد بن أبي فنن ٢ : (٥٠) ، ٧٠ ، ٧٣ . إبراهيم بن السندي ١ : ٧٧ ، ٨١ . أحمد بن محمد بن شراعة ٢ : (٣١٤) . إبراهيم السواق ٢ : (٢٩٨ ) . أحمد بن يوسف الكاتب ، أبوجعفر ٢: ٢٤، إبراهيم بن سيار النظام ٢ : ١٠٩ ، ١٩٢، . \* . 2 . 19 . . 70 . ( 707) أحمرتمود ۲ : (۲۷ ) . إبراهيم بن شعبة المخزومي ١ : ٣٥٩ . الأحنف بن قيس ١ : ٣٤٤ ، ٣٦١ ، إبراهيم بن العباس ٢ : ١٩٧ . - YTA . 11V . AE : Y/TA. إبراهيم ألغلام ٢ : ١٨٠ . الأحوص بن محمد الأنصاري ۲: ۲۱ ، إبراهيم بن محمد بن عبيد ألله بن المدبر ٢ : . 19A 6 At 6 0 6 (TV) إخشيد الصفدى ١ : ٣٩ ح . إبراهيم بن المهدى ٢ : ٢٨٩ . الأخضر ١ : ٢٠٨ . إبراهيم بن هانئ الخليع ٢ : ( ٢٨١ ) الأخطل = برقوق. إبراهيم بن يزيد المتطبب ، أبوعمان ١ : الأخطل التغلبي ٢ : ١٥٠ ٢ : ١٥٥ ، الأخنس بن شريق ١: (١٢). إبراهيم بن يزيد النخعي ، أبوعمران ٢ : الأخيطل = برقوق. . (194)

أبرهة ١ : ١٨٣ ، ١٩٧ -- ٢/٩٩ :

الأدغم = عبيد الله بن أبي بكرة ١ : ٢٢٥ .

ابن أُذينة = عروة .

<sup>(</sup> ي ) الأرقام الموضوعة بين قوسين ثدل على مواضع الترجمة . وما وضع بعده (ح) فهو نما ورد في الحواشي .

أردشير بابكان ۲ : ۱۹۱ ،(۱۹۳ ) . إسماعيل بن الأشعث ، أبو الفضل ٢ : ٢٣٠، إسماعيل بن بلبل ، أبو الصنقر ٢ : ٦٨ . إسماعيل بن جعفر ٢ : ٣٣ . إسماعيل بن صبيح ١ : (٣٤٩). الأسود بن يزيد النخعي ۲ : ۱۱۹ أسيلم بن الأحنف الأسدى ١ : ٢/٢٢١: الاشتيام = الأعمى . الأشج = عمر بن عبد العزيز ١ : (٨٣) . أشجع بن عمرو السلمي ٢ : ٨٢ . أبو الأشهب=جعفر بن حيان(١) ٢٢٣ . الأشهب بن رميلة ٢ : ٧٦ . الأصحم ، أحد بني سعد بن مالك ٢ : ٧٨ . الأصمعي = عبد الملك بن قريب . الأعشى ٢: ٩٨ ، ١١٤ . أعشى سليم ١: ٢١٤. أعشى هدأن ۲ ، ۲۹۳ . الأعمش = سليمان بن مهر ان . ابن الأعش ٢ : ٦٣ . الأعمى الاشنيام ١ : ٢١٦. الأعور النحوى ، أبو عُمَانَ ١ : (٣٢٨) . أعين المتطيب ٢ : (٢٦٤). أفلاطون ۲ : ۳۸۷ . أفلِح قاطم الطرق ١ : ١٩٣ . الأفشين = حيدر ١ : ٣٢٥. الأقليدسي = أبو يزيد . أكثم بن صيق ١ : ٦٦ . أكدر (كلب أبي زبيد) ۲: ۳۱۱. ابن ألغز ١ : (٢٦٠ ). امرؤ القيس بن حجر ١ : ٢/٣٠٥ : ٩٨، . 74 . 4 YYO . 11 £ الأمين ، المخلوع ١ : ٢٨٤ . ابن أن أمية = محمد . (١) تهذيب التهذيب ٢: ٨٨.

أرياط ألحبشي ، رياط ١٠٤١. أز دانقاذار ۲: ۲۰۳. الأزرق المخزومى= عبد الله بن عبد شمس . أسامة بن زيد ، الحب ابن الحب ١: ٢٤ ، أبو إسحاق = إبراهيم بن سيار . أبو إسحاق ۲ : ۲۲۲ . إسحاق بن إبراهيم عليه السلام ١ : ١١ ، . 21 . : 4/42 . 47 إسحاق بن إبراهيم الزراع ١ : ٣٨٥ . إسحاق بن إبر اهيم المصعبى ٢ . ٦١ ح . إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، أبومحمد ٢ : . 174 . AT . (27) . 21 إسحاق بن الأشعث بن قيس ، أبو عثمان ١: إسحاق ىن حسان بن قوهى الحريمي ١ : . ( YA & ) إسحاق بن خلف البصرى ٢ : ٦٢ . إسحاق بن سعد الكاتب ٢ . ه ه . أبو الأسد الشيباني = نباتة بن عبد الله . أسد بن عبد الله القسرى ١ : (٢٤٤ ) . الأسدى ١: ٣٠٤. إسفنديار بن يستاسف ٢ : ٤٠٨ . الإسكندر الرومي ، ذو القرنين ١ : ٧٦ ، . 2 . 9 : 7 7 . 2 . 707 أسهاء ( فی شعر) ۲ : ۱۰۹ . أسهاء بن حصن = أسهاء بن خارجة . أسماء بن خارجة بن حصن ۲ : ۱۱۸ ، . 74. 4 777 أسهاء بنت شويق ۲ : (۲۲۲ ) . أسهاء صاحبة مرقش ۲ : ۱۶۹ . إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ١ : ١١ ، : Y/YIX 6 YO 6 YE 6 WT 6 WI

أَبُو أُمِيةً = شريح بن الحارث ٢ : ٣٤٣ . ألبسوس بنت منقد ١ : (٢٤١). بشار بن برد الأعمى ، أبو معاذ ١ : أنس بن مالك ٢ : ١٠١ . Y7\7 : \$\$ > AF > 677. أبو أنسة ١ : ( ٢٤ ). بشر (فی شعر) ۲: ۳۱۳: ۲/۳۰۳. الأنصاري ، سويد بن الصامت ١ : ٢٠٤ . بشر غلام أين المدير ٢ : ٥٠ . أنو شروان = كسرى . . أهبان بن أوس ۱ : ( ۳۲ ) . بشر بن مروان ۱ : ۲/۳۵۷ : ۸۱ ، أُوس بن حجر ١ : ٣٠٢ ، ٧٦ ، ٣٠٢ ، . 444 بشر المريسي ، أبو عبد الرحمن ١ :(٣٤٢)، . TEE . TET أويس القرنى ٢ : (١١٩). بشرين المعتمر ٢ : ١٩٦. إياس بن معاوية القاضي ۲ : ۳۷۰ ، بشير بن جرير بن عبد الله ۲ : ۲۲ . . 441 البصير = أبوعلي. إياس بن هبيرة العبشمي صاحب الحالة ٢ : أبو البط ١ : ٦ ه . البعيث (في شعر) ٢: ٧٦. أيمن بن خريم الأساس ٢: (٨١)، (٢٧٧) البغيلة ( ناقة حميل ) ٢ : ٢٨٥ . (ب) بقراط ۱: ۳۸۷: ۲/۳۸۳. بادية بنت غيلان ٢ : ١٠١ . البقطري = فهدان. أبو بكر ( في شعر) ۲ : ۵۸ . باذام ألفارسي ٢ : (٢٩٢). باذان سے باذام . بكر بن الأشقر ، أبو السرى ٢ : ٣٢٢ . أبو بكر الأصم = عبد الرحمن بن كيسان. باسل بن ضبة ١ : ٧٥ . أبو بكر الصديق ١ : ١٨٠ ، ٢/٣٠١ : بثينة صاحبة حميل ٢ : ١٠٥ ، ١٠٥ ، . 124 6 124 . TVV 4 144 4 100 4 47 4 V البحتري = الوليد بن عبيد . بكر بن عبد الله المزنى ١ : (٢٨٩) ٢ : أبو بحر القائد ١ : ١٩٣ . بكر بن محمد بن بقية ، أبو عثَّان الماز في ٢ : . أبو البَّخترى= و هب بن و هب . . ( 1 . 4 ) بختيشوع الطيب ١ : (٣٨٣). آبو بکر بن محمد بن عمرو بن حرم ۲ : مخشاد الصغدى ١ : ٣٩ . بديع غلام عبد الله بن جعفر الطيار ٢ : ١٥٩ . Y47 4 TI أبو بكر بن يزيد بن معاوية ٢: (٣٤٤). بديل بن ورقاء ۲ : ۹۳ . بذل جارية المراكسي ٢ : ٢٨٩ . البلاذري ۲ : ۹۹ ، ۸۵ . بلال بن أبي بردة ٢ : ٢٣٩ . بذل المدنية ٢ : ( ٢٨٨ ) . أبو بلال الخارجي = مرداس . البر دخت = على بن خالد . أبو برزة الأسلمي ١ : (٣٦٥) . بلال بن رباح الحبشي ۱ : ۱۷۹ ، ۱۹۲ ، برقوق الأخطل ٢ : (٧٥). . 441 بلقیس بنت ذی شرح ، ملکة سبأ ۲ : برقوقا = برقوق .

بزرجهر ۲: ۱۹۱ .

. ٣٧٤ : ٣٧١ : ( ٢٢٩ )

جذيمة الأبرش = جذمة بن ماك . جذيمة بن مالك بن فهم ، الأبرش ، الوضاح . ( TYT) : T TOY : 1 جذيمة الوضاء = جذيمة بن مالك . الحرادتان ۲ : (۱۵۸). أبو الحرباه = عقيل بن علفة ٢ : ٥ ٢ . ألحرمي المعير ٢: ٢٧٨. جرنفش المجنون ٢ : ٢٧٤ . جرير بن حازم ٢ : ٢٢٨ . جرير بن عطية بن الخطني ١ : ١٨٢ ، · 110 : 7 / 4.4 c 4.4 c 14. . 771 ( 107 ( 100 ابن جعدية = يزيد بن عياض . ابن جعفر = عبد الله بن جعفر ۲ : ۳۲۰ . أبو جعفر ( في شعر) ٢ : ٧ \$ . أبو جعفر = أحمد بن يوسف ٢ : ٦٤ . أم جعفر (بنت جعفر بن أبي جعفر، وهي زبيدة أم الأمين ) ٢ : ١٥٦ ، جعفر بن حيان ، أبو الأشهب ٢ : ٣٢٣ . جعفر الحياط ١ : ٣٨٤. جعفر بن الزبير ٢ : ٧٤ . جعفر بن أبي زهير ٢ : ٣٥١ . جعفر بن سليمان ١ : ١٨١ ، ١٨٨ : . Y 4 0 جعة ر بن محمد بن ألأشعث ٢ : ٢ ه . جعفر بن محمود ۲ : ۵۸ . چعفر بن معروف ۱: ۲٦۸. جعفر بن و هب = جعفر بن أبي زهبر . جعفر بن يحيسي البرمكي ٢ : ٣٤ ، ٢٤٢، الحلندي بن المستكبر ١: ١٨٣، ١٨٥٠/٢: . (191) جليبيب ١ : (١٨١) . الحاز = محمد بن عمر .

حعة الإيادية ١ : ١٤ .

بلهبد ۱ : ۲۵۸ . بهرام ۱: (۱۲۷) ابن بيض = حزة. البيضاء ( بغلة الرسول ) ٢: ٢٢٢ (ت) تبع ۱ : ۱۹۷ ، ۱۹۸ ۲ : ۳۲۳. تركية جارية أم جعفر ٢ : ١٥٦ . أبوتمام = حبيب بن أو س . تميم بن راشد ۲ : ۷۸ . التوزي = عبد الله بن محمد بن هارون . التيم. ٢: ٨٢. التيمي بن محمد الشاعر اليمامي ٢ : (٣٦٤). ( 0 ) ثابت قطنة ٢ : ٨٣ . ثابت بن یحیمی ، أبو عباد ۲ : (۲۰۰) ، أخوثقيف = الحجاج بن يوسف ٢ : ٢٥٧، ثمامة بن أشرس ، أبو معن ١ : ٣٩ ، < 140 - £A : Y/A + 41 - 04 . ٢٦٦ ( (147) (ج) جابر المستملي ( في شعر ) ۲ : ۲۵۷ . الجاحظ = عمرو بن محر . الحارود بن أبي سبرة ۲ : ( ۲۹۲ ) . جالينوس ١ : ٣٨٧ ، ٣٨٣ ، ٢/٣٨ **.** جبريل عليه السلام ١ : ٢١٨ ٢ : أبن جبير = سعيد . جمعا صاحب الفكاهة ٢ : (٢٣٩). الجحاف بن حكيم ١ : (١٩٢ ). ألجدعاء (قرس) ۲۲۰:۲۲۰

> ابن جدعان = عبد الله . ابن جديم الكرمانى = على .

حِمَل صاحبة الغمر بنَ ضرار ٢ : ١٠٥ . حیل بن بصهری ۲: ۳۲ ـ حميل بن محفوظ ۲ : ۳٦٨ . حیل بن معمر ۲ : ۱۰۶ ، ۱۰۵ ، ۱۱۵ . YAO 6 189 6 18A حميل بن النحيت ١ : ١٥٣ . حمن ، أبو الحارت ٢ : (٣٥) ، ٢٣٦. الجنيد بن حاق الأشبم ١ : ٢٦٠ . الحنيه بن عبد الرحن أمار خراسان ١ : ` . 1 4 4 4 4 4 4 ( ( V V ) أبو جهل بن هشام ۱ : ۳۰۰ . الحهم بن بدر = على بن الحهم. أبو الحهم بن سيف ٢ : ٩٩. جهم بن صفوان الترمذي ١ : (٨٢). ابن جيفر = النعان ١ : ١٩١ . (ح) حاتم الريش ١ : (٢٣٦). حاتم الطائي ٢ : ٨٤ . حاجب بن زرارة ١ : (١٩٠) . أبو الحارث حمين = حمين . الحارث ، أبو الحسين النخاس ، مؤمن آل فرعون ۲: ۵۵. الحارث بن حلزة ١: ٢٠٨. الحارث بن أبي شمر ١ : ١٨٣ ، ١٨٥ . حارثة بن بدر ۱ : ۲۵۹ . ابن حازم = محمد بن حازم . ابن حازم ، أحد المحان ٢ : ٩٤ . الحب ابن الحب = أسامة بن زيد . ألحبابة جارية يزيد بن عبد الملك ٢ : (٦٧)، حبشية جارية عون ٢ : ١٧٧ . حبى المدنية ، أو المدينية ٢ : ٧٧ ، ١٢٩– . 15. أم حبيب ٢: ١٥٦. حبيب بن أو س الطائي ، أبو تمام ٢ : ٢ ، ،

< AT < TT < TY < 64 < 57 أم حبيبة بنت أبى سفيان = رملة . حبيش بن دلحة ٢ : (١٧). حبيش صاحب إذن عمر بن عبد العزيز: أبوحثة ١ : ٢٣٥. الحجاج بن يوسف ، أخو ثقيف ١ : ١٥٠، . TYA . TIT . 100 . A. . £. . ٣٣٧ : ٣٠٠ : ٢٩٩ : ٢٩٥ حجر التور ۲ : ۱۸ . حجر بن على ٢ : ١١ . حرقة ابنة النعان ١ : (٣٧٢). أبو حرملة الحجام ٢ : ٢٣٢ . حرملة بن المنذر ، أبو زبيد ١ : ٧٥ ، . TII + (TI+) : Y/OA حريش السعدي ١ : ٢١٣ : ٢١٦ . الحريش بن هلال ١ : (٤٦). حزام صاحب خيل الحليفة ١: ٣٨١. أبوحزام العكلي ٢ : (٢٥٦) ٣٤٨٠ . أبوحزرة القاص ٢ : ١٢٨. ابن حزم = أبوبكر بن محمد بن عمرو . أم الحسام المرية ٢ : ٣٩٨ . حسان بن ثابت ۱ : ۲/۲۰۹ : ۳٤۳ . أبو حسن = على بن يحيى . الحسن بن إبراهيم بن رباح ٢ : ١٤٣ . الحسن البصرى ١: ٢/٣٧٩ ، ٣٧٩: . 777 : 197 الحسن بن سهل ۲: ۸۸ ، ۲۲ ، ۳۳ ، . 778 6 7.7 الحسن بن على الحرمازي ٢ : ٢٠٨ . الحسن بن على بن أبي طالب ٢٠١٢، ١٥٢،

الحسن بن أبي قاشة ١ : ٣٨٩ .

حكيم بن جبلة ٢ : (١٠) ، (٢٢٢) . حكيم بن عياش الكلبي ١ : (١٩٩). حلاب (فرس) ۲ : ۲۵۰ . حليمة بنت فضالة ١ : (٣٠٥) . حماد بن إسحاق الموصلي ٢ : ٣٩٩ . ، حماد التركي ١ : ٢٥ . حاد عجر د ۲ : ۲۲ ، ۲۲۲ . حمحام ۲ : ۲۷۲ . حمدان ، أبو سهل اللحياني ٢ : ٢٣٤ . حمدون الصحنائي ٢ : ١٨٠. حمدونة جارية نصر بن السندى ٢ : ١٥٧ . حمدوية المحنث ٢ : ٢٣٩ . حزة بنأدرك الخارجي، أبوخزيمة ١٠ ( ٥٨) . حمزة بن بيض ١ : (٢٩٧). حمزة بن عبد المطلب ١ : ٢/١٨٠ : ٣٠ . حميد بن ثور ۲۰۹:۱ . حميد بن عبد الحميد الطوسي ١: ٣٩ ، (٠٤)، 13-13:00: 10/7: 7.73 حميدة بنت النعان بن بشير ٢ : ٣٥٨ حنظلة بن عرادة ٢ : (٢٤٩). أبن حنيف = عثمان . حنيف الحناتم ١ : ٢٠٣ ح . أبو حنيفة النعمان ٢ : ٣١٠، ٣١٠. حنين بن بلوع النخعي ٢ : (٣٦٤). حنين النخعي = حنين بن بلوع . حواء أم البشر ١ : ٣٢ . حوشب بن يزيه بن رويم ٢ : ٢٣٠ . حومل صاحبة الكلبة ٢ : ٢٣٢. حيدر الأفشين ١ : ٥٣٥ ، (٢٦٨). الحيقطان الشاعر ١ : (١٨٠) ، ١٨٢،

(خ)

خاتون بنت خاقان ١ : ٨٢ . الخاركي = عرو الأعور .

. 14 - 4 144

لحسن بن محمد الطائي ، أبو الحطاب ٢ : ٠ ؛ . لحسن بن مخلد ۲ : (۲۹). أبو الحسن المدائني = على بن محمد . الحسن بن أبي المشرف ٢ : ٢٠٤ ، ٢٠٥ . الحسن بن هاني الحكم ، أبو نواس ٢ : < 117 < 11. < 1.V < 1.7 . YEA 6 14. 6 110 6 11T الحسن بن وهب ۲ : ۰۲ . أبو الحسناء ٢ : ٣٤٥ . الحسين بن على بن أبي طالب ٢ : ١٣، ١٣ . حسين النجار ٢ : ١٩٢. أبو الحسين النحاس = الحارث . حصن بن حذيفة ١ : ٢٥٦ . الحضين بن المنذر الرقاشي ٢ : (٧٨). أبو حفص = عمر بن عبد العزيز ٢ : ٧١، أبو حفص = قتيبة بن مسلم ٢ : ٧٧ . حفص مولى البكرات ٢ : (٣١٧). حفص بن زیاد بن عمرو العتکی ، ابن عرو ۱ : ۱۹۱ ، ۱۹۲ . حفص بن عمر الضرير الأصغر ، والأكبر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري ٢ : . ( ۲۲۷ ) حفصة أبنة عبد الرحمن بن أبي بكر ٢ : . 107 ( 107) حفصویه ۲: ۱۸۰ ، ۲۰۳ . الحكم (في شعر) ١ : ٢٠٩ . الحكمُ بن صخر الثقني ، أبوعثمان ١ :(٣٢٨). الحكم بن عبدل الأسدى ٢ : (٢٤٩) : الحكم بن عتيبة ٢ : (١٠٠). الحكم بن قنبر = الحكم بن محمد . ألحكم بن محمد بن قنبر المازنی ۲ : (۳۰۱) .

الحكم بن مروان ۲ : ۱۵۹ .

الحكمٰي = الحسن بن هاني م

أبن خازم = عبد ألله ١ : ١٩١ . خلاد بن يزيد الأرقط الباهلي ٢ : ٢٢٧ . خلف الأحمر ٢ : ٧٦ ، ٢٠٠ . خازم بن خز مة ١ : ٢٥٦ . خليدة ۲ : ۱۳۰. خاقان الأكبر ١: ٨١ - ٨٣ ، ٢٦٩. الحليل بن أحمد ١ : ٣٥١ . خاقان بن حامد ۲ : ۱۶۳ . خاقان ملك النرك ١ : ٢/٧٧ : (٢٨٢) . خليل الرحن = إبراهيم . أبو خاله = يزيد المهنب ٢ : ٨٣. خليل الله = إبراهيم خالد بن إبراهيم الذهلي ، أبوداود ٢:٢٢. خمخام ۲ : ۲۷۲ . ابن أبي خالد الأحول – أحمد . أبو الخنساء = أبوالحسناء . خالد بن الحارث بن سليمان الهجيمي . أبو خنيس ٢ : ٣٣٩ . أبو عثمان ١ : (٣٢٧) . خوصاء امرأة مؤرج ٢ : ٣٢٠. خالد بن سعيد بن العاصي ٢ : (٢٠٢) . أبو الحيار ٢ : ١٤٣ . خالد بن صفوان ، أبو صفوان ۱ : ۳۵۷ خيدر الأفشين = حيدر. . YVT : YY+ : Y / TA+ الحبزران ابنة عطاء ، أم هارون الرشيدץ : خالد بن عباد = خالد بن عتاب ۲ : ۳٤٤. ro1 : (137 ). خالد بن عبد الله القسرى . أبو الهيثم ٢ : . (PT9) 6 1 . . . V9 6 VA 6 PT (3) خالد بن عتاب بن ورقاء ، أبو سليمان ٢ : ابن دأب = عيسي بن يزيد . . TEE ( ( YAY) داراب دارا ۱ : ۲۵۲ ، ۲۰۴ خالد بن عثمان بن عفان ۲ : ۲۵۸ . داو د عليه السلام ۲ : ۹۹ ، ۱۰۳ ،۱۱۴. خالد بن عرفطة ١ : ١٢ . ابن داو د ( نی شعر ) = آحمد بن داو د . خالد بن عمرو الكلبي ١ : ٣٦٥ . أبو داود ( في شعر) ۲ : ۷۲ . خالد الكاتب ٢ : ٥٨ . أُبوداود = خالد بن إبراهيم الذهلي . خالد بن الوليد ، أبو سليمان ٢ : ١٠٠٠ داود بن يزيد المهلبي ، أبو سليمان ٢ : . TVV 4. ( TAT) خالد بن يزيد ۱ : ۲/۲۹۷ : ۸۲ . أبن دجاجة ٢ : ١٨٠ . خالصة جارية الحيزران ٢ : ١٥٦. أبو الدرداء ٢ : ٢/٢٩٠ . ٩١ . الخثعمي ٢ : ٨٤ . دعيل ۲ : ۲۳ ، ۲۶۹ ، ۲۲۷ ، ۳۰۳ . الحراز == أبوهشام . دغفل بن حنظلة ٢ : ٨٤. الحر بمي = إسحاق بن حسان . أبو دفاقة بن سعيد بن سلم ٢ : ٢٤٩ . أبو خز ممة = حمزة بن أدرك . دقاق جارية العباسة ٢ : ١٥٦. بنت الحس = هند . أبو دلامة = زند بن الحون .

أبو الخطاب ٢ : ٦٣ .

أبو الخطاب = الحسن بن محمد الطائي ٢ : ٠ ٤

أبو الحطاب = يزيد بن قتادة ١ : ٥٧.

أبو الخطاب الأعمى = محمد بن سواء.

الخطاب بن نمير السعدى ١ : ٣٤٥ .

خفاف بن ندبة ١ : ١٩١ ، ١٩٢ .

۳۲٦ ح ، أبودلف = القاسم بن عيسى . دنانبر بنت كعبويه ١ : ٢١٤. دندن ۱ : ۲۷۸ ، ۲۷۸ .

دلدل ( بغلة الرسول ) ۲ : ۲۲۰ ،۲۲۲ ،

أبو دهبل الحمحى = وهب بن زمعة . الدهقان ۱ : ۲۶۶ . أبودهمان الغلابي ۲ : (۲۶) . ديك الدوطى ۲ : ۱۳۳ ، ۱۳۷ . أبودينار ۱ : ۲۳۰ . دينار بن نعيم الكلبي ۲ : ۲۷ . ديوست المغي ۱ : ۲۰۸ .

( ; )

ذو الأكتاف = سابور التاني .

ذو الحلم = عامر بن الظرب ٢ : ٣٠ .

ذو الرأى = هلال بن يحيى ٢ : ٣٠٩٠ .

ذو الرمة ١ : ١٧٨ ، ٢٠٢٠ .

ذو الرياستين = الفضل بن سهل .

ذو شرح ٢ : ٢٢٩ .

ذو العقصين ١ : (١٩٩) .

ذو القرنين = الإسكندر ١ : ٢٧ .

ذو نواس ١ : ١٩٤ .

ذو نواس ١ : ١٩٤ .

(c)

رأس البغل ٢ : ٢٨١ .

رأس بن أبي الرأس ٢ : ٢٨٣ .

راسب (في شعر) ٢ : ٧٧ .

راشد ٢ : ١٤٣ .

الراعي ٢ : ١٨٢ .

رباح أبو بلال ١ : ١٩٢ .

ابن ربعي = عامر .

الربيع بن خثيم ٢ : (١١٩) .

أبو الربيع الغنوى ٢ : (١١٩) .

ربيعة بن أمية بن أبي الصلت ٢ : (٢٥٨) .

ربيعة بن أبية بن أبي الصلت ٢ : (٢٥٨) .

أبو عنمان ١ : (٣٢٥) . ربيعة الرقى = ربيعة بن ثابت . ربيعة بن أبي الصلت = ربيعة بن أمية . ربيعة بن مقروم الضبي ١ : ٥٤ . رجاء بن أبي الضحاك ٢ : (٢٠٣). رزين العروضي ، أبو زهير ٢ : ٢ ه . الرشيد = هارون. ر فاعة القرظي ٢ : (٩٣) ٩٤٠ . الرقاشي = الفضل بن عبد الصمد. أبو رملة ١ : ٢٣٥ . رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين ، أم حبيبة ١ : . 772 6 (777): 7/ (7.7) أبو الرقال ٢ : ١٤٣ . رواض البغال - عبد الرحمن بن عباس٢: . 114 6 717 رؤبة بن العجاج ١ : ١٩٨ ، ٣٠٧٧ : . 77 . 719 روح بن زنباع ۲ : ۸۵۸ ، ۹۵۳. أبو روح السندى ١ : ٢٢٥. روح بن عبد الملك بن مروان ۲ : ۲۱۷ . رياط = أرياط . ريطة ابنة أبي العباس ٢ : (١٥٦).

الزبرقان بن بدر ۲ : (۳۲۹).

زبزب الشطرنجي ۱ : ۲۶۲.

ابن الزبعري= عبد الله .

زبيبة أم عنترة ۱ : ۱۹۱ .

أبوزبيد الطائي = حرملة .

ابن الزبير = عبد الله .

الزبير بن بكار ۲ : ۶۹ ، ۲۰ ، ۷۶ .

الزبير بن الحريت البصرى ۲ : ۲۲۸).

الزبير بن العوام ۲ : ۲۲۹ .

أبو الزبير كاتب محمد بن حسان ۲ : ۲٤۱ .

الزبيرى = عبد الله بن مصعب .

(;)

الزياء ١ : ٧٥٧.

ابن أبي زرعة ٢ : ٤٠ . سحيم بن قادم ، أبو اليقظان ٢ : (٢٢٧ ). أبو زرعة الشامى ۲ : ۹۹ . ألسدرى = محمد بن هاشم . زرياب الكبرى الواثقية ٢ : (٢٨٩). أبو السرايا ٢ : ٢٣٨ . زرياب المغنى ٢ : (٢٨٩). أبو السربال = أبو السرايا .. زفر بن الحارث الكلابي ٢ : ٧٧ . سروْة ( ناقة الرقاشي) ۲ : ۲۸۵ . زفر بن الهذيل الفقيه ٢ : ٣١٠ . أبو السرى = بكربن الأشقر. ابن أخي أني الزناد ٢ : ٩٤ . أبو السرى= معدان الأعمى. رند بن الحون ، أبو دلامة ٢ : (٣٣١) ، سعاد (نی شعر) ۲: ۱۲۰. . 444 . 447 سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي ٢ : (٣٧٣). الزهري ، محمد بن مسلم ۲ : ۹۶،۰۰۰، أبو سعد المحزومی ۲ : (۸۵) . . 777 6 198 سعد بن أبي وقاص . سعد بني وهيب ١ : ابن زياد = عبيد الله . . 790 6 79+ زياد ابن أبيه ، ابن سمية ١ : ٢٥٧ ، السعدى = حريش. سعید (فی شعر) ۲ : ۷۷ . ATT & PTT أبن أبي سعيد (في شعر) = سعيد بن عبدالرحن زياد الأعجم ٢ : ٣٦٠ : ٢/٢٩٨ . سعيد بن أسعد ، أبو عثمان ، إمام المسجد زیاد بن عمرو ۱ : ۱۹۱ . ابن زید (نی شعر) ۲ : ۲۹۷ ، ۲۹۸ . الأعظم ١: ٣٢٦. زيد بن أيوب الكاتب ٢ : ٢٠٨ . أبو سعيد راوية بشار ۲ : ۳۲۵. زيد بن حارثة ، مولى الرسول ١ : ٢٤ . سعید بن جبیر ۱ : (۱۷۹) / ۲ : (۱۹۳) زيد بن حصين الضبى ٢ : (٢٦١) . سعید بن حمید ۲ : ۹۹ . زيد بن حُـلُق الرائض ٢ : ٣٦٣ . سعيد بن حيان البزاز ، أبو عثمان ١ : زيد ألصبي = زيد بن حصين . . ( 770 ) أبو زيد الكتاف ٢ : ٣٢١ . سعيد بن خالد بن أسيد ، أبو عثمان ١ : أبو زيد النحوى ١ : ٢/١٧٨ : ٢٩٥ . ( ۲۲7 ). سعيد بن سلم بن قتيبة ٢ : (٢٤) ، ٢٨٨، (w) سابور الثانى ذو الأكتاف ٢ : (٣٣٦)، سعید بن عبد الرحمن بن عتاب ، ابن أبی سعید . YOA : (YOY) : Y سارة السريانية ١ : ٧٤ . سعید بن عثمان ، أبوعثمان ۱ : (۳۲۵) . ساسان ۱:۸۱. سعيد بن عقبة بن سلم الهنائي ١ : (٥٦) -سالم ( فی شعر) ۲ : ۷۹ . سعيد بن أبي مالك ٢ : ٢٦٢ . سالم مِولى سعيد بن عبد الملك ٢ : ٢٠٢ . سعيد بن وهب الشاعر ، أبو عثمان ١ : ابن أم سباع ۲ : (۹۳) . أم سباع بن عبد العزى ، مقطعة البظور ٢ : . ( ٣٣٨ ) سفيان بن الأبرد ١ : ٢٥٦.

سباع بن عبد العزى الغبشاني ٢ : (٩٣) .

ابن أبي سبرة = الحارود.

(٣٠- رسائل الحاحظ - ٢)

آبو سفیان بن حرب ۱: ۲/۱٦: ۸۳،۱۱

سنيح بن رباح شار الزنجي ١ : (١٩١) . ابن سهل = الحسن. أبو سهل - القاسم بن مجاشع . أبو سهل اللحياني = حمدان . سهل بن هارون ۲ : ۳۸ ، ۲۲۱ ، ۳۰۳ . سهم بن حنظلة الغنوى ٢ : (٣٤٣). سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري ١ . . 4.4 : 4/140 السواق = إبراهيم. سويد بن الصامت ١ : ٢٠٤ ح . سويد بن هو بر النهشلي ۲ : ۷۸ . سیاه - میمون بن زیاد ۲ : ۱۳۲ ، ۱۳۷ ابن سىرين 🗕 محمد . سع بن ذي يزن ۲ : ۳٤٦ . (ش) شارية جارية إبراهيم بن المهدى ٢ : (٢٨٩) ابن شاهك \_ السيدي. شاور رواض البغال ۲ : ۲۱۷ . ابن شرمة = عبد الله . شبيب ىن مخار اخداى البلخى ، أبوشجاع ١ : . 2 - 79 شبيب بن البرصاء ٢ : ٣٤٥ . شبيب بن شيبة ١ : ٢٨٤ ، ٢٩٢ ، . 441 6 404 6 404 أبو شجاع = شبيب بن مخاراحدي ٣٩:١. تىداد الحارثي ١ : ١٧٨ . شداد و ألد عنترة ١ : ١٩٢ . أبو شراعة = أحمد بن ﴿ محمد . الشرق بن القطامي ٢ : ٢٢٥ . شريح بن الحارث الكندي القاضي ، أبو أمية ا 7 : (787 ) + 737 > P.Y. أبو شعبة الأعمى المعبر ٢ : ٢٧٨ . الشعبى ، أبو عمرو ١ : ٣٥٧ ، ٣٦٢/

4 197 4 108 4 97 4 TA : T

777 6 7 7

الشق ٢: ٢٧٤.

السكب (فرس الرسول) ٢ : ٢٢٠ . حکر ، جارته أم جعمر ۲: ۱۵۲، سلامة الخضراء ٢ : ١٣٥ . سلامة حارية يزيا بن عبد الملك ٢ : (١٥٩) سسل المغنية ٢ : (٢٩٠). سلم (في شعر) ۲:۹:۲ . سلم الخاسر۔ سلم بن عمرو. سلم صاحب بيتُ الحكمة ١ : (٣٥١). سلم بن عمرو الحاسر ۲ : ۲۲۹ . سلمان ( نی شعر) ۲ : ۳۱۵ . سلمان بن ربيعة الباهلي ٢ : (٣٠٩). أم سلمة ، أم المؤسين ٢ : ١٠١ . سلمة الفقاعي ٢ : ١٧٩ – ١٨٠ . سلمي ( في شعر ) ۲ : ۲۲۹ ، ۳۹۹ . أبوسلمي ١ : ٣٦٦ . سليك بن السلكة ١ : ١٩١ ، ١٩٢ . أبو سليمان ( في شعر ) – داو د بن بزيد . أبو سليمان = حالد بن عناب ٢ : ٢٩٣ ، أبو سليمان = خالد بن الوليد ٢ : ٢٩٣ . سليمان بن داود عليه السلام ١ : ٣٢ ، 2 774 : 171 : 1 · F : 7/101 سليمان بن عبد الملك ٢ : ٢٣٨ . سليمان بن على ٢ : ٢٢٠ . سليمان بن كتبر الخزاعي ، أبومحمد، ٢٢: سلیمان بن معبد ۲ : ( ۳۹۷ ) . سليمان بن مهران الأعش ١ : (١٤٥). سليمان بن هشام ۲ : ۲۳۳ . سليمي ( في شعر ) ۲ : ۳۸۶ . أبو السمط = مروان بن أبي الحنوب . سمية ۲ : ۱۱ . ابن سمية ـــ زياد بن أبيه ١ : ٧٥٧. سنان بن أبي حارثة ٢ : (٣٤٤) ، ٣٧٥. السندى الشاعر ٢٠٢:١. السندي بن شاهك ۲ : ۲۷٦ .

سندية الطحانة ٢ : ٢٤٠ .

شقر ان = صالح بن عدى ١ : ٢٥ .
أبو الشاخ ١ : ٢٣٦ .
الشاخ بن ضرار ١ : ٢٠٧ .
أبو الشمقمق = مرو ان بن محمد .
ابن شهاب الزهرى = محمد بن مسلم ١ : ٣٠١ .
الشهباء ( بغلة الرسول ) ٢ : ٢٢٢ .
الشهباء ( بغلة عبد الله بن وهب ) ٢ : ٢٢١ .
شهدة ٢ : ٢٤٠ .
شويس الساسى ، أبو فرعون ١ : (٢٢٥) /
شويس الساسى ، أبو فرعون ١ : (٢٢٥) /
شيبان بن سلمة الخارجي ١ : ١٧١ .
شير زاد بن و هرز ٢ : ٩ ٠ ٤ .
شير ويه بن أبرويز ١ : ٩ ٠ ٤ .

( ص )

صالح بن حنين ١ : (٢٣٦) .
صالح بن عدى ١ : (٢٤) .
صالح بن على ١ : (٢٤) .
صخر بن عثمان ٢ : ٢٠٥٠ .
صريع الغوانى = مسلم بن الوليد ١ : ٣٤٩ .
أبو صفوان = خالد بن صفوان .
صفوان بن عبد الله بن الأهتم ٢ : ٢١٨ .
أبو الصقر = إساعيل بن بلبل .
أبو الصلت الهروى ١ : ٣٤٩ .
طبة بن أشيم ٢ : (١١٨) .
صوفان ١ : ٧٥ .

(ض)

ضب أخو نائلة بنت الفرافصة ٢ : ٠٠٠. ابن ضبارة = عامر . ضباعة العامرية ٢ : ١٤٩ . الضبى = ربيعة بن مقروم . الضحاك بن مخلد ، أبو عاصم النبيل ٢ : ( ٢٢٧ ) .

الضحاك بن هشام ۲ : ۸۰. ضرار بن الأزور الأسدى ۱ : ۱۳. (ط)

طارق بن أثال الطائى ٢ : ٢٥١. طارق مولى عثمان ٢ : ١٧ . أبو طالب ١ : ١٩٩ ، ٢٠٩ ، ٣٥٩ . طالب بن أبي طالب ٢ : (٢٧٣) . ابن أبي طاهر – أحمد ٢ : ٤٧ .

طاهر بن الحسين ، ذو اليمينين ١ : (٥٦)/ ٢٠٨ : ٢٠٨ . الطائى -. أبوتمام .

کی ۱۹۹۰ . أبو طلب = أبوطالب ۱ : ۱۹۹ . طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعی ۲ :

الطوسى = محمد بن أب العباس . ابن طوق – مالك .

طوق بن مالك ١ : (٣٦٠).

(ظ)

ظلوم جارية أم حبيب ٢ : ١٥٦ . (ع)

عابر ۱: ۱۱، ۷۶. عاتكة ابنة زيد بن عمرو ۲: ۱۰۱. عاشق البغل ۲: ۲۱۲، ۲۱۷. ابن العاص – عمرو ۱: ۲۰۷. أبو العاص بن بشر بن عبد دهمان ، أبو عبّان ۱: (۳۲٦).

أبو العاص بن عبد الوهاب الثقنى ، أبوعثمان ١ : ( ٣٢٧ ) .

عاصم الزِّمانی ۲ : ۷۹ . عاصم بن عمر بن الخطاب ۲ : ۱۵۲ ، ۱۵۳ .

أبو عاصم النبيل = الضحاك بن مخلد . عاصم بن يزيد الهلالى ٢ : ٧٧ . عامر ( فى شعر) ٢ : ٣٦٠ . عامر بن ربعى بن دجاجة ٢ :(٢٨٥ ) .

عامر بن ضبارة ١ : (١٧) ، ٢٣ . عبد الرحمن بن سعد ۲ : ۲۲۲ . عامر بن الطفيل ١ : ٢٠٩ ، ٣٠٠. عبد الرحمن بن عباس بنربيعة رواض البغال ٢: عامر بن الظرب ، ذو الحليم ٢ : ٣٠ . .(YIA) - YIZعبد الرحمن بن أبي عتيق ٢ : ٢٥٣ ، ٢٢٣، عامر بن عبد قیس ۲ : ۱۱۸ . عامر بن فهبرة ١ : (١٩٢). . YYO أبو عبد الرحمن العطوى= محمد بن عبد الرحمن عائشة أم المؤمنين ٢ : ٩٤ ، ٣٢٣ – . A 2 : Y أبن عائشة الأصغر = عبيد الله بن محمد . عبد الرحمن بن كيسان ، أبو بكر الأصم ٢ : أبن عائشة الأكبر = محمد بن حفص . . (190) عائشة بنت طلحة ٢ : ١٢٩ ، ١٥٤ ، عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث؟ :(٢٣٠)، . 471 4 (771) أبو عباد = ثابت بن يحيى ٢ : ٢٠٠ . عبد الرحمن بن مل ، أبو عثمان النهدى ١ : عباد بن أخضر = عباد بن علقمة . . ( 770) عباد بن الحصين ١ : (٤٦) . عبد الصمد بن المعذل ٢ : (٢٦٨). عباد بن زیاد ، أبو حرب ۲ : (۲۷۲ ) ، عبد العزيز (في شعر) ۲ : ۷۷ . عبد العزيز بن زرارة الكلابى ٢ : (٧١). عياد بن علقمة ٢ : (٢٥٧). عبد العزيز بن مروان ٢ : ٣٨ ، ٤٠ ، أبو عباد الكاتب ٢ : ٤٨ . . YAY 4 AY أبو عبد الله = أحمد بن أبي دواد ٢ : ٩٣ . عياد بن المهزق الحضري ، المخرق ٢: . ( ٣٠٧) أبو عبد الله = عمرو بن العاص ٢ : ١١٩ . عبد الله بن أحمد المهزمي ، أبوهفان ٢ : العبادي ۲: ۳۳۱. ابن عباس = عبد الله. . 0 4 ( 27) العباس بن خاله ۲ : ۹۳ . عبد الله بن إسحاق الحعفري ٢ : ٣٩٨ . ابن أبي العباس الطوسي = محمد . عبد الله بن إسماعيل المراكبي ٢ : ٢٨٩ . العباس بن عبد المطلب ١ : ٣٥٩. عبد الله بن أيوب أبي سمبر ٢ : ١٤٣ . عباس بن مر داس ۱ : ۱۹۱ ، ۱۹۲ . عبد الله بن أبي بكر ٢ : ١٥١. عباس المشوق الشاعر ٢ : (٢٦٠). عبد الله بن جدعان ۲ : ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، العباسة بنت المهدى ٢ : ٢ ٥٠١ . . 101 عبد بني جعدة ١ : ٢٢١ . عبد الله بن جعفر ۲ : ۳۲۰ . عبد بن رشید ۱: ۱۸۹. عبد ألله بن جعفر الطيار ٢ : (١٥٩ ) . أبو الحميد = فحطبة بن شبيب .

ابن عبد الحميد ١ : ٣٦٠.

عبد الحميد الكاتب = عبد الحميد بن محيى.

عبد الحميد بن يحيى الكاتب ٢ : ١٩٢ ،

أبو عبد الله الجعفري ٢ : ٣٩٨ .

. ( 440 ) ( 197

عبد الله بن خازم السنمي ١ : ١٩١ ،

۳۸۸ ، ۲۲۰ ، ۲۵۹ ، ۱۵۶ ۱۵۳ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۲ : (۱۸۸) عبد الله بن شبرمة ۱ : ۳۵۸ ، (۳۲۰) ،

عبد الله بن طاهر ۲ : ۳۷۷.

عبد الله بن طاهر الطباخ ۱ : ۳۹۰.

عبد الله الطاهرى حَ عبد الله بن طاهر الطباخ .

عبد الله بن عامر بن كريز ، أبو عثمان ١ : (٣٢٦).

عبد الله بن عباس ۱ : ۹۹ ، ۱۷۹ ، ۲۰۶۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۶۰ ، ۳۲ : ۳۲ ،

. TTT 4 TOX 4 197 4 97

عبد الله بن العباس بن الفضل ٢٪: (٦٩) . عبد الله بن عبد الرحمن بن شمرة ، أبو عثمان ١ : ( ٣٢٦ ) .

عبد الله بن عبد شمس ، الأزرق المخزومي ١ : ( ٢٠٧ ) .

عبد الله بن عبد الصمد بن أبى داو د المؤدب : . ۳۸۷ .

عبد الله بن عجلان النهدى ٢ : ( ١٠٤ ) ، ١٤٩ .

عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس ٢ : ٢٠٢ .

عبد الله بن عيسي ١ : ٢٦٨ .

عبد الله بن محمد ، أبو عيينة المهلسى ٢ : (٧٠) ، ٧٢ .

عبد الله بن محمد بن هارون التوزى ٢ : (٣٩٣).

عبد الله بن أبي مروان الفارسي ۲ : ٤٨ . عبد الله بن مسعود : ۲ : ۱۰۳ ، ۱۶۲ . عبد الله بن مصعب الزبيري ۱ : (۳۲۲) . عبد الله بن معن بن زائدة ۲ : ۲۰۱ .

عبد الله بن المقفع ۱ : ۲/۳۵۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۳۳۰ .

عبد الله بن الهيثم بن خالد اليزيدى ، مشرطة ۱۴۳:۲ .

عبد الله بن وهب الراسبي ۱ : ۲/٦٦ : (۲۲۱) .

عبد المسيح ، المتلمس ٢ : ٣٠ .

عبد المطلب بن هاشم ۱ : ۲۰۹

عبد الملك بن صالح بن على ١ : ٧٧ ، ٨١ عبد الملك بن قزيب الأصمعي ١ : ١٧٧ ،

AVI > - PY\Y -: YPI > PIY >

عبد الملك بن مروان ، أبو الوليد ٢ : ١٥٠، ٢٥ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ : ١٥ ، ١٦ ، ٣٨ ، ٤٠ ، ٨٠ ، ١٥٥ ،

عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ، أبو عُمَان ١ : (٣٢٦) .

العبدى ١ : ٦٤ .

العبدى صاحب فضل ٢ : ٢٩٠ .

عبيد بن الأبرص ١ : ١٨٧ .

عبيد الله بن أبى بكرة ، الأدغم ١ : ٢٢٥ . عبيد الله بن الحر الفاتك ١ : ٢/١٩٣ : ٧٩ .

عبيه الله بن زياد بن أبيه ١ : ٢/٢٥٩ : ١٤ ، ١٣ .

عبيد الله بن زياد بن ظبيان ٢ : ٢٦٠ . عبيد الله بن عدد الله بن عتبة بن مسعود ١ : ٣٥٥ ، ٣٥٩ .

عبيد الله بن قزعة ، أبو يحيىي ٢ : ٦٨ . عبيد الله بن محمد ، ابن عائشة الأصغر ٢ : (٢٢٧) .

عبيد الله بن أبى المخارق القينى ٢ : ٣٢ . عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل، أبو الحسن ١ : (٣٣٥) ، ٢/٣٧٠ :

أبو عبيدة معمر بن المثنى ٢ : ٣٢٧،١٩٢، ٣٤٥ ، ٣٤٥ .

> عتاب بن أسيد ۱ : (۲۹۲). العتابی = كلثوم بن عمرو .

أبو العتاهية ٢ : ٢٥١، ١٩٨ ، ٢٥١٠

عتبة جارية ريطة ٢: ١٥٦.
عتبة بن أبي سفيان ٢: ٣٤٧.
العتبى = محمد بن عبد الله.
أبو عتيبة = موسى بن كعب.
أبو عبان = إبراهيم بن يزيد ، إسحاق بن الأشعث ، الأعور النحوى ، الحكم بن صخر ، خالدبن الحارث ، ربيعة الواًى سعيد بن أسعد ، سعيد بن حيان ، سعيد بن حيان ، سعيد بن عبان ، سعيد بن

الأشعث ، الأعور النحوى ، الحكم بن صخر ، خالدبن الحارث ، ربيعة الوأى سعيد بن حيان ، سعيد بن المن ابن خالد ، سعيد بن عثمان ، سعيد بن وهب ، أبو العاص بن بشر ، أبو العاص ابن عبد الله بن خالد ، عبد الله بن خالد ، عبد الله بن عبد الرحن، عبد الله بن عبد الرحن، عبد الواحد بن سليمان ، عفان بن أبى العاص ، عمرو الأعور ، عمرو بن بحر، عمرو بن بحر، عمرو بن سخرة ، عمرو بن بكر ، عمرو بن سخرة ، عمرو بن الخير ، كثير بن كثير ، المنذر ، المنذر ، المنذر ، المندر ، هشام بن المغيرة .

عثمان بن الحكم بن صخر ٢ : (٢٥٥) ، ٢٥٦ .

عثمان بن حنیف ۲ : (۱۰).

عبّان بن عفان ۱: ۱۳ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲۲ ، ۲۸۹ .

عثمان بن مظعون ۱ : ۳۰۱ . أبو عثمان بن عمر بن أبي عثمان الشمرى ۱ : (۳۲۷ ) .

أبو عُمَّانَ النَّهَدَى = عبد الرَّمْنَ بن مل .

العجاج ١٩٨:١ ١٩٨.

هجلاں ، حاجب زیاد ابن أبیه ۲: ۳۳. ابن عجلی = عبد اللہ بن خازم ۱: ۱۹۸. عجوز عیر ۲: ( ۲۸۸) .

العجيبى = العجيبى .

العجيبي ٢ : ١ ه .

عدنان ۲ : ۳۱۶ .

عراد (قى رجز) ۲ : ۳۱۸. عراد بن عرو ۱ : ۲۲۲.

. عرقوب ۲ : ۲۰ .

عرهم بن قيس الأسدى العدوى ٢ : (٣٥٧)

عروة بن أذينة الليثى ۲ : (۲۸٦ ) . عروة بن حزام العذرى ۲ : ( ۱۰٤ ) ، ۱۲۹ ، ۱۶۹ .

عروة بن الزبير ۲ : ۹۶ ، ۳۳۱.

عروة بن على بن حائم ٢ : ٧٢ . عروة بن المغيرة ١ : ٣٥٧ ، ٣٥٨ .

عروه بن المغيره ١ : ٢٥٧ . عريب المغنية ٢ : (٢٨٨ ) .

عِزة صاحبة كثير ١ : ١٠٤ ، ١٠٥٥، ١٤٩، ١٤٩، ١٠٥٠ عُزيز الفارس ٢ : ٣٧٨ .

عساليج جارية الأحدب ٢ : (٢٨٩).

العضباء (ناقة الرسول) ٢: ٢٢٠. عطاء الملط ٢: (٢٢٦).

العطوى == أبو عبد الرحمن .

عطية بن الحطنى ٢ : (٣٦٣ ) . عفان بن أبي العاص ، أبو عثمان ١ : (٣٢٥)

عفجع = مهجع .

عفراء صاحبة عروة ۲ : ۱۰۶ ، ۱۰۵ ،

عفیر (حمار) ۲ : ۲۲۰ ح .

عقال بن محمد بن سفیان بن تجاشع ۱: (۱۹۰) عقبة بن سِلمِ الهنائی ۱ : (۵۰) .

عقبة بن أبي معيط ٢ : ٨٠ .

عقيل بن علفة ، أبو الحرباء ، أبو العملس ٢ : (٣٤٥) ، ٣٦٦ .

عكاشة بن عبد الصمد العمى ٢ : (٩٦) .

عكاشة بن محصن ١ : ( ١٣ ) .

عكومة بن ربعى التيمي ، الفياض ٢ : ( ٢٩٥ ) ، ٢٩٩ .

العكلي = أبو حزام .

عكيم الحبشي ١ : ١٩٨ ، ١٩٩ .

أبو العلاء (في شعر) ٢ : ٢٥٦ .

العلاف = محمد بن الهذيل .

علقمة بن عيدة الفحل ٢ : ٩٩ ، ١١٤ .

علقمة بن علاثة ١ : ٣٠٠.

علك بن الحسن ٢ : ١٤٣ .

أبو على البصير ٢: ٤٥ ، ١٥ ، ٣٥ ، ٢٦ .

على بن جبلة ٢ : ٣٨ ، ٣٨ .

على بن جديع الكرمانى ١ : (١٧) . على بن الجهم ٢ : ٤٦ .

على بن الجهم بن يزيد صاحب الحهام ١ : ٣٨٨ .

على بن خالد ، ، البر دخت ۲ : (۲٦٠ ) ، ۲٦۱ .

أبو على الدرهمي اليمامي ۲ : ۱ ه ، ۹۸ .

على بن زيد بن جدعان ٢ : (٣٤٧) .

على بن أبي طالب ، أبو الحسن ١ : ١٦٨، ٢٧٣ ، ٢٨٣ ، ٢٨٩ : ١٠ ،

( ) 47 ( ) 401 ( ) 491 (

. '770 . 772 . 777 . 771

. 47. 6 400 6 44A

على بن عبد الله بن العباس ٢٣:١.

على بن عبد الله بن جعفر السعدى ، ابن

الماديني ۲ : (۲۲۱) ، ۲۷۱ .

على الفامى ٢: ١٨٠.

على بن محمد المدائني ، أبوالحسن ٣ : ٣٥ ،

. Y. . A. . AA . AA . AA

. 700 ( 727 ) 437 ) 607 .

على بن المديني = على بن عبد الله بن جعفر .

على بن يحيى المنج<sub>م</sub> ، أبوالحسن ٣ : ٥١ ، (٥٦) ، ٥٧ ، ٥٠ .

على بن يعقوب الكانب ٢ : ٥٦ .

أبو على اليمامى ــ أبو على الدرهمي .

عمار بن یاسر ۱ : (۱۹۳) . عمارة بن عقیل ۲ : ۸۲ .

عمارة بن الوليد بن المغيرة ٢ : (٣٧٣ ).

عمر (فی شعر ) ۲ : ۳۰۳ .

عمر بن الخطاب ۱ : ۵۷ ، ۹۶ ، ۷۹ ،

6 17. 6 107 6 101 6 1.7

. ٣٨٩ ، ٣٤٧ ، ٢٨٦ ، ١٨٩

عر بن أبي ربيعة = عر بن عبد الله ١ :

. 141

عمر بن أبي سلمة ٢ : ١٠٢ .

عمر بن سیف ۲: ۱۰۲.

أبو عمر الفرير ١ : (٨٥/ ٢ :(٢٢٧) . عمر بن عبد العزيز بن مروان ، الأشج ،

أبو حفص ۱ : (۸۳)، ۲۸۳ ، ۴۸۵، ۳۶۵، ۲۸۳، ۲۸۳،

. ۲۸۷

عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى ١ : ١٩١ ، ٢/٢٠٨ : ٣٦١ ، ٣٦١ .

عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي ٢ : ١٢٩ . عمر بن فرج ٢ : (١٩٧) ، ١٩٨ .

عمر الكلواذانى ٢ : ٢٤١ .

عمر بن مهران ۲ : (۳۱۵).

عمر بن هبيرة الفزارى ٢ : (٢٢٩) ، ٢٤٤

عمر بن يزيد الأسيدى ٢ : (٣١٧) ، ٣١٨ ـ

ابن عمران ( فی شعر) ۲ : ۳۰۳ .

عمر ان بن إسماعيل ، مولى آلى أبى معيط ، أبو النجم 1 : ٢٤ .

عمران بن حذير ١ : ٢٩٠ .

عمران بن محمد الموصلي ۲ : ۷۵ .

عمرو (فی رجز) ۳۱۸:۲.

عمرو ( فی شعر ) ۱ : ۳۸ .

ابن عمرو ( فی شعر) = حفص بن زیاد ۱ : ۱۹۱ .

> . ۲۰۹ : ۲۰۹ . أبوعمرو = الشعبى ۲ : ۲۰۹ .

أبوعمرو = لاهز بن قريظ .

عمرو الأعور الخاركي ، أبو عثمان ١ : (٣٢٨).

أبوعمرو البجلي ٢ : ٤٠١ .

عمرو بن بحر الجاحظ ، أبوعثمان ٢: ٢٦٨ ،

. 1.7 . 1.0

عرو بن بكر المازنى ، أبو عثمان ۱ : (۳۲۸). عرو بن حزرة ، أبو عثمان ۱ : ۳۲۸ . عرو بن سعيد بن العاصي ۱ : (۲۹۹) .

عروبن شأس ۱: ۲۲۲ .

بوعمرو الضرير = أبوعمر. عيسي بن جعفر ١ : ١٩٥. عمرو بن العاص ، أبو عبد الله ١٤٦ ، عيسى بن صبيح ، أبو موسى المردار ٢ : . 119 4 11 : 4/404 . ( 197) عرو بن عبيد بن باب ، أبوعبَّان ١٦٢:١، عیسی بن عمر ۱ : ۱۷۸ . . 777 ( 777) , 777 عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ٢ : (٢٢٦) . عمرو بن عدی بن نصر ۲ : (۳۷۲ ) . عيش = عائشة بنت طلحة ٢ : ٢٣١. أبو عمرو بن العلاء ٢ : ٢٢٦ . ابن أبي عيينة ٢ : ٤٦ . عمر و القصافي = عمر و بن نصر . أبو عيينة المهلبي = عبد الله بن محمد . عمرو بن قميئة ٢ : (٣٥٧). عمرو بن كلثوم ٢ : ٣٦٣ . ( ¿ ) عمرو بن محمد بن عقيل، مولى آل الزبير ١ : غانب، والد الفرزدق ٣ : ٣٥. الغداف صاحب عبيد الله بن الحر ١ : ١٩٣ . عمرو المحلحل ، أبوعثمان ١ : ٣٢٨. الغريض المغنى ٢ : (٣٧٣) . عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول ٢: غسان بن عباد ۲ : (۱۳) . . 7 . 2 . (190) ابن غسطة ٢ : ٢٦٩ ، (٢٧٠) . أبوعمرو المكفوف ١ : ٨٥. النساني الشاعر ٢٠٩ : ٢٠٩ . عمرو بن يصر التيمي القصافي البصري ٢: الغلابي ۲ : ۳۱۰ . . (٣٦٥) ألغمر بن ضرار ۲ : ۲۰۵. عمرو بن هداب ۲ : (۲۲۳ ). الغنوى ، الراوى ٢ : ٤٠١ . عمرو بن هند ۱ : ۲۵۷. الغنوي ، الشاعر ١ : ٣٠٤. عمرو بن الوليد ، أبو قطيقة ٢ : ٨٠ . غيلان بن خرشة الضبى ١ : (٣٦١) . أبو العملس = عقيل بن علفة ١ : ٧٦ . عملس بن عقيل بن علفة ١ : ٧٦ . (ف) عمر ۲ : ۲۸۸ . فاختة بنت قرظة ٢ : (١٥٤) . عمر بن الحباب ١ : ١٩٢. الفارسي ١ : ٢٣٦ . عنبِسة بن أبي سفيان ، أبو عثمان ١ : ٣٢٥/ الفاروق = عمر بن الخطاب ٢ : ٢٨٦ . . TEV : T عنترة بن شداد ، عنبرة الفوارس ١ : فتح ( فی شعر ) ۲ ، ۲۵ ، ۲۵۰ . الفتح بن خاقان وزير المتوكل ١ : (٣) . . 197 6 191 الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان ٢:١ . عوف بن القعقاع ٢ : (٢٦٦). القراء المعبر ٢ : ٢٧٨ . عون ۲: ۱۷۷. أبو الفرج ــ محمد بن نجاح . عويف القوافي = عويف بن معاوية . عويف بن معاوية ، عويف القوافي ٢ : فرج الحجام ١ : ١٨١ ، ١٨٢ . فرج الرخجي ٢ : ٢/٣٨٦ : (١٩٧) . . (vi) عيسى عليه السلام ، المسيح ١٦٢، ٣٢: ١ فرج أبوروح السندى ١ : ٢٢٥ . . 09 : Y / 1TY الفرزدق ۱ : ۱۸۹ ، ۱۹۱ ، ۲۱۶ ، عيسى بن أعين ، مولى خزاعة ، أبو الحكم ١: 4 100 6 07 : Y/TT9 6 79A

741 > 717 > 777 > AFY >

القاسم بن سيار ١ : ٣٩ ، ٤٤ ، ٤٤ . القاسمُ بن عيسي العجلي ، أبو دلف ٢ : ٧٦، . TOT - (TO1) القاسم بن مجاشع المزنى ، أبو سهل ١ : ٢٢/ القاسم بن معن ١ : ٣٥٦ . القبطيٰ = المقوقس. قتادة بن دعامة ألسدوسي ١ : (٧٥) ٤ . \*\*\* : \*/ \*\* 1 قتيبة بن مسلم ، أبو حفص ١ : ٦٤ ، «VA « VV : Y/TET « 19T « 70 . (111) ( 111 قحطان ۱ : ۳۲ ، ۲/۷٤ ، ۳۳ : ۱ قحطبة بن شبيب الطائي ، أبو عبد الحميد ١: قدار بن سالف ۲ : (۲۷) . قدامة حكيم المشرق ١ : (٢٠٠) . بنت قرظة – فاختة . قسامة بن زهير ١ : (٢٩٠) . قسطنطينة جارية أم حبيب ٢ : ١٥٦ . القصواء ( فاقة الرسول ) ٢ : ٢٢٠ . قصبر ۱:۷۵۷. ابن أم قطام ١ : ( ٢٠٨ ) . القطامي ۲ : ۱۱۵ . قطبة 'بن سيار ١ : (٣٠٠). قطرى بن الفجاءة ٢ : ٢٢٨ . قطورا بنت مفطول ۱ : (۷٤) ، ۷ . أبو قطيفة ـ عمرو بن الوليد ". القعقاع بن خليد العبسي ٢ : (٣٢٨). أبو القَّاقمِ بن بحر السقاء ٢ : (٣١٦ ) . ابن قمينة = عمرو . أبو قنبر الكوفى ٢ : ٥٥ . قيس بن ذريح ۲ : ۱٤٩ ، ۱٤٩ . قيس بن زهير ٢ : ٢٦٢ . قيصر ملك الروم ١ : ٨٧ ، ٨٣ ، ١٨٣٠ . 791 4 YV0 4 V9 : Y/1A0 (4) ابن أبي كامل ٢ : ١ \$ .

6 70A 6 720 6 71V 6 7VE فرعون ۱ : ۲/۲۹۸ : ۱۷۵ ، ۲۹۹ . أبو فرعون ــ شويس الساسي . ابن أبي فروة = يونس . أبو فروة كيسان مولى الحارث ، الحفار ٢ : . (7.7) الفزر عبد فزارة ١ : ١٧٧ . أبن فضالة بن عبد الله الغنوي ٢ : ٧٧ . فضالة بن كلدة ١ : ٣٠٢ . أبو الفضل ( في شعر ) ٢ : ٧٥٧ . أبو الفضل (١سم جارية ، في شعر) ٢ : أبو الفضل = إسماعيل بن الأشعث . الفضل بن سهل ، ذو الرياستين ١ : ٦١ ، . TA : Y/TER الفضل بن العباس بن رزين ١ : ٨٤ ـ الفضل بن العباس اللهبي ١ : ٢٠٨ . الفضل بن عبد الصمد الرقاشي ٢ : ١١٣ ، . ( 710) 4 110 فضل حارية العبدى ٢ : (٢٩١). الفضل بن مروان ۲ : ۱۹۸ ، ۲۰۵ . الفضل بن يحيى البرمكي ٢ : ٤١ ، ٢٤٢٠ . فضة ( بغلة الرسول ) ٢ : ٢٢٠ . الفطيون ملك اليهود ٢ : (٣٥٩). فقحة ٢ : ١٨٠ . الفند الزماني ١ : (٣٦٤). أبن أبي فنن = أحمد . فهدان ، أبو عثمان البقطري ٢ : (٢٢١). فوز ( في شعر) ۲ : ۲۹۹ . الفياض = عكرمة بن ربعي ٢ : ٢٩٥ . أبو فيد = مؤرج. فیروز حصین العنبری . أبو عَبان ۱ : . ( ٣٢٧) فيروز بن الديلمي ۲ : (۲۹۲). فیروزا شاهی ۱ : ۸۳ . (5) قاسم ۱: ۲۷۸ ، ۲۷۸ .

كباجلا 1 : ١٩٤. لقان الحكيم ١ : ١٧٩ ، ١٨٣، ١٨٥. ابن كبشة = مسمع بن مالك ٢ : ٨٠ . لقیان بن عاد ۱: ۲۰۲/۲ ، ۲۸۳ ، كبة = محمد بن هارون ۲ : ۱۶۳ . لقوة = يوسف . كثير بن العباس ٢ : (٢٢٢). لقيط بن بكر المحاربي ، أبو هلال ٢ : كثير عزة ٢ : ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠٩ . . (۲۲٥) كثير بن كثير بن المطلب ٢ : (٣٦٣). لقيم بن لقهان بن عاد ١ : ٢٥٦ . کسری ۱:۱۱ ، ۸۱ ، ۲/۲۵۸ : لمازُة بن زبّار ، أبو لبيد ٢ : (٢٢٨) . . TIT . TAT - TA. . VA لميس (في رجز) ۲: ۹۲. . 797 . 405 . 757 . TTT لوط عليه السلام ٢ : ١٠٠ ،١١٣ . . £11 لوط بن يحيى ، أبو مخنف ٢ : (٢٢٥) . ابن کسری ۱ : ۱۸۳ ، ۱۸۵ . أبو الليث (في شعر) ٢ : ٨٤ . کسری أبرویز ۱: ۸۱ ، ۸۳ . ليلي (في شعر) ۲: ۲۰۷. کسری أنوشروان ۲: ۳۹ ، ۱۹۳ ، ابن أبى ليلي الراوى ٢ : ٣٥٦ . أبو ليلي – النابغة الجعدى ١ : ٣٦٤ . . 2 . 9 ليلي صاحبة المجنون ٢ : ١٠٤ ، ١٧٤ . كعب الأحبار بن ماتع الحميرى٢ :(٣٦٤). کعب بن سور ۲ : (۳۰۹). (1) كعبويه الزنجي صاحب المغيرة بن الفزر ١ : ماروت ۲ : ۱۷۵ . . 418 4 194 مارية القبطية ٢: ٣٥٦. الكلبي = محمد بن السائب. المازني = بكر بن محمد بن بقية . أبن الكلبي = هشام بن محمد . ابن ماسوه = ابن ماسویه . كلثوم بن عمرو العنابي ١ : ٣٥١ ، ابن ماسویه ۱ : (۳۸۳). . 47. ( 707 ( (700) أبو مالك الأعرج – النضر بن أبي النضر . أبن كلدة = فضالة ٢ . ٣٠٢ . مالك خازن جهتم ۲ : ۵۲ . كلدة بن ربيعة ٢ : (٢٥٨) . مالك بن الريب ١ : ١٩٣. الكميت بن زيد ، أبو عمارة ١ : ٢/٢٩٧: مالك بن الطواف المزنى ١ : ٢٢ . · 47 · 420 · 477 · 177 مالك بن طوق : ١ ( ٣٦٠ ) / ٢ : (٨٤) مالك بن صمع ۲: ۱۱۷. . 770 مالك بن الهيثم الخزاعي ، أبو نصر ٢٢:١. کهمس ۲ : (۳۱۵) . المأمون الخليفَة ١ : ١٠ ، ٢٥ ، ٥٦ ، کوئر بن زفر ۲ : ۷۷ . c 19 . . 10V : T/TET . TET الكيس انتمرى ٢ : (٨٤) . . 7 . 9 - 7 . 7 . 2 . 6 . 7 . 7 (1) مانویه ۱: ۲۳۵. لاهز بن قريظ المرئي، أبو عمرو ١ : (٢٢). المبارك ٢ : ١٩٠ لِبنيصاحبة قيس بن ذريح ٢ : ١٤٩،١٠٤ . مبارك التركي ١ : ٥٥ . أبولبيد = لمازة بن زبار . المتلمس = عبد المسيح . لبيد بن ربيعة ١ : ١٩٨ ، ٢٠١ ، ٢٠١ متيم اللبانة ٢ : (٢٨٨) . لقان الأسود = لقان الحكيم . مجالد بن سعيد ٢ : ٣٨ ، (٣٣٣).

محمد بن سیرین ۲: ۳۳۳ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳ ، ۳۵۰

محمد بن أبي العباس الطوسي ١ : ٣٤٣ ، ٣٤٣ / ٢ : ٣٠٣ .

محمد بن عبد الرحمن العطوى ، أبوعبد الرحمن ۲ : (۸ ه ) ، ۸ ٪ .

محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى ، ابن كناسة ٢ : (٢١٨) .

محمد بن عبد الله العتبى ١ : (٣٢٨) / ٢ : ١٦ .

محمد بن عبد الله بن مسلم بن المولى ٢ : (٢٤٥) .

محمد بن على بن عبد الله بن العباس ١ : (١٦) ، ٢٣ .

محمد بن عمر بن عطاء ، الجاز ٢ : (٢٣٢) . محمد بن عمر الواقدى ، أبو عبد الله ٢ : (٣٥٥) .

محمد بن غسان بن عباد ۲ : ۵۳ ، ۲۳ . محمد بن القامم بن محمد بن الحكم ۱ :

مه بن العالم بن حمد بن اعظم ۱ . (۲۹۸) .

محمد بن مناذر ۲ : ۳۰۸ ، ۳۲۵ .

محمد بن نجاح بن سلمة ، أبو الفرج ١ : (٣٢٣) ، ٣٣٥ ، ٣٣٠ .

محمد بن هارون ، أخو سهل ۲ : ۲۹۱ . محمد بن هارون كبة ۲ : ۱٤۳ .

محمد بن هاشم السدرى ، أبو نبقة ٢ : (٣١٤) .

محمدُ بن الْهذيل ، أبو الهذيل العلاف ٢ : (١٧٧) ، (١٩٢) ، ١٩٦٠

محمد بن يزداد بن سويد ۲ :(۲۰٤) . محمد بن يسير ۲ : ۲۹۳ .

محمود بن عبد الكريم الكاتب ٢ : ٢٠٦ – ٢٠٨ .

> محمود الوراق ۲ : ۳۳ ، ۷۶ . المخرق = عباد بن الممزق .

مخلد بن يزيد بن المهلب ۲ : ۶۰ .

المخلوع = الأمين ١ : ٢٨٤ .

مجاهد ۲ : ۱۰۰ ، ۲۰۹ .

مجفر بن جزی الکلابی ۲ : ۷۸ .

مجنون بنی عامر ۲ : ۱۰۶ ، ۱۷۶ ، ۲۰۳. ابن المجوسی ۲ : ۱۸۰.

ألمحاربي ١ : ٢٠٨ .

محرق ۱ : ۱۹۸ .

محمد صلی الله علیه و سلم ۱: ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ،

أبو محمد = إسحاق بن إبراهيم الموصل ٢: ١٢٧.

محمد بن أحمد ، أبو بكر الشاعر ۲ : ۷۰ . محمد بن أحمد بن أبى دواد ۱ : (۸۹) ، (۲۸۱) .

محمد بن الأشعث ١ : ٢٣ .

محمد بن أبي أمية ٢ : (٢٥٣) ، ٢٦٧ .

محمد بن الجهم ۱ : ۳۹ ، ۹۹ .

محمد بن الحارث ۲ : (۲۵۰) .

محمد بن حازم بن عمرو الباهلي ۲ : (۳۱ ، ۳۰۳ .

محمد بن حسان ۲ : ۲ ؛ ۲ .

محمد بن حفص ، ابن عائشة الأكبر ٢ : (٢٢٧) .

محمد بن حماد كاتب راشد ۲ : ۱۶۳ .

محمد بن حمدون بن إسماعيل ٢ : ٥٠ .

محمد بن خالد خذار خذاه ۲ : ۱۶۳ .

محمد بن أبي خالد ۲ : (۲۰۷) .

محمد بن داو د الطوسي الفراش ۱ : ۳۹۲ .

محمد بن السائب ، أبو النضر الكلبي ٢ : (٢٢٥) .

محمد بن سعد ، أو سعيد ١ : (٣٨) .

محمد بن سعيد = محمد بن سعد .

محمد بن سعید بن حازم المارنی ۲ : ۲۲۳ .

محمد بن السكن ١ : ٢٢٥ - .

محمد بن سلام الجمحي ٢ : ٣٧٥ .

محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس ٢٤٤) .

محمد بن سواء ، أبو الحطاب الأعمى ٢ : (٣٥١) ، ٣٥٢ .

مسلمة بن محارب = مسلمة بن عبد الله . مسلمة بن عبد الله بن محار ب ۲ : (۲۲۷) . حسلمة بن عبد الملك ١ : ٢/٣٨٠ : ٧٧ ، أبو مسمع ( فی شعر) ۲ : ۷۲ . مسمع بن مالك ٢ : (٨٠). أبوسهر ١: ٣٦٥. مسور بن عمرو بن عباد ۲ : (۲۲۵). المسيح عليه السلام = عيسى ٢ : ٥٥. مسيلمة الكذاب ١ : ١٨٠ . مشرطة = عبد الله بن الهيثم . مشكاب ۲: ۱۹۱. المثوق = عباس . ابن مصعب (في شعر) ۲: ۱۱۱. مصعب بن الزبير ١ : ٢/٣٥٩ : ٧٩ مصعب الزبيري ــ مصعب بن عبد الله . مصعب بن عبد الله الزبيري ٢ : (٣٦٣). المطلب بن أبي و داعة ٢ : ١٥٠ . مطيع بن إياس الليثي ١ : ٣٨ . أبو معاذ = بشار ۲ : ۳۲۵. معاذ بن جبل ۱ : ۱۹۸ ، ۲۹۲/۲: . 197 6 1.4 معاوية بن أوس ١ : (١٨٨) . معاوية بن أبي سفيان ١ : ١٤٦ ، ١٦٤ ، < 29 6 T1 6 17 6 10 : T/Y99 < 100 ( 102 ( ))9 ( VY ( Y)</p> . T.O . T.E . TVT . 1A9 . ٣ . ٧ . ٣ . . معبد بن أخضر المازنى ٢ : ٢٥٧ . المعتصم بالله ١ : (٣٦) ، ٢٢ ، ٢٣٥ ، ۳۰۱ ، ۳۰۳ باسم المعتصم برب العالمين ، ۳۰۸ باسم أمير المؤمنين . ٣٩٣ 6 ٣٧٩ معدان الأعمى ، أبو السرى ٢ : (٣٥١) ابن المعذل = عبد الصمد. المعلى بن أيوب ٢ : ٢٠٩ . معبر ۲: ۹۶.

أبو مخنف = لوط بن محيى . مخنف بن سليم ۲ : ۱۱۷ ، ۱۱۸ . المدانبي = على بن محمد . ابن المدبر= إبراهيم بن محمد . المديني ۲ : ۲٤٥ . مذحج ١ : ٧٥ . المراغة ، أم جرير ١ : (١٩١) . المراكبي = عبد الله بن إسماعيل . مربح الأشرم غلام أبى بحر ١ : ١٩٣ . مربع ١ : ٣٩٩ ـ مرحب اليهودي ٢ : (٢٣٥) ـ المردار = عيسي بن صبيح . مرداس بن أدية ، أبو بلال الحارجي ٢ : . (YOY) مرداس بن حزام الأسدى ٢: (٦٤) . مرقش ۱٤٩:۲ . مروان بن أبي الحنوب ، أبو السمط ٢ : . (۲۳۲) مروان بن الحكم ١ : ٢/٨٣ : ١٨٩ . مروان بن محمد ، أبو الشمقمق ٢ : (٣٦٦) مروان بن محمد بن مروان ۱ : ۲۲،۱۸ ، . YTT 6 YTT : Y سرم بنت قيصر ١ : ٨٢ . مزبد المديني ۲ : (۲۳۹) . مزدك ۲ ؛ ۱۹۲ ـ مزید (نی شعر) ۲:۷۰۷. مسرف بن عقبة المرى١ : (٢٠١) ، ٢٠٢ . مسروق بن أبرهة الأشرم ٢ : (٢٩٠) ، مسعدة الكاتب ، مولى خالد القسرى ٢: \*17 · (Y+Y) ابن مسعود = عبد ألله . مسعود بن الحكم ٢ :(٢٢٢) . مسكين الدار مي ١ : ١٥٢ . مِسلمِ (فی شعر) ۲ : ۷۹ . أبو مسلم الخراسانی ۲ : ۲۲۵ ، ۲۲۹ . مسلمٍ بن الوليد الأنصارى الشاعر ،صريع ألفوانى ١ : ٣٤٩، ٣٦٦/٢ :٣٥٣،

T. T . T. 1

الموبد ٢ : ٨٠٤ . مؤرج بن عمرو السدوسي ، أبو فيد ٢ : . (TT·) آبوموسی (فی شعر) ۲ : ۳۰۸ . موسى عليه السلام ٢ : ١٧٥ ، ١٤٠ . موسى بن إبراهيم ، أبو المغيث ٢ : ٥٩ ، أبو موسى بن إسحاق بن موسى ٢ : ١٤٣ . أبوموسي الأشعري ١ : ٢/٨٥ : ٣١ . موسى بن جابر الحنفى ۲ : (۷۳) . موسی بن عبد الملك ۲ : ۱۹۸ . موسى بن كعب المرانى ، أبو عتيبة ٢٢:١ ، أبو موسى المكفوف ٢ : ٧٤ . موسى الهادي ۲ : ۳۳ . الموصلي = إسحاق بن إبراهيم . ابن المولى = محمد بن عبد الله بن مسلم . مؤمن آل فرعون = الحارث أبو الحسين . مویس = موسی بن إبراهیم ۲ : ۹ ه . مویس بن عمر آن ۲ : (۲۷۸ ) ، ۲۹۲. می (فی شعر) ۲: ۲۰۱، ۵۰۶. میمون بن زیاد بن ثروان ، سیا، ۲ : . 177 6 170 ( i) النابغة الجعدى ، أبو ليلي ١ : ٣٦٤،٣٦٣/ ۲ : (۲۱۹) باسم نابغة الجعدى، ۳٤۸. النابغة الذبياني ١ : ٣٧ . نافذ غلام جعفر بن يحيىي ٢ : ٣٤ ، ٤٤ . نافع بن جبير بن مطعم ٢ :(٤٩) . نائلة بنت الفر افصة الكلبية ٢:٧، (٤٠٠). نباتة بن حنظلة ١ : ١٧ ، ٢٣. نباتة بن عبد الله الحاني ، أبو الأسد الشيباني . (٦٧) : ٢ أبو نبقة ٢ : ٦٠ ح ، ٣١٤ح . ابن نجاح = محمد . نحاح بن سلمة ١ : (٣٢٣) /١٩٧٠ . النجاشي الشاعر ١ : ١٨٩ .

أَبُو مَعَنُ = تُمَامَةً بِنَ أَشْرِسَ ١ : ١٩٥. معن بن زائدة الشيباني ١ : ( ١٤٠ ). أبومعيط ١: ٢٥. المغلول ١ : ١٩٣ . المغود : ١١ : ١٨ ح . أبو المغيث = موسى بن إبراهيم . المغبرة بن شعبة ١ : ٣٤٦. المغيرة بن عبد الرحمن الرياحي ٢ : ٣٤٦. المغيرة بن عنبسة ٢ : ٣٦٤. المغيّرة بن الفزر ١ : ١٩٣. ابن مفرغ = يزيد بن ربيعة . المقداد بن الأسود ١ : (١٨٠) . مقطعة البظور ــ أم سباع ٢ : ٩٣ . ابن المقفع = عند الله. المقوقس القبطى ، عظيم القبط ١ : ١٨٣ ، مكحول الفقيه ١ : (١٨٠). المكعبر مرزبان الزارة ٢ : ٢٩١ ، أم مكية الزنجية زوج الفرزدق ٢١٤:١ . ابن الممزق = عباد . ابن مناذر 🛥 محمد . ألمنتحم بن نبهان ۱ : ۱۹۸ . المنذر بن الزبير بن العوام ، أبو عثمان ، ابن الزبير ۱:۲/۳۲٦:۱ - ١٥٤ - ١٥٤، . 77 . ( 709) المنذر بن ساوی ۲ : (۲۹۱). أبن منصور ( فی شعر) ۲ : ۸۲ . ابن منصور مولی خزاعة ١ : ٢٤. المنصور الخليفة ١ : ٣٧ : ٢ . ٣٧ . منكر (الملك) ۲:۱ه. منبع البقال ٢ : (٣٣١). مهجع ، مولی عمر ۱ : (۱۸۰ ) . المهدى ۲: ۳۷. المهلب ۱ : ۲۵۰ ، ۲۵۱. المهلب أبي صفرة ١: ٤٦ ، ٢٥٦ ، ٢ . TTT . 11A . 11V : T/TEO أبو المهوش الأسدى ٢ : (٣٨٣ ).

الهذيل بن زفر ۲ : ۷۷ . النجاسي ملك الحبشة ١ : ١٨٣ ، ١٨٥ 7 . 7 هر اسه بن زبيبة أخوا عنترة ١: ١٩٢،١٩١. هر ثمة بن أعين ١: ٢/٢٥٦ : (٣٢١). أبو النجم = عمر ان بن إساعيل . النخعي = إبر اهيم بن يزيد . هرقل ۱: ۱۹۸. هرم بن حيان ۲ : (١١٨). ابن ندبة = خفاف . . أبو نصر = مالك بن الهيثم . أبو هرمة الفزاري ۲ : ۲۵۵ . أبو النصر الأسدى ٢ : ٣٩٩ . هشام بن أبيض ٢ : ٧٦ . هشام بن حسان ۲ : (۲٤٣). نصر بن السندي بن شاهك ٢ : ١٥٧ . نصر بن سبار ۱ : ۱۷ ، (۳۷۱) : ۲/ أبو هشام الحراز ۲ : ۱۰۹ ، ۱۱۵ . . 44. ( 470) 67.7 هشام بن عبد الملك ١ . ١٤٦ ، ١ ١٨/ نصر بن شبث ۲ : ۳۷۸ ، ۳۷۸ . النضر بن شميل . الشميل ١ : ٣٤٩. . 740 4 787 4 774 هشام بن محمد ، أبو المنذر ، ابن الكلبي النضر بنأ بى النضر التميمي ، أبو مالك : (٦٨) . النطام – إيراهيم بن سيار ٢ : ١٠٩ . . (Too) : T النعان ــ أبو حنيفة ٢ : ٣١٠. هشام بن المغيرة القاضي ٢ : (٣٠٩). النمان بن جيفر بن عباد بن حيفر بن الحمندي هشام بن المغررة المحزومي ، أبو عثمان ١ : . 10 . ( 154 : 7/(770) النعان بن المنذر ٢ : ٢٩١ ، ٢٩٢. أبو هفان ــ عبد الله بن أحمد المهز مي. النمر بن يولب ۱ : ۲/۱۹۷ : ۳۲۹. أبو هلال ــ لقيط بن بكر . نميلة بن عكاشة النميرى ٢ : ٢٣٩ . هلال بن بحیبی البصری ، هلال الرأی ۲: مه بن حری ۲: ۳۱۰. . 4.4 (4.4) نهيك بن أحمد بن نهيك ٢ : ٣٧٧ . هند (فی شعر) ۲: ۲۰۷ ، ۱۰۹ . أبونواس = الحسن بن هانىءً . ابن هند 🛥 عمرو . نوح بن أحمد ٢ : ٣٦٣ . هند بنت الحس ۲ : (۳٤٢). أبنَ النوشجاني ٣١٧: ٣. هند صاحبة عبد الله بن عجلان ۲ : ۱۰۵ ، ابن نوفل ــ يحيىي. ( a ) هند بنت عتبة بن ربيعة ٢: (٣٤٧) . هاجر القبطية أم إسماعيل! ٢/٧٤ . ١١ . ٤ . ابن هو بر = سوید . الهادي ــ موسي . هوذة ١ : ١٨٣ ، ١٨٥ . هاروت ۲ : ۱۷۵ . هيت المخنث ٢ : (١٠١) . هارون عليه السلام ٢ : ١١ \$. أبو الهيثم = خاله بن عبد الله القسرى . هارون بن جعبویه ۲ : ۱۵۷ . الهيثم بن على ١ : ٢/٧٥ ٣٢ ٣٠ ، هارون الرشيد ۲ : ۳۰۳ ، ۳۲۱ ، ۳۹۴ هاشم بن أشناخنج ۱ : (۱۹) . الهيثم بن مطهر الفأفاء ٢ : (٢٣٤) ٢٤١٠ الهاشمي ۲ : ۳۹۵ . . Y & Y هاني بن قبيصة ٢ : ١ ٤ . ( ) أبن هبيرة = عمر ٢ : ٢٢٩ ، ٢٤٤ . واصل بن عطاء ۱ : ۲۸۳ ، ۲۹۰ . أبن هبيرة = يزيد بن عمر بن هبيرة ١: الواقدي = محمد بن عمر. . TT 4 1V والبة بن إلحباب ٢ : ٩٦ ، ١١٣ ، ١١٩ . أبو الهذيل = محمد بن الهذيل.

يزيد بن زريع ، أبومعاوية ٢ :(٢٧١) . يزيد بن عبد آلملك ١ : ٢/٣٦٨ : ١٥٩، يزيد بن عمر الأسيدي ، الوقاح ٢ : ٣٠ . يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري ٢ : ٢٢٩، . 77 . 777 . (770) . 788 يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي ٢ : · ( YYY) يزيد بن مفرغ = يزيد بن ربيعة . يزيد بنقتادة بن دعامة، أبو الخطاب ٧:١.. یزید بن مزید ۱ : ۵۸ . يزيد بن أبي مسلم ۲ : (۱٦) . يزيد بن معاوية الحليع ١١:٢ ، ١٢ ، 6 109 6 27 6 21 6 10 6 12 . 41. C YAY يزيد بن المهلب ، أبو خالد ١ : ٢٩٨/ . 114 4 47 4 4 4 : 1 يزيد الناقص = يزيد بن الوليد. يزيد بن الوليد الناقص ١ : (٨٣). يعفور( حمار الرسول ) ٢ : ٢٢٠ . ابن يعقوب = على . يعقوب عليه السلام ٢: ١٠٤. يعقوب بن إبر اهيم بن سعد الزهري ٢ : (٢٢١) . يعلى بن منية ١ : (١٢)/ ٢ : (٢٢٤ ) . اليقطرى = البقطرى . أبو اليقظان = سحيم بن قادم . اليكسوم ١ : ١٩٤ . أبو يكسوم ١ : ١٨٣ ، ١٨٥ ، ١٩٨ . اليمامى = أبوعلى الدرهمي ٢ : ٦٨ . اليمامي المتكلم = التيمي بن محمد . يوسف عليه السلام ٢ : ٩٩ ، ٤١٠ . يوسف بن خالد السمى ، أبو خالد ٢ : . (۲۳۳) يوسف لقوة ٢ : (١١٢) . يولبا التركى ١ : ٨ه . يوفس بن حبيب ٢ : ٢١٩ ، ٢٢٦ ، . 740 6 774 يونس بن أبي فروة ٢ ؛ (٢٠٢). يزيد بن ربيعة بن مفرغ ٢ : ٢٧٢ ، ٢٧٧ .

وحشی بن حرب ۱ : (۱۸۰) . أبو الوزير المعلم ٢ : (٣٣٧). الوقاح = يزيد بن عمر. وكيع بن أبي سود ٢ : (٢٦٨ ) . أبو الوليد = عبد الملك بن مروان ٢٠٢:١ أبو الوليد = محمد بن أحمد بن أبي دو اد . الوليد بن طريف الحارجي ١ : (٥٨). الوليد بن عبد الملك بن مروان ۲ : ۱۵ ، . 44X 4 44V الوليد بن عبيد البحترى ٢ : (٥٠). الوليد بن يزيد بن عاتكة ١ : ٨٢ . الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٢ : ١٦٠ ، وهب بن زمعة ، أبو دهبل ١ : ٢٠/٢٠٧: . 727 6 (722) وهب بن وهب بن كثير ، أبو البخترى ٢: . 7276 (720) وهرز بن شیرزاذ بن بهرام جور الفارسی الأسوار ١:(٢٠١) / ٢: ٢٩٠، . 2 . 4 . 727 . 797 (ع) ياس ۲: ۳۱۰. ياسر ١ : ١٩٣٠ أبويحيى = عبيد الله بن قزعة . يحيمي بن أكثم القاضي ٢ :(٢٠٨). یحیمی بن خاقان ۲ : (۱۹۸) ، ۱۹۹ . يحيى بن خالد البرمكي ١: ٢٧١، . ( 7 27 ) : 7 7 70 1 6 70 6 72 7 ). یحیمی بن زکریا علیه السلام ۱ : ۲/۳۲ : ۹ يحيى بن طالب الحنو ٢ : (٤٠٢). یحیسی بن معاذ ۱ : ۶۰ . يحيىي بن نوفل ٢ : (٧٩) . مخشاد الصغدى ١: ٣٩. ابن يزداد = محمد . ابن ذی یزن = سیف . يزيد (نی شعر) ۲ : ۲۵۲. أبويزيد الأقليدسي ٢ : ٢٣٨ .

## ٨ – فهرس القبائل والطوائف ونحوها

أهل الرأى ٢ : ٣٠٧. الآزاذم دية ١:١٥. الاباضيه ١: ١٥. بنوأهيب ، وهيب ١ : ٢٦٥ . أبان بن دارم ۲ : ۲۰۰ . الأوس بن قيلة ١ : ١٧٠ . ١٠ الأبر ١: ٢١٥ . باهلة ۲ : ۷۸ ، ۱۱۸ . الأبناء = البنوية . بجيلة ٢ : ٧٨ . أبناء الدعوة ١ : ٧٧ . بدر ۲ : ۲۶۴ . الأتراك = الترك. الرابر عالرير ١ : ٥٧ . الأحبوش = الحبش ١ : ١٩٤ . البرامكة ٢ : ١٠ ٤ . الأزارقة ١ : ٣٤ ، ١٥ . البصريون ١ : ٦٠ ، ٦٣ . أزد السراة ٢: ١١٧ ، ١١٨ . البغلات ۲ : ۲۸۱ . أَرْد عمان ۲ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ . بغیض ۱ : ۱۷۰ . أز د الكوفة ٢ : ١١٧ . بكر الكوفة ٢ ، ١١٧ . أزواج النبى = أمهات المؤمنين . بكر بن وائل ۱ : ۱۷۰ ، ۲٦٥ . أسد ۱ : ۲/۲۰۹ ، ۱۹۹ ، ۱۷۹ : ۲/۲۰ الملالبة ١: ٢٧. . 444 6 404 بلعدوية 🗀 العدوية . بنادرة البرجارات ١: ٢٢٥ . أسيد ٢ : ٥٠٥ . البنوية ١ : ٩ ، ١٢ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٥، اَسيد ۲: ۲۷۶. بنو إسرائيل ١ : ٢/١٦٢ : ٤١١ . الترك، التركير، ١ : ٩ ، ١٠ ، ١٣ ، أسلم ١ : ٣٦٦. 6 21 6 77 6 72 6 79 6 12 الأشبانيون ١ : ٢١٩ . - 00 6 08 - EV 6 20 6 22 أشجع ١ : ١٨٩ . أصحاب الحوربين ١٥:١ الحلقان ٢:١٥ 6 Y \* \* 6 A0 6 AE 6 AY 6 A1 المكابدات ١ : ٢٧ . . TT9 : T/TIT بنو الأعرج ١ : ١٨٩ . تغلب ابنة وائل ۱ : ۱۷۰ ، ۱۹۰ ، الأكاسرة ٢: ٤٩ ، ٣١٢ . . 111 : 1/779 نيم ۱۰:۱ ، ۲۹۶:۲/۲۹۰ ، أكراد العرب ١٠: ١٠، ٧١. . 217 . 211 . 7.1 أمل ۱ : ۲۱۲ . تميم الكوفة ٢ : ١١٧ . أمهات المؤمنين ١ : ٢/٣٢ : ١٤٩. التيمية = النيمية. بنو أمية ١ : ٢/١٧٩ : ٢٠ ، ٢٧١ . الأنصار ١: ١٥ ، ٢٤ ، ٢٩٦ ، ٣٠٧/ الثغريون ١ : ٤٨ . . 777 ( 107 ( 11 ( 4 : 7 ثقيف ١: ٢/٢٥٧ ، ١٥٠ ، ١٢: ١ أهل التشبيه = المشهة ١ : ٢٨٨ . . 700

اكخزرېج بن قيلة ١: ١٥ ، ٢/١٧٠: عود ۱ : ۱۸ / ۲ : ۲۷ . الحبليون ١ : ٦٣ . الخصيان ١ : ١٢٨ : ١٢٣ - ١٢٣ . جحدر ۲: ۸۱. الخضارمة ١ : ٢٠٩. جذام ۲: ۳۰۹. الخضر ۲۰۸:۱ جرهم ۲: ۲۱۱ . خضر عكيم ١ : ٢٠٩ . الحزريون ١: ١٥ ، ٦٣ . خضر غسان ۱ : ۲۰۹ . جشم بن بکر ۲ : ۲۸۳ . خضر قیس ۲۰۸:۱. جعدة ١ : ٢٢١ خضر محارب ۱ : ۱۰۷ . جفنة ١: ٢٠٩. خضر مخزوم ۱ : ۲۰۸ . ا خلندي ١ : ١٨٥ . الحليدية ١ : ٢٧ . جسر ۱: ۲۰۹. الحارث بن كعب ١ : ٨١ ، ٨٢ . الخندقية ١ : ١٤ . الحاكة ١:٢٥. الخوارج ١ : ١٦ ، ٤١ – ٤٣ ، ٥٤ – . 07 6 01 6 29 بنو الحباب ١: ١٩٢. الخوزان ۲ : ۳۱۵ . الحبش ، الحبشان ، الحبشة ، الأحابيش، الدالقية ١ : ١٧ . الأحبوش ١٠: ١٠ ، ١٨٢ ، ١٩٠ ، 3 P. C. AP. C. 194 C. 198 الدبيلا ١ : ٢١٦. : 4/44 4 417 4 411 4 414 دوال يای ۲ : ۳۷۴. · 400 · 484 · 440 · 44. الديلم ٢:١٧٠. . . . 4 ذبیان بن بغیض ۱ : ۱۷۰ . الذكوانية ١ : ١٧. الحجامون ١ : ١٥ . دهل ۱ : ۳۲۵ . الحرقتان ٢: ٨١. الراشدية ١: ١٧. الحرورية ١ : ١١ . الرافضة = الروافض. حزم بن زید ۱: ۸۱. الرهبان ۲ : ۲/۱۹ : ۳۰۶ . الحشوية ٢ : ١٥٤. الروافض ۲ : ۱۸ . حير ١ : ١٠ ، ١٨٤ ، ١٩٤ ، ١٩٩، الزوم ۱ : ۱۰ ، ۱۹ ، ۸۷ ، ۱۹۹ ، . . . . . Y14 c Y10 c Y17 c Y1. الخارجة = الخوارج . 4 74. 6 774 6 10A : Y/YY. خثم ۲۹۲:۲ . 2 . 4 . 747 الحراسانية ١: ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، آل الزبير ۲:۷۰۷. · 48 · 41 · 42 · 40 · 4. زغاوة ١ : ٢١٦ ، ٢١٦ . . 77 . 07 . 07 . 01 . 27 الزغندية ١:٥١. . 717 6 710 6 77 زمان ۲:۲۷. الخريبية ١ : ٢٦ . الزنج ، الزنوج ١ : ١٠، ١٩٠ ، ١٩٢، خزاعة ۲:۱۲ ، ۲/۳۶۲ : ۱۳۵ 6 YIT - YI+ 6 199 - 190 ١٣٦ بلفظ خزاع . الخزر۲: ۲۰۸. . 72.

( ۴۱ – رسائل الحاحظ – ۲ )

آل ساسان = الساسانيون . طیبی ۱۰: ۱۰. عاد ۱ : ۱۸ الساسانيون ١ : ٣٧ ، ٢٧٪٢ : ٩٣ . عامر بن صعصعة ٢: ١٠٤ : ٢٠٠٣. السجستانيون ١ : ٢٢ ، ٥١ . عامر بن قرط بن عامر بن صعصعة ٢: سدوس ۱:۲۵. . 1 . 9 سعد بن مالك بن ضبيعة ٢ : ٧٨ ، ٨٤ . العباد ٢ : ١٠٧ . بنو السعلاة ٢ : ٣٧٤. عبد شمس ۱ : ۲/۱٤۰ ، ۲۳ : ۷۷ . سفلي قيس ١ : ١٠. عبد المطلب ١ : ١٣ . سلیم بن منصور ۱ : ۱۸۹ ، ۲۱۹ ، عبد مناف ۱ : ۲/۱۳ : ۹ . . TIT : Y/TT. عبس بن بغيض ١ : ١٧٠٪ : ٣٤٤ . السماكون ١ : ٢٥ . عجز هوازن ۱ : ۱۰. ينو السمهري ۲ : ۲۶۶ . ألعجم ١ : ٢٢ ، ٣١ ، ٥٢ ، ٣٣ ، السند ( : ۲۱۹ ، ۲۲۲ . < 11. 6 1AY 6 1V. 6 V. السودان ۱ : ۱۷۷ ، ۱۷۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، \$ \* Y & Y : Y / T T V & T . \$ & E+T & TAO & TAE & NAA / YY0 4 Y14 4 Y1A 4 Y17 . £ . V . TOO : Y عدنان ۱: ۱۰ ، ۱۹ ، ۳۳ ، ۷۶ ، الشارية = الشراة. الشاكرية ١: ٣٠. المدنانية = عدنان الشاميون ١ : ٣٣ ، ٣/٨٣ : ٤٢ . العدوية = ١ : ١٢ . الشراة ١:١٦. عذرة ١:١٢. الشطرنجيون ١ : ٨٥٧. العراقيون ٢ : ٢٤ ، ٢٨٢ . الشعوبية ١: ٥٧/٧ : ٢٠ ، ٢٠٤، العرب العاربة ١: ٧٤. . ٣.1 الشوري ۲ : ۱۰ . عرينة ٢: ٣٩٣. شيبان ۲ : ۲۵۱ ، ۲۰۱ . عقيل ٢: ٤٠٤. بنو الشيصبان ١ : ٢٩٩ . بنوعكيم ١: ٢٠٩. عليا نميم ١٠:١٠. الشيعة ١ : ٨ ، ١٥ ، ٢/٢٦ ، ٨٤ ، . \*\*1 العالقة ١: ١٨. الصحصحية ١ : ١٧. العانيون ١:١٥. الصفرية ١:١٥. عمرو بن السعلاة ٢ : ٣٧٤ . الصقالبة ١ : ١٠ ، ١٩٦ ، ٢١٠ ، ٢١٠ العوام ۱: ۲/۲۸٤ ، ۲۹ ، ۱۹۳ ، . TA1 (A) : T/T19 ( T10 . 770 4 707 4 700 صوفان ۱ : ۲۵. عوف ۱:۳۱۱ . الصيارفة ١: ٢٢٤ ، ٢٢٥ . عوف بن عامر ۲: ۴۰۰ . غسان ۲ : ۲۹۲ . الصين ١: ٠٠ ، ٢٧ ، ٧٩ ، ٧٩ ، ٧١ ، غطفان ۱: ۲/۲٤۱ م . Y17 6 VY الغوغاء ١ : ٣٦٦ . ضبة ٢ : ٢٩٢ . الطائيون = طيىء . فارس = الفرس.

کلب ۲ : ۲۰۰ . كليب ١ : ١٩٠ ، ١٩١ . ٢٦٣ . کندهٔ ۱ : ۸۱ الكنمانيون ١ . ١٨ . الكوفيون ١ : ٦٣ . اللاطة = اللوطيون. لنجوية ١ : ٢١١ ، ٢١٢ . اللوطيون ٢ : ١٢٥ ، ١٢٩ ، ١٣٩. مأجوج ١ : ١٨ . مازن ۲ : ۳۰ ، ۳۰۲ . الميضة ١: ٢٠٣. المتفقيون = الفقهاء. المجوس ۲ : ۱۴۷ . محارب ۲ : ۲۰۷ . المدنيون ١ : ٦٣ . مذحج ١ : ٢/٧٥ : ٢٧٨ . مرة ٢ : ٢٩٤ ، ٥٧٩ . موا: ۲۱۱، ۲۱۲. مروان ۱: ۱۱/۱۲: ۲۰ ،۲۰۲، ۲۰۳. المستجيبة ٢ : ١٥ . المسودة ١ : ٢/٢٠٣ : ٢٦٦ . المشهة ، أهل التشبيه ١ : ٢٨٩ ، ٢٨٨ . المصريون ١: ٢/٦٠ ٢٧٨. مضر ۱ : ۱۸۲ ، ۲۰۱ . المطريون ٢: ٣ المُمَثَرُلَةُ ٢ : ٨٤ ، ١٩٦ . معد بن عدنان ۱ : ۲/۱٤٠ : ۲۰۹ . ألمغر بيون ١ : ١ه . المكيون ١ : ٦٣ ، ١٥٣ . منقر ۲ : ۳۵۸ . المهاجرون ۱ : ۲۶ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ : . 107 6 11 6 4 المهالية ٢: ٢٩٨. المؤدبون ۲ : ۲۰۲ . النابعة ١ : ٢/٦٤ : ٥ ، ٢٢ ، ١٤ ،

. 11 . 7 . . 14

الفرافقيون ١ : ٤٨ . بنو فرج ۲ : ۱۹۸ . الفرس ۱ : ۵۰ ، ۸۲ ، ۲۰۱ ،۲۱۰، 3.717 : Aol : 7/7. فرنجة ١ : ٢١٥ ، ٢١٩ . فزارة ۱:۷۷ ، ۲/۳۰۰ ، ۱۱۸:۲ . Yo. فزأن ۱ : ۲۱۱ . الفقهاء ۲ : ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۹ الفلاسفة ٢ : ٢٩٧ ، ٣٨٧ قابوس بن السعلاة ٢ : ٣٧٤ . القبط ١: ١٨٥ ، ٢١٦ ، ٢٢٨٨ : . 707 قحطان ۱ : ۱۰ ، ۱۱ ، ۳۳ ، ۷۶ ، . Vo: Y/YY0 . Y17 . Y11 . 441 6 40 القحطانية = قحطان قریش ۱:۲۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۸ ، < 147 < 119 < Y\* : Y/T\*V . 404 قسر ۲: ۷۹. القصابون ۲ : ۲۰۰ ، ۲۰۱ . بنو قطوراً ١ : ٧٥ . القيار ١ : ١٦١ . قنبلة ١: ٢١١. قيس ١٠: ١٠ بلفظ سفلي قيس ، ٢٠٨. قيس الكوفة ٢ : ١١٧ . قیله ۲: ۱۱۷. الكتَّاب ٢ : ١٨٧ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، . 7 . 7 . 7 . 6 . 7 . 1 - 199 الكتفية ١: ٢٧. الكفية ٢: ١٤. کلاب ۲ ؛ ۳۶۳. الكلاب ١: ٢١١.

النبط ۲: ۳۱۵.

النجباء ١: ١٤.

النجدات ، النجديون ١ : ١ ه .

النخاسون ۱ : ۲ ، ، ، ۲/۲۳ : ۱۳۳ .

النصاري : ۲ : ۹ ه .

النقباء ١ : ١٤ ، ٢٢ ، ٢٤ .

أنمل ۲۱۱: ۲۱۱

نمير ۲: ۳٤۳.

النوب ، النوبة ١ : ١٩٩ ، ٢١١ ، ٢١١،

. 117

نيم خزان ١ : ١٥

النيمية ١ : ١٥

هاشم ۱ : ۱۳ ، ۲۲ ، ۲۰۹ / ۲ : ۲۲۷

ATT : TPT.

الهذليون ٢ : ٢٠١ .

هذيل ١٠: ١٠ بلفظ أكراد العرب وكذا ١:

. ۷1

هزان ۲ : ۲ ؛ ۳ .

الحند ۱: ۱۵ ، ۲۱۷ ، ۳۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ،

هوازن ۱ : ۱۰ .

وائل ۱: ۱۶ ، ۱۷۰ ، ۳۹۹.

الوراقون ۲ : ۲۲۲ .

الوزراء ٢ : ٢٠٠٥ .

آل وهب ۲: ۱۹۷.

بنو وهيب ١ : ٢٩٥ .

يأجوج ١ : ١٨ .

آل ياسر ١ : ١٩٣٠.

اليكسوم ١ : ١٩٤ .

الىماميون ١ : ١٥ .

اليمانون = اليمانية ١ : ٢٢١ .

اليمانية . ۱ : ۱۸۲ ، ۲/۲۲ : ۲۷۳، ۳۷۱ .

اليهود ١ : ٣٤٦ .

اليونانيون ۱ : ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۹ ،

. 77 6 71

# ٩ ـ فهرس البلدان والمواضع ونحوها

أَمَانَانَ ١ : ٢٣٥ . الأير ١: ٢١٥. A.7 . VIY . 107 . XFT. الأبطح ٢: ٣٦٣. کة = مکة . ألأبلة ١: ١٩٥. بلاد ألعرب ١ : ١٩٣ . الأخشبان ٢ : ١٥٠ . بلخ ۲ : ۲/۳٤٨ : ۲ . ٤٠٨ إرمينية ٢ : ٢٤ ، ٨٨ . بیت رأس ۲ : ۲۸٤ . الاسكندرية ١ : ١٨٥ . البيت الحرام = الكعبة ١ : ١٨٤ ١٨٧٠، أصهان ۲: ۲۹۶. 4 10+ 6 14 6 1Y : Y/1AA إصطخر ۲ : ۲۰۸ ، ۲۰۹ . . 101 الأطواء ٢ : ٣١١ . بيت الحكمة ١: ١٥٥٠. إفريقية ١: ٢٣. بيت لهيا ٢ : ٢٨٤ . أم القرى = مكة ١ : ١٨٦ ، ١٨٧ ، بيت المال ٢ : ٢٠٧ . . 747 بيت المقدس ٢ : ١٠٤ ، ١١١ . الأندلس ١: ٥ ٢٦ . بش معونة ١ : ١٩٢. الأهواز ٣٦٧ : ٣٦٧ . التبت ١ : ١٩ . ایلیا ۲ : ۱۰ ؛ ۱۰ تربة يعقوب ٢: ١٠٤. إيوان كسرى ٢: ٣٩٣. الرك ، ٧٦. باب عثمان ۲ : ۲۳۲ . تستر ۲:۳۳۳. بابك (نهر) ۲ : ۲۵۹ . التسرير ۲: ۳۹۷. بابل ۱ : ۲/۲۵۷ : ٤٠٩ ، ٤١١ . الثغر ۲: ۳۸ ، ۳۸٤. الحبال ١: ٢١٦ ، ٢١٨ : ٢٧٦ . البحران ٢:٩٠١. ألبحرين ١ : ١٨٧ ، ٢٠٨ ، ٣٤١ : جبل حلوان ۱ : ۹ ه . 1 PY > XYY > YYY . جدة ١ : ١٨٧ . يدر ۲: ۱۵. جرجان ۲ : ۲ ؛ ۶ . بربر ۲۱۲:۱ ۲ الحرّد ۲:۲۰۹. البريص ٢ : ٢٠٩ . الحزيره ١٠١٠. البصرة ١ : ١٦ ، ٦٤ ، ٢١٥ ، ٢٢٥/ جزيرة العرب ١ : ٢/١٨٦ : ١٨٨ . < 11X 6 11V 6 97 6 07 : Y الحا ٢ : ٢٥٠ . ٣٦٦ 6 **٣**٤٦ 6 **٣٠٧** 6 **٢٣**٢ جمع ۱: ۳۰۲. بصرة المهلب ٢: ١١٧. الحنينة ٢: ٣٩٨. جواثا ١ : ١٨٤ ، ١٨٧ . بعاث ۱ : ۲٤۱ . . بغداد ، مدينة السلام ١ : ٢٦ ، ٢٨ ، الحيشة ١ : ١٩٣ ، ٢٠٢ .

دوربني السمهري ۲: ۲۲۶. ديوان الحند ۲ : ۲۰۸ ، ۲۰۸ . ديوان الخراج ٢ : ٣٠٣ – ٣٠٠ ديوان الرسآئل ٢ : ٢٠٥ . دمار ۱:۲۰۱ و رأس العين ۲ : ۷۵ . رخيم ۱: ۲/۳۸٦ : ۱۹۷ ج . الرقة ٢ : ٦٦ ، ٣٦٤. الروم ۱ : ۲/۳۸۱ : ۴۰۸ . الرومية ١ : ٨٧. الرى ٢ : ٨٤ ، ٣٠٣ . الزابيج ١ : ١٩ ، ٢١٦ ، ٢١٨ . الزابوقة ٢ : ١٠ . الزارة ٢ : ٢٩١ ، ٢٩٢ . زبالة ٢٠٧٠. زرود ۲۰۷:۱ زمزم ۲ = ۲۱۱. ساباط ۲ : ۲۵۰ . سبأ ۲: ۳۷۱. سجستان ۲ : ۸۰ ، ۲۷۲ . سد بنی قطورا ۱ : ۷۵ . السراة ٢ : ١٩٨ . سرنديب ١: ٢١٦. السقيا ٢: ٢٥٩. سمندو ۲ : ۲۵۶ ح . السَند ۱ : ۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۱. السنك ٢: ١٠٦. السواد ۱ : ۲۵. السودان ١ : ٢١٨ . السوس ۲۹۰:۲ سوسا ۱: ۸۲. سوق الخلقان ١ : ٣٨٤. سوق ألرقيق ٢ : ٢٣٢ . الشام ۱ : ۱ ، ۱۹ ، ۲۸ ، ۳۸ ، ۱۹۳ ، : 7/77 . 710 . 7.1 . 194 . 779 . 79 . 27 . 2. . 41

الحجاز ۱: ۲/۱۰: ۱۳۲ ، ۱۳۷ ، . 720 الحجر الأسود ١ : ٢١٩ . الحجيلاء ٢: ٢٠٤. الحديبية ٢: ٩٣. الحرام ١: ١٨٤. الحرم ١: ٢٩٧. الحرة ، حرة بني سليم ١ : ٢١٣:٢/٢١٩ الخزن ۱ : ۳۶۹ . الحزورة ٢ : ١٥٠ . الحساء ١ . ٢٠٨ . حسامی ۲ : ۲۰ ۶ . حسمی ۲ : ۱۹۰ . حسى مزاح ۲ : ۲۰۵ . الحصاصة ٧ : ١١٤. حلوان ۱ و ۵ و . - ۲۹۷ : ۲۹۸ حمى ضرية ٢ : ٣٩٣ . حنين ۲: ۲۲۲. الحبرة ٢ : ٢٩١ ، ٢٩٢ . خراسان ۱ : ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۰ ، . YE . TT . TT . T. . OA : Y/TER . TEA . TEE . TT. . 414 . 414 . 410 . 414 . . 478 4 414 الخرجاء ٢ : ٣٩٥ . الخيف ۲: ۱۷٤. دار بلال ۲ : ۲۳۹ . دار الخلافة ۲ : ۳۹ . دار طلحة بن عبد الله ۲ : ۲۵۸ . دار الفضل بن سهل ۱ : ۹۱. دار الندوة ۱ : ۳۰۰ . الدبيلا ١ : ٢١٦ . دحلة ۲ : ۲۰۸ ، ۲۰۹ . الدرب ۲: ۲۰۰۶.

فزان ۱ : ۲۱۱ ، ۲۱۲ . 6 7 X 6 7 V V 6 709 6 77X الفلوجة العليا ٢: ٣٢. · 21 · 6 727 · 799 · 797 القادسية ١ : ٢٦٠ . الشامات ۲ : ۲۹۲ . القاطول ١: ٦٢. شعب الأنصار ٢ : ٢٢٢ . القاع ، قاع موحوش ٢ : ٢٠٤ . قبر إسحاق عليه السلام ٢ : ١٠٤. الشاسية ٢: ٢٤٢. قبر النجاشي ١: ٢٠٢. شوشة ١: ٨٢ - . قىر يىقوب ٢: ١٠٤. صارة ۲: ۳۹۹. صفان ۱: ۲/۳۶۱ : ۱۰ قرقری ۲: ۲۰۲. قسطنطينية ١: ٢٩٢، ٢٩٢. الصين ١ : ٠٠ ، ٢٧ ، ٩٩ ، ٧١ ، قطيعة ألربيع ٢ : ٢٦٢ . - 417 القار ١:٢١٦. الطالقان ٢ : ٢٦٣ . قنيلة ١: ٢١١. الطائف ۱ : ۱۰۱ : ۲/۱۸۷ : ۱ کابل ۱:۲۱۲. الطوانة ٢: ٣٢٨. كاظمة ٢:٣١٣. العالية ١: ٧٥. الكعبـة ، البيت الحرام ١ : ١٨٤ ، العراق ۱: ۲۲، ۲۵۰، ۱۹۸، ۲۱۲، FAI - AAI\T : 7/ 3 - 1A7 · 174 · 27 : 7/724 · 790 - 771 + 101 + 10+ + 17 كلة ١ : ٢١٦. < 170 ( YO1 6 YWA 6 YY9 الكناسة ٢: ٣٣٣. . 700 6 799 6 777 الكوفة ٢: ١١٧ - ١١٩ ، ٢٠٣ ، العرج ٢ : ١٣٠. . TEO : YAA : TTA العسكر ١ : ٢/٢٦ : ١٥ ، ٥٩ . کیسوم ۲ : ۳۷۷ . العقيق ٢ : ١٥٣ . اللات (صنم) ۲: ۹۳. العلياء ٢: ٢٠٦. لبنان ۱: ۲۰۷. عمان ۱: ۲ ، ۱۱۷: ۲/۱۹۰ ، ۱۱۷ اللوى ۲ : ۲۰۹ ، ۳۹۹ . - Y41 4 11A ماصين ١: ٢١٦. عمورية ١: ١٦. ماوان ۲ : ۲۰۶ ـ العواصم ١: ٢٢٠. المباركة ١: ٦٢. عين أبي مشعر ٢: ٢٤٥. مخاليف اليمن ١: ١٠. غمدان ۱ : ۱۹۶ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ . المدائن ١ : ٨٢ . فارس ۱ : ۲۱۱ ، ۲۱۸ : ۲۹۲ . المدينة ، يترب ١ : ١٩٩ ، ٢٠١ ، 4 1.1 4 17 6 17 : Y /Y.Y قخ ۲: ۵۳. الفرات ۱ : ۲/۱۹۵،۱۹۲ : ۲۰۸ . < 170 ( 177 ( 171-17A ( 1 . Y . 2 . . . 709 . 749 . 770 فرغانة ١ : ٢٣ ، ٢/٢٦٥ : ٢٩٠ بلفظ مدينة السلام ، بغداد ١ : ٢٠٦/٢٦٥ . فرغانة القصيا. المربد ١ : ١٨٢. فرنجة ١: ٢١٥ ، ٢١٩ .

< 1.1 < 499: 4%1VA: 1 44 . 2 . 0 6 2 . 7 نجران ۲: ۱۰۶، ۷۰۶، ۴۰۶، ۴۰۶. ثهر بابك ١: ٢٥٩. نهر بلخ ۱:۷۰. نهر سليمان ١ : ١٩٤. نهر المبارك ١: ٢٩٥. النهروان ۲ : ۱۰ ، ۲۲۱ ، ۲۷۸ . النيل ( بالكوفة ) ٢ : ٢٠٣ . الهند ۱ : ۱۹ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲. وأسط ٢: ١٦. وراء النهر ١٠: ١٨. الوشل ٢: ٣٠٤. يثرب = المدينة ١ : ١٩٩ ، ٢/٢٠١ : اليمامة ١ : ١٨٣ : ٥٠٤ . العن ١ : ١٠ ، ١٨٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، < Y97 : Y97 : Y10</pre> . . . 4

مربعة عثمان ۲ : ۲۹۲ . مرو ۱: ۳٤٩. مريسة ١: ٣٤٢. مزاحم ۲: ۵۰۵. مسجد بي أسيد ٢ : ٢٧٤ . المسجد الحامع الأعظم ١ : ٣٢٦. المسجد الحرآم ٢ : ٩ ، ١٣٠ . مصر ۲ : ۱۱ ، ۳۸ ، ۶ ، ۲۸۱ ، . 21 . 4 7 . 4 7 . 4 7 . 4 مصنعة الطلق ١ : ٢٠٠٠ مفازة المهلب ؟ ١ : ٢٥٠ . مقرة بني هزان ۲: ه٠٣. المقطم ٢ : ٢٧٧. مكة ، أم القرى ١ : ١٥٣ ، ١٨٦ ، : 7/744 4 747 4 147 4 147 . 211 6 170 6 17 منزل حفصة ٢ : ١٥٣ . منی ۲: ۱۷٤. مؤتة ١: ٢٤. الموصل ٢: ٢٣٦.

# ١٠ - فهرس الكتب (\*)

\* اختصام الشتاء والصيف ٢ : ٥٥

أخلاق الوزراء ١ : ٣٣٥ ، ٣٣٧
 أدب ابن المقفع ٢ : ١٩٢
 أمثال بزرجمهر ٢ : ١٩١
 الإنجيل ١ : ٢٦١ / ٢ : ١٨

• تحليل النبيذ ١ : ٣٤٢

🛊 تفضيل عدنان ۲ : ۲۲

التوراة ١ : ٢٦١ / ٢ : ١٨

 رد الموالی إلی مکانهم ۲ : ۲۲ الزبور ۱ : ۲۲۱ / ۲ : ۱۸
 حکمة سلیمان بن داود ۱ : ۱۹۱

الحيوان ۲ : ۲۱۵
 رسائل عبد الحميد ۲ : ۱۹۲

الزرع والنخل ۱ : ۲۳۱ ز ۲۶۰ روس ۲ ز ۲۶۰ میرة إسفندیار ۲ : ۴۰۸ شاهینی لکسری ۲ : ۳۹ میلا او مدار دشیر ۲ : ۱۹۱ و ۳۳۷ میلا الوعد ۱ : ۳۳۰ میلا ۱۹۳۰ میلا ۱۹۳۰ میلا ۱۹۳۰ میلا ۱۹۳۰ میلا ۱۹۳۰ میلا ۱۹۳۰ میلا ۱۳۳۰ میلا ۱۳۳ میلا ۱۳۳۰ میلا ۱۳۳ میلا ۱۳۳۰ میلا ۱۳۳ میلا ۱۳۳۰ میلا ۱۳۳ میلا ۱۳ میلا ای ای اید اید اید ای اید ای اید اید

. فضل الوعد 1 : ۳۳۰ ، ۳۳۷ القرآن الكريم 1 : ۲۶۷ ، ۲۰۴ / ۲ : ۳۳۱ ، ۱۸۸ ، ۱۹۴ ، ۳۳۳ كتاب مزدك ۲ : ۱۹۲

کتب الجاحظ ۱ : ۳۲۸
 کلیلة و دمنة ۱ : ۲۲۶ ٪ ۲ : ۱۹۲

يه المسائل والجوابات ١ : ٨٦

ي مفاخرة قحطان ۲ : ۲۲

\* المناقضات ١ : ٨٦

( ﴿ ) مَا قَرَنَ مُهَا بِنجِم فَهُو مِنْ تَأْلِيفُ الْحَاطَ .

## مراجع الشرح والتحقيق

أخبار أبي تمام للصولي . لجنة التأليف ١٣٥٦. أخيار الظراف والمهاجنين ، لابن الجوزي . دمشق ١٣٤٧ . أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، القفطي . السعادة ١٣٢٦ . أخبار أبي نواس ، لابن منظور . الاعباد ١٣٤٣ . أدب الدنيا و الدين ، لىماوردى . الأمىرية ١٣٤٣ . أساس البلاغة ، لنزمخشري . دار الكتب ١٣٤١ . الاستيعاب ، لابن عبد البر . حيدر أباد ١٣١٨ . أُسد الغابة ، لابن الأثير . الوهبية ١٢٨٦ . أسهاء خيل العرب ، لابن الأعرابي . ليدن ١٩٢٨ م . أساء المغتالين من الأشراف ، لابن حبيب ( في نوادر المخطوطات ) . الاشتقاق . لابن دريد . تحقيق عبد السلام هارون . السنة ١٣٧٨ . الاصابة ، لابن حجر . السعادة ١٣٢٣ . إعتاب الكتاب ، لابن الأبار . تحقيق د . صالح الأشتر . دمشق ١٣٨٠ . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى . لِحَنَّةُ التَّأْلَيْفِ ١٣٥٦ . الأغاني ، لأبي الفرج . التقدم ١٣٢٣ . الأغانى ، لأبى الفرج . دار الكتب من سنة ١٣٤٥ . الاقتضاب ، لابن السيد . بيروت ١٩٠١م . الاكليل ، للهمداني . تحقيق الأب أنستاس ماري . بغداد ١٩٣١ م . أُلف ليلة وليلة . بولاق ١٥١١ . الألفاظ الفارسية المعربة ، لأدى شير . بيروت ١٩٠٨ م . أمالي الزجاجي . تحقيق عبد السلام هارون . المدنى ١٣٨٢ . أمالي القالي . دار ألكتب ١٣٤٤ . أمالي المرتضى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الحلبي ١٣٧٣ . إمتاع الأساع ، للمقريزى . تحقيق محمود شاكر . لجنة التأليف ١٩٤١ . إنباه الرواة ، للقفطي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار الكتب ١٣٦٩ الأنساب ، السمعاني ، ليدن ١٩١٢ م . الأوراق ، للصولى . الصاوى ١٩٣٦ م . البخلاء ، للحاحظ . تحقيق د. طه الحاجري . دار الكاتب المصري ١٩٤٨ م. البداية والنهاية ، لابن كثير . السعادة ١٣٢٨ . بغية الوعاة ، للسيوطي . السعادة ١٣٢٦ . بلوغ الأرب ، للآ لوسي . الرحمانية ١٣٤٣ . البيان والتبيين ، للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . لجنة التأليف ١٣٨١ . تاريخ الإسلام ، للذهبي . القدسي ١٣٦٧ .

```
تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي . السعادة ٩ ٣٤٩ .
                                                تاريخ الطبرى . الحسينية ١٣٢٦ .
            تحقيق النصوص ونشرها ، تأليف عبد السلام هارون . لجنة التأليف ١٣٧٤ .
                                     تذكرة الحفاظ ، للذهبي . حيدر أباد ٣٣٣ .
                                          تذكرة داود الأنطاكي . الشرفية ١٣١٧ .
              التربيع والتدوير ، للجاحظ . في مجموعة رسائل للجاحظ . التقدم ١٣٢٤ .
                              تزيين الأسواق ، لداو د الأنطاكي . الأزهرية ١٣٢٨.
                                   تفسير أبي حيان ، البحر المحيط . السعادة ١٣٢٨ .
                                             تفسير ابن كثير . الاستقامة ١٣٧٣ .
                                       تقريب الهذيب ، لابن حجر . الهند ١٣٢٠.
                 التمثيل والمحاضرة ، للثعالبي . تحقيق عبد الفتاح الحلو . الحلبي ١٣٨١ .
                                     التنبيه والإشراف للمسعودي . الصاوى ١٣٥٧ .
 التنبيه على شرح مشكلات الحاسة ، لابن جي . (مصورة خاصة من مخطوطة أحمد الثالث ) .
              تهذيب الأساء و اللغات ، للنووى ، تحقيق وستنفلد . طبع غوطا ١٣٤٢ .
                       تهذیب تاریخ ابن عساکر . لعبه القادر بدران . دمشق ۱۳۳۲ .
                                  تَهذيب التّهذيب ، لابن حجر . حيدر أباد ١٣٢٧ .
                                     التيجان ، لوهب بن منبه . حيدر أباد ١٣٤٧ .
                                          تُمار القلوب ، للثعالبي . الظاهر ١٣٢٦ .
                                       الجامع الصغير ، للسيوطي . حجازي ١٣٥٢ .
                                       جمع آلجواهر ، للحصرى . الرحمانية ١٣٥٣.
                           جمهرة أشعار العرب ، لأبي زيد القرشي . بولاق ١٣٠٨ .
                                        جمهرة الأمثال ، للعسكري . بمباي ١٣٠٦ .
   جمهرة أنساب العرب ، لابن حزم ، تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف ١٣٨٢ .
                                     جني الحنتين ، للمحبى . الترقى بدمشق ١٣٤٨ .
جوامع السيرة ، لابن حزم . تحقيق إحسان عباس وناصر الأسد . دار المعارف ١٩٥٦ م .
                                  حاشية الصبان على الأشموني . عيسي الحلبيي ١٣٦٦ .
                                   حسن المحاضرة ، للسيوطي . الموسوعات ١٣٢١.
                                             هماسة البحتري . الرحمانية ١٣٢٩ م .
                                                  حماسة أبي تمام . السعادة ١٣٣١ .
                                           حماسة ابن الشجري . حيدر أباد ١٣٤٥ .
                                         حياة الحيوان ، للدميرى . صبيح بالقاهرة .
                        الحيوان ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون . الحلبي ١٣٦٦.
                                         خزانة الأدب ، للبغدادي . بولاق ١٢٩٩ .
                 الخصائص ، لابن جي . تحقيق محمد على النجار . دار الكتب ١٣٧٦ .
                                 خلاصة تذهبب الكمال ، للخزرجي . الحيرية ١٣٢٢ .
                                          الحيل ، لأبي عبيدة . حيدر أباد ١٣٥٨ .
                              دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الحرجاني . السعادة ١٣٣٧ .
                      الدياراتُ ، الشابستي . تحقيق كوركيس عواد . بغداد ١٩٥١ م .
```

```
وان الأخطل . بيروت ١٨٩١ م .
              أبي الأسود الدؤلي ( ضمن نفائس المخطوطات ) . بغداد ١٣٧٣ .
                                 الأعشى . تحقيق جاير . ڤينا ١٩٢٧ م .
           امرئ القيس . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . المعارف ١٩٥٨ م .
            أوس بن حجر . تحقيق د . محمد يوسف نجم . بيروت ١٣٨٠ .
                                             البحترى . هندية ١٣٢٩ .
                   « پشار بن برد . شرِح ابن عاشور . لجنة التأليف ١٣٦٩ .
                                             أبي تمام . بيروت ١٣٢٣ .
                                             جرير . الصاوى ١٣٥٣ .
                 جميل . جمع وتحقيق د . حسين نصار . دار مصر ١٣٨٢ .
                                      حسان بن ثابت . الرحمانية ١٣٤٧ .
                        حميد بن ثور . تحقيق الميمني . دار الكتب ١٣٦٩ .
                                         ذي الرمة . كمبر دج ١٩١٩ م .
                              زهير ، بشرح ثملب . دار الكتب ١٣٦٣ .
                            زهیر ، بشرح الشنتمری . النعسانی ۱۳٤۷ .
                                             الشاخ . السعادة ١٣٢٧ .
                                       « أَبِي الْعَتَاهِيةَ . بيروت ١٩١٤ م .
                                         علقمة الفحل . الوهبية ١٢٩٣ .
                                                   « عنترة . الرحمانية .
                                          « الفرزدق . الصاوى ٤٥٣٠ .
                                             القطامي . ليدن ١٩٠٢ م .
                      لبيد . تحقيق د . إحسان عباس . الكويت ١٩٦٢ م .
                                    أبي محجن الثقني . الأزهار بالقاهرة .
             مسلم بن الوليد . تحقيق د . سامي الدهان . دار المعار ف ١٣٧٦ .
                                    ألمعانى ، للعسكورى . القدسي ٢٥٣٢ .
                                       النابغة الذبياني . الوهبية ١٢٩٣ .
                                       أبي نواس . العمومية ١٨٩٨ م .
                                         الهذليين . دار الكتب ١٣٥٠ .
                                      ذيل الأمالي ، للقالي . دار الكتب ١٣٤٤ .
                            الرياض النضرة ، المحب الطبرى . الحسينية ١٣٢٧ .
              زهر الآداب ، للحصري . تحقيق على البجاوي . الحلبي ١٩٥٣ م .
         سرح العيون ، لابن نباتة . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . المدنى ١٣٨٣.
سرقات أبي نواس ، لمهلهل بن يموت . تحقيق د . محمد مصطني هدارة . محيمر ١٩٥٧ .
```

سفر التكوين . سمط اللآلي ، للراجكوتي . لجنة التأليف ١٣٥٤ . سنن أبن ماجه ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . الحلبي ١٣٧٣ . سيرة عمر بن عبد العزيز ، لابن الحوزي . المؤيد ١٣٣١ .

السيرة ، لابن هشام . جوتنجن ١٨٥٩ م .

```
شذرات الذهب ، لابن العاد الحنبلي . القدسي ١٣٥١ .
شرح أسعار الهذليين ، للسكرى . تحقيق عبد الستارفراج ومراجعة محمود شاكر . المدنى ١٩٦٣م .
                                           شرح الألفية ، للأشموني . عيسي الحلببي ١٣٦٦.
                        شرح الحاسة ، للتبريزى . تحقيق محمد محيى الدين . حجازى ١٣٥٨ .
              شرح الحاسة ، للمرزوق . تحقيق عبد السلام هارون . لجنة التأليف ١٣٧٢ . ٢
                                              شرح الشافية ، للرضى . حجازى ١٣٥٦.
                                    شرح شواهد الألفية ، للعيني ( بهامش خزانة الأدب ) .
                                         شرح شواهد المغني ، للسيوطي . البهية ١٣٢٢ .
                                            شرح المقامات ، للشريشي . بولاق ١٣٠٠ .
شرح القصائد السبع الطوال ، لابن الأنبارى . تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف ١٩٦٣ .
                                      شرح القصائد العشر ، التبريزي . السلفية ١٣٤٣ .
                                              شرح الكافية ، للرضى . الآستانة ١٢٧٥ .
                                          شرحَ المعلقات السبع للزوزني . السعادة ١٣٤٠ .
     شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الحلبي ١٩٦٣ م .
                          شروح سقط الزند ، تحقيق لجنة أبي العلاء . دار الكتب ١٣٦٨ .
                          الشَّعْرُ والشَّعْرَاءِ ، لابن قتيبةً . تحقيق أحمد شاكر . الحلبي ١٣٧٠.
                 الشعور بالعور ، للصفدى . ﴿ فَحَطُوطَة دَارَ الْكُتَبِ رَقْمِ ١٨٣٤ تَارِيخِ ﴾ .
                                                 شفاء الغليل ، للخفاجي . السعادة ٥ ٢٣٢.
                                                    صحيح البخارى ، بهامش فنح البارى.
                                 صحيح مسلم . بعناية محمد فؤاد عبد الباق . الحلبي ١٣٧٥ .
                                       صفة الصفوة ، لابن الحوزى . حيدر أباد ١٣٥٦ .
                                                 الصناعتين ، للعسكري . الحلبي ١٣٧١ .
                                       طبقات الأطباء ، لابن أبي أصيبعة . الوهبية ١٢٩٩ .
                   طبقات الشعراء ، لابن سلام . تحقيق محمود شاكر . المعارف ١٩٥٢ م .
                   طبقات الشعراء ، لابن المعتز . تحقيق عبد الستار فراج . المعارف ١٣٧٥ .
                                                  الطبيخ ، للبغدادي . الموصل ١٣٥٣ .
                                            طراز المجالس ، للخفاجي . الوهبية ١٢٨٤ .
                   العُمَانية ، للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العربي ١٣٧٤ .
                                     العقد الفريد ، لابن عبد ربه . لجنة التأليف ١٣٧٠ .
                                                  العمدة ، لابن رشيق . هندية ١٣٤٤ .
                                         عيون الأثر ، لابن سيد الناس . القدسي ١٣٥٦ .
                                        عيون الأخبار ، لابن قتيبة . دار الكتب ١٣٤٣ .
                                            غرر الخصائص ، للوطواط . بولاق ١٢٧٤ .
                         الغريب المصنف ، لأبي عبيد . ( مخطوطة دار الكتب ١٢١ لغة ) .
                   الفاخر ، المفضل بن سلمة . تحقيق عبد العليم الطحاوى . الحلبي ١٣٨٠ .
                         فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، لابن حجر . بولاق ١٣٠١ .
   فتوح البلدان ، للبلاذري . تحقيق عبد الله و عمر الطباع . دأر النشر للجامعيين ببيروت ١٣٧٧ .
                                           الفخرى ، لابن طباطبا . الموسوعات ١٣١٧ .
```

الفرق بين الفرق ، للبغدادي . المعارف ١٣٢٨ . الفهرست ، لابن الندم . الرخانية ١٣٤٨. فوأت الوفيات ، لابن شاكر الكتبيي . بولاق ١٢٨٣ . الكامل ، لابن الأثر . بولاق ١٢٩٠ . الكامل ، للمرد. ليبسك ١٨٦٤ م. الكتاب ، لسيبويه . بولاق ١٣١٦ . كتاب بغداد ، لابن طيفور . عزت الحسيبي ١٣٦٨ . كشف الظنون ، لحاجي خليفة . تركيا ١٣١٠ . الكنايات ، للجرجاني . السعادة ١٣٢٦ . اللآلي = سمط اللآلي . لسان الميزان ، لابن حجر . حيدر أباد ١٣٣٠ . مجالس ثعلب ، تحقيق عبد السلام هارون . المعارف ١٣٦٩ . مجالس العلماء ، للزجاجي . تحقيق عبد السلام هارون . الكويت ١٩٦٢ م . مجلة الثقافة . العدد ٢٢٤ . مجمع الأمثال للميداني . البية ١٣٤٢ . مجموع أشعار العرب ، بعناية وليم بن الورد البروسي . ليبسك ١٩٠٣ . مجموعة المعاني ، لمجهول الحوائب ١٣٠١ ... المحاسن والأصداد ، للجاحظ . ألحالية ١٣٣٠. المحاسن والمساوى ، للبيهق. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . نهضة مصر ١٣٨٠ . محاضرات الأدباء ، للراغب الأصفهاني . الشرفية ١٣٢٦ . محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر ، للبسنوي على دده . بولاق ١٣٠٠ . المحبر ، لابن حبيب . تحقيق د . إيلزة ليختن . حيدر أباد ١٣٦١ . المختار من شعر بشار ، للخالديين . الاعتماد ١٣٥٣. ٢ المخصص ، لابن سيده . بولاق ١٣١٨ . مسند أبن حبان . تحقيق أحمد شاكر . دار المعارف ١٣٧٢. المصاحف ، السجستاني . تحقيق د . أرثر جفري . الرحمانية ١٣٥٥ . المصون ، لأني أحمد العسكري . تحقيق عبد السلام هارون . الكويت ١٩٦٠ م . المعارف ، لابن قتيبة . الإسلامية ١٣٥٣ . المعانى الكبير ، لابن قتيبة ً. حيدر أباد ١٣٦٨ . معاهد التنصيص ، العباسي . البهية ١٣١٦ . معجمِ الأدباء ، لياقوت . دار المأمون ١٣٢٣. معجمُ البلدان ، لياقوت . السعادة ١٣٢٣ . معجرُ الحيوان ، للمعارف . المقتطف ١٩٣٢ م . ﴿ معجم الشعراء ، للمرزباني . القدسي ١٣٥٤ . المعجم الغارسي الإنجليزي ، لاستينجاس . لندن ١٩٣٠ م . معجم قبائل العرب ، لعمر رضاكحالة . الهاشمية بدمشق ١٣٦٨ . معجرٍ ما استعجرٍ ، للبكرى . تحقيق مصطفى السقا . لجنة التأليف ١٣٧١. المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية ) . مطبعة مصر ١٣٨٠ . المعربُ ، للجواليق . تحقيق أحمد شاكر . دار الكتب ١٣٦١ .

المعمرين ، للسجستائي . السعادة ١٣٢٣ .

مغنى اللبيب ، لابن هشام . التقدم ١٣٤٨ .

مفاتيح العلوم ، الخوارزمي . محمد منير ١٣٤٢ .

المفضليات ، للمفضل الضببي . تحقيق أحد شاكر وعبد السلام هارون . المعارف ١٣٧١ .

المقصور والممدود ، لابن ولاد . السعادة ١٣٢٦ .

الملل والنحل ، للشهرستاني . الأدبية ١٣١٧ .

المواقف ، للعضد . العلوم ١٣٥٧ .

المؤتلف والمختلف للآمدي . القدسي ١٣٥٤ .

الموشح ، للمرزباني . السلفية ١٣٤٣ .

الموطأ ، لمالك بن أنس . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . الحلبسي ١٣٧٠ .

النجوم الزاهرة ، لابن تغری بردی . دار الکتب ۱۳۴۸ .

نزهة الألباء ، لابن الأنباري . القاهرة ١٢٩٤ .

النزهة المبهجة ، لداود الأنطاكي ، بهامش تذكرة داود .

نسب الحيل ، لابن الكلبي . ليدن ١٩٢٨ م .

نسب قریش ، للزبیری . تحقیق بروڤنسال . دار المعارف ۱۹۵۳ م .

نفائس المخطوطات . تحقيق محمد حسن آل ياسين . النجف و بغداد ١٣٧٢ – ١٣٧٥ .

النقود العربية وعلم النميات ، للأب أنستاس مارى . العصرية ١٩٣٩ م .

نكت الهميان ، للصفدى . تحقيق أحمد زكى باشا . مصر ١٩١٠ م .

نهاية الأرب ، للنويري . دار الكتب ١٣٤٢.

نوادر المحطوطات . تحقيق عبد السلام هارون . لحنة التأليف ١٣٧٠ – ١٣٧٤ .

همع الهوامع ، للسيوطي . السعادة ١٣٢٧ .

الورقة ، لابن الجراح ، تحقيق عزام وفراج . دار المعارف ١٣٧٢ .

الوزراء ، والكتاب ، للجهشيارى . تحقيق السقا والأبيارى وشلبى . الحلبني ١٩٣٨ م .

وقاء الوقاء ، للسمهودي . السعادة ١٣٧٤.

وفيات الأعيان ، لابن خلكان . الميمنية ١٣١٠ .

وقعة صفين ، لنصر بن مزاحٍ . تحقيق عبد السَّلام هارون . المدنى ١٣٨٢ .

# محتويات الكتاب

### الجزء الأول

صن

رسالة مناقب الترك .

۸۷ « ألمعاش والمعاد .

١٣٥ كتاب كتمان السر وحفظ اللسان .

١٧٣ « فخر السودان على البيضان .

٣٢٧ رسالة في الجد والهزل ، إلى محمد بن عبد الملك الزيات .

٣٠٥ « فى ننى التشبيه ، إلى أبى الوليد محمد بن أحمد بن أبى دواد.

٣٠٩ « الفتيا ، إلى أبي عبد الله أحمد بن أبي دواد ـ

٣٢٨ ، إلى أبي الفرج بن نجاح الكاتب.

٣٣٣ « كتاب فصل ما بين العداوة و الحسد .

ه ٣٧٥ « رسالة في صناعات القواد.

### الجزء الثانى

٣ رسالة في النابتة ، إلى أبي الوليد محمد بن أحد بن أبي دواد.

۲۰ کتاب الحجاب.

۸۷ « مفاخرة الجواري والغلمان.

١٣٩ ﴿ القيان .

۱۸۳ « ذم أخلاق ألكتاب.

٢١١ « البغال .

٣٧٩ رسالة في الحنين إلى الأوطان .

#### الفهارس

112 فهرس اللغة

۱۹ « الحديث .

١٩٠٤ ۾ الأمثال.

٢١٤ ۾ الأشعار.

**٤٣١** ۽ الأرجاز.

٣٢٤ , اللغة .

٤٥٧ « الأعلام.

٤٨٠ ﴿ القبائل والطوائف ونحوها .

ه ٤٨ هـ البلدان والمواضع وتحوها.

۸۸ س الکتب.

٤٨٩ ﴿ مراجِع الشرح والتحقيق.

• ٤٩ اسندراك وتذييل .

### تصحيحات للجزء الأول من رسائل الجاحظ

۸ س ۲ من الحواشي يضاف : «والأخابير : جمع جمع للخبر » .

۲۲ س ۱۳ « المراني » تصحح إلى «المرئي » وتجعل حاشيتها :

(٢) الأصل: « المرنى » ، صوابه في الطبرى ٧ : ٣٨٢

۲۲ س ۱۶ ، ۱۵ يصحح «المزنى » إلى «المرئى » وتكتب لهما حاشية ماثلة للسابقة ، وتسلسل أرقام الحوواشي تبعاً لذلك .

۹۶ س ۱ وامتنحت ، صوابها « وامتحنت » .

۹۸ مس ۵ تستنبط لها ، ضوامها «تستنبط مها».

٣٤٣س ٥ والقصد والعدل، والاهتبال. صوابها: «والقصد والعدل، وكالانتهاز والاهتبال».

۲٤٣س ٧ وجاراتها ، صوابها : «وجارتها» .

### تصحيحات للجزء الثاني من رسائل الجاحظ

٧٥ س ١ الأبيات رواها ابن خلكان في ترجمته ٢ : ٢٢٩ مع خلاف

فى الرواية والترتيب . وأولها هنا هو آخرها عنده » .

۳۱۰ س ۲۱ ، ۱۲

مِنَ الْأُسْدِ عاديٌّ [ يكاد ] لِصَوتِهِ

رُمُوس الجبَالِ الرَّاسيَاتِ [تقعَّرُهُ ]

٣١٠ س ٩ من الحواشي يكتب بدل هذه الحاشمة :

(٥) هذه التكملةوسابقتها من الديوان ٦٠. وفي الأصل :
 « بصوته » .

٣١٦ س ٣ فاستنجوا [وأين نجاؤكم]

٣١٦ س ٧ من الحواشى يكتب بدل : «وموضع النقط بعدها بياض في الأصل » : والتكملة بعدها من الديوان ٦٦ » .

٣١١ س ١٠ من الحواشي يضاف إلى الحاشية: «و ديو ان أبي زبيد ١٣٨ ــ ١٣٩»

٣١١ س ١١ (٤) انظر الديوان والحيوان لمقارنة الروايات في هذه الأبيات وتفسيرها .